# الناريخ اليتاسي للدولة العربة

إهداء من مكتبة طارق المصري

تأليف الركتورع للمنع ماحب استاذ التاريخ الإسلامي مكلية الآداب بحامة عين شعس

مكتبة الأنجلوا لمصترية



إهداء من مكتبة طارق المصري

تأ*بيف* الركنورع لدامنع ماحب استاذ التاريخ الاسلام مكلية الآماب بجامعة عين شسس

مكنبة الأنجلوا لمصمية

وَمَانَ مُوامِن بَى أَمِيَّة إلام انْهُ مَعَدُن الْمَهُ الْهُ مَعَدُن الْمَهُ الْمُؤْنِ الْمُعَدِّفِة وَانْهُ مُعَدُن الْمَهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ مُعَدُن الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ مُنْهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ

من العكينية العكرية

# فبرس الكتاب

إفتتاح:

القصل الأول : حصر الخلفاء الأمويين.

الفصل الثانى : سقوط الدولة العربية .

: बंदी है।

الجداوك:

# بسرالله القن اليقيا

# تمسيس

تناول الجزء الأول الناريخ السياسي لعمور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين . ويتناول هذا الجزء الثاني عصر الخلفاء الأمويين ونهاية الدولة العربية ؟ أي تاريخ الفترة من سنة ٤١/١٤١ إلى سنة ٢٣٠/٥٧٠ .

وتتبين أهمية هذه النترة في أنها نمرض النتوحات العربية ، التي بانت أقصى ما عرفته حركة النتج والانساع في الإسلام ؛ فامتدت من قرب سود السين حتى قرب باريس ؛ بحيث أن العباسيين الذين أنوا بعد الأمويين لم يستطيعوا أن يحتفظوا بكل ما نتج في عهد سابقيهم . وفوق ذلك تتميّز هذه الفترة بأن الدولة العربية اتخذت فيها طابعها النهائي بالتعرب ، وأن الإسلام بعنا يعشر "في منظم البلاد الفتوحة ؛ ولا يزال التعرب والإسلام جزءين من تاريخ هذه البلاد حتى وقتنا الحاضر .

- وإننا نذكر فشل المسيتشرق الأوربي لامنس ( Lammens » ، الذي توفر على دواسة العصر الأموى ، وكرس له معظم مؤلفاته : فألني على تواخية ً للتمددة أشواء ً ساطمة . إلاّ أنه كان لا بدلمذا العصر من مؤرخ شرق ،

## إهداء من مكتبة طارق المصري

ينظر إليه من وجهة نظره الشرقية ، ويعرضه فى التالب النهجى الحيث. وإذا لم يمكن فى هذا الكتاب شىء من جدة ، بأرجو ألاً يموزه الوضوح والسدق.

المؤلف (\*)

(4) كل استار مبيعة المكون الشاة من المؤلف ا

# الخلفاء الأمويون

## PY00 - 771 - AJFY - E1

| ميلادية   | مجرية     |                                   |
|-----------|-----------|-----------------------------------|
| W 111     | 13 - 17   | ساوية بن أبي سنيان                |
| W - W.    | 71 - 70   | يزيد بن معاوية                    |
| 745       | 78        | معاویة بن بزید                    |
| 1V2 - 0V2 | 37 97     | مروان بن الحسيج                   |
| V-• - W•  | or - TA   | عبد الملك بن مر <mark>وا</mark> ن |
| Y10 - Y.0 | 11 - A1   | الوليد بن عبد الملك               |
| VIV - VI+ | 19 - 19   | صلیان بن عبد اللك                 |
| 44 AIA    | 1.1 - 44  | حمو بن عبدالرِّخ                  |
| A46 - A4. | 1.0 - 1.1 | يزيد بن مبدالك                    |
| 456 - A45 | 170 - 1.0 | عشام بن عبد الملك                 |
| A55 - A5L | 177 — 170 | الوليد بن يزيد                    |
| 786       | . 177     | يزيد بن الوليد بن عبد الملك       |
| ¥££       | 144       | إبراهم بن الوليد بن حبد الملك     |
| A9 A11    | 177 - 174 | مروان بن عمد                      |

## إهداء من مكتبة طارق المصري

## اِلْهُصِّنِـالِلاَّ دِلَّ عصر الخلفاء الامويين

مماوية مؤسس الخلافة الأموية .. حصار القسطنطينية الأول فتح إفريتية ...
توريث يزيد الخلافة .. وقوع الفتنة الثانية ... منتل الحسين .. فتنة ان الزبير ...
مماوية بن يزيد والنزاع بين البينية والقبية ... مهوان ووقسة مهج داهط ...
تولية عبد الملك .. عصبية البينية والقبيية ... فتنة محرو بن سعيد الأشدق ...
فتنة الحنار ... إخاد فننة ابن الزبير ... إخاد فتنة الخوارج ... إخاد فتنة ابن
الأشمث ... التعريب ... المودة إلى حرب الروم .. فتح المنرب .. تولية الوليد ...
المائر الأموية ... حرب الروم .. فتح بلاد ما وراء المهر ...
فتح بلاد السند ... تولية سليان ... حصار القسطنطينية الثانى .. فتح بلاد بحر
قزوين ... تولية هر بن عبد المزيز ... إسلام الشعوب المتوحة ... سياسته الخلوجية ...
تولية يزيد بن عبد المقل ... سياسته ... تولية هشام ... ثورة الولايات ... تعاقم
الخطر الخارجي .

كان مقتل هلّ بن أبي طالب سبباً في حدوث تحول هام في وثاسة الدولة العربية ؟ إذ أحلن معاوية بن أبي سفيان الخلافة ، التي بثبت وراثية في ذرجه ، حتى سفوط هذه الدولة .

ويرجع طموح بيت معاوية إلى الرئاسة إلى أيام الجلطلية ، فهو. من « بهي أمية »(<sup>()</sup> ـ نسبة إلى « أمية<sup>())</sup> به، جدمعاوية لأبيهـ الذي كان يعمل على

<sup>(</sup>۱) البلافرى ، أساب الأشراف ، تحقيق Goitein ، طبعة اللدس ١٩٣٦ ، ه ص ٧٧ ص ١ ؟ اين الأمير ، السكامل ( طبعة مصر ) ، ٣ ص ٧٧ ص ١٣ ؟ انظر . Ency. de l'Isl. (art Umaiyades th, p. 1052.

<sup>(</sup>٧) هو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قمي. أنظر • المقريزي،النزاح والتخاص

#### ساوية مؤسس الخلاقة الأموية

السيطرة على وظائف السكبة في مكة (۱) ، فلما عمد هائم - جد الني لأبيه - إلى المنافرة على عادة العرب بالاحتسام إلى السكبان (۱) ، فلما مجز عن الحصول عليها رحل إلى الشام ؟ فكات هذه أول عداوة وقت بين بيتى هائم وأمية ، كا يلاحظ للؤرخون . وقد استمر النزام بين حرب بن أمية وعبد المطلب ابن هائم ، وعادت العداوة بين البيتين (۱) . وعلى المكس كان لأبى سفيان بن حرب (۱) المسمى أيضاً سخراً - وهو أبو معاوية - الزعامة النسلية في سكة وقت ظهود الإسلام ؟ إذ كان يشرف على زمام تجاربها (۵) ، وعنده اللواء (۱) أو الرابة الإسلام ؟ إذ كان يشرف على زمام تجاربها (۵) ، وعنده اللواء (۱) أو الرابة المناف المكبة المامة \_ يأخذها من أبناط به قيادة قريش وحراسة قوا فلها . فكان أبوسفيان من أشد المارضين للنبي حتى لا تعود زعاسة بني هائم (۱) ، وقاد منظر الحكات المكبة ند النبي ولم يسلم إلا فبيل فتح النبي مكة (۱)

<sup>=</sup> نيا بن بن أمية وبى هاشم ، تحقيق Vos ، طبعة Loidea ، سه هوما الشرب ، ١٨٩٨ ، س ٨ وما بسدها ؟ ابن سعد، كعاب الطبقات الكبرى، تحقيق Eacy. de l'Isl, (art Umaiya) 14, 1049-1051.

<sup>(</sup>۱) عنها : إن عنام ، السيمة النبوية ، تمقيق Wist ، ١٩٠ ٣٠ ؟ انظر - قبله: ماجد ، التاريخ السياءي للدولة العربية ، القاهرة ١٩٦٧ ، الطبعة الحاسسة ، ٩ ص ٩١ -

<sup>(</sup>٧) عن معنى علمه السكلمة ، انظر . لمان العرب ، ٧ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) النزام والتخاصم ، ص ١١ س ١٢ -- ١٠ ؟ المكامل ، ٢ ص ٠٠

<sup>(</sup>٤) هن سبته : ابن حجر ، كتاب الإسابة ن بميز السحابة ، مصر ١٩٠٧ ، ٣ص ١٩٥٠ ، ٥ص ١٩٥٠ ، ٣ص ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ، ١٩٥٠ ؛ ١٩٥٠ ؛ ابن الأثير السد النابة في معرفة السحابة ، مصر ١٩٥٥ ؛ ١٩٠٥ الخرج الخرج الخرج الخرج السياسي ، ١٤٥٠ وما يتدا . الخرج السياسي ، ١٤٠٥ وما يتدا . الخرج السياسي ، ١٩٠٥ وما يتدا .

<sup>(</sup>۵) الـکامل ، ۲ س ۸۰ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، مصر ١٣٩٣ هـ ٢ ص ٤٥ ص ١٩ ؛ انظر . العقاد ، معاوية بن أبي سنيان الميزان ، الطبعة الأولى ، ص٣٠ . يذكر الأورق أن الحواه كان بيد أمية ، انظر . كتاب أخبار مكة ، تحقيق Wiss ، طبعة Leipzig ، ١٩٥٨ ، ص ٢١ و ما عدما .

<sup>(</sup>٧) التراع والتخاصم، ص ٢ و ١٩ .

<sup>(</sup>۸) للملزف ، ص ۱۷۰ ؟ اين العنطق ، الفخرى في الأداب السلطانية ، تحقيستى Decenbourg ، طبة Paris ، ۱۸۹۰ – ۱۹۶ .

#### معارية نئوسس الخلافة الأموية

وأسلم ابنه معاوية <sup>(7)</sup> يوم النتح ، كما أسلمت زوجته هند ، وهئ التي مثل*ت يحم*رّة عم الني في وقعة أحد ، لأنه كان قد قتل رجالاً من أقاربها .

ومع أن الني منذ فتع مكة قد ألني وظيف قالبراه مهائياً (٢٠٠ ؛ فقضى بذلك على سلطة بني أمية الحربية إلا أنه وضع أساس تقريبهم (٢٠ ؛ لينترع من تقوسهم الحقد نحو بني هاشم وينقي عصبيتهم : قسامل أبا سفيان معاملة كرعة ، وأعلن أن من يدخل دار أبي سفيان فهو آمن (١٠) ، ثم اسماله إليه ؛ ويبدو أنه قد حسن أسلامه (٥٠) » . كذلك أشركه في بعض منازيه ، وذهبت عيله في إحداها (٢٠) ، وتزوج ابنته أم حبيبة (١٠) ، واستخدم ابنه معاوية في الكتابة (١٨) واستعمل عدداً كبراً من أفواد البت الأموى على المسدقات، وولا هم بعض الأممال (١٠) . وقد جرى أوبكر ومن بعده تمر على هذا التقليد في تقريب بني أمية : فاستعمل أو بكر أبا سفيان عاملاً له على ما يين آخر حد الحجاز وآخر حد تجمران (١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) الممارث ، م ۱۷۷. لانفرت تاريخ ميلاده بسبب الإختلاف في سن محره (السكامل، ٣٠٠)، كما لانفرف شيئاً يذكر عن سيرته قبل إسلامه. انظر. أسد المنابة، ٤ من ١٤٥٠ لمن المعارف عن ١٤٥٠ و ١٠ بعدها ؛ انظر، المعارف المعارف المعارف عن ١٤٥ و ١٠ بعدها ؛ انظر، المعارف ال

 <sup>(</sup>۲) اين مقام ، ۲ س ۱۹۶۸ انظر قبله : الناوع السياسي، ۲ س ۱۹۴ وهامش (۱).
 (۲) النزاع والتفاص ، س ۲۲ -- ۲۶ .

 <sup>(</sup>٤) ابن حجر ، الإسابة ، ٢ س ٢٣٨ ؛ ابن مشام ، ٢ س ٢٨٤ ؛ اظر ، التاريخ العياس ، ١ س ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) النزاع والتخاصم ، ص ١٧ س ١٥ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص ٤٤ ؟ المارف ، ص ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٧) قد يكون أيضاً تروجها قبل ذلك ، ومي تونيت هام ١٦٤/٤٠ . أنظر . للماوف
 من ١٧٥ ؟ ابن سعد ، ٨س ٢٨ - ٧٠ ؟ أسد الغابة ، ٥ س ٩٧٣ - ١٧٥ - ١٧٥.

<sup>(</sup>٨) المعارف ، س١٧٧ ؟ الفخرى س ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٩) النزاع والتخاصم ، ص ٣٦ – ٣٦ ؛ اليمقوني ، تاريخ ، محليق Routama ،
 طبعة Lugd-Bat ، ٢ ص ٩٨ -

<sup>(</sup>۱۰) البلاذري ، فتوح ، تحقيق Do Gooja ، ص ۱۰۲ (كمر الصفحة ) ٠

#### معاوية مؤسس الحلافة الأموية

وابنه يزيد على أحد الجيوش الرئيسية فى الشام (١). ولما تولى عمر بعد أبى بكر أمّر يزيد فى قيادة جيش الشام ، وولاه بعض أجزائها ، واستعمل معاوية على مكة (٢٠) ، ثم على فلسطين (٢٠). وقد حارب يزيد فى مواقع الشام المروفة ، وتحت قيادته أبوه الذى أبلى بلاً حسناً ، حيث ذهبت فى اليرموك عينه الأخرى (١٠) وافتتح معاوية بعض مدن ساحل الشام (٥). وعندما توفى تواد الفتوح ، ومنهم يزيد فى طاءون عمر واس الشهور سنة ١٨ / ١٣٩ (٢٠) ، جمل عمر معاوية أميراً على سائر الشام (٧).

ويبدوأن نفوذ بني أمية قد رجم قوياً منذ إسلامهم ، حتى أمهم تدخلوا في إختيار عبان بن عقال (A) وهو واحدمن كبرائهم - من بين أهل الشورى خلقاً لممر ، واستبعاد على بن أبي طالب من بني هاشم . وعلى الرغم من أنه قد أُخذت هلى عبان المواثيق والعهود قبل توليت، الحلافة ، ألا يحمسل بني أمية على رقاب الماس (A)؛ فإنه جعلهم أوتاد خلائته ((1) : فأقر معاوية على

<sup>(</sup>١) للمارف ، ص ١٧٥ ؟ انظر ، التاريخ السياسي ، ١ ص ١٧٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) العقد ، ٢ ص ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) سميد بن بطريق ، كتاب التاريخ الهبوع طى التحقيق و التصديق ، محقيق شيخو ، ببروت - ١٩٥ ، ٧ ص ٠٠.

<sup>(</sup>٤) توني أبو سفيان حوالي ٣٧ / ٣٠٣ ، في خلافة عبَّان . أنظر .الصادر السابقة -

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ، س:١٢٧ ، ١٤٠ --١٤٢. ويخاسة صقلان وقيسارية .

 <sup>(</sup>٦) نفسة ، ص ١٣٩ -- ١٤٠٠ عن حواق ، انظر . بالوت ، سجم البلدان ، طبعة المناجر : وص ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٧) المارف ، س ١٧٥ . الأمير هو ثقب عامل الخليفة . القلاعندي ، صبح الأعشى ،
 ( طمة دار الكتب ) ، ٣ ص ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>A) الكامل ، ٣ ص ٣٧ ص ١٧ ؛ انظر - التاريخ النياسي ، ١ ص ١٤٠ - ٢٤٠ ٠
 مو عبان بن إمغان بن أبي المامي (أو العامن) بن أمية . أسد الغابة ، ٣٠٦ ص ٣٧٦ وما بدهما ؟ النزاع والنشاسم ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٩) أنساب ، ٥ ص ٢٢ ص ٨ – ٩ .

<sup>(</sup>۱۰) النزاع والتخاصم ، س ۱۸ س ۱۷ -

#### معاوية مؤسس الحلافة الأموية

الشام، ثم جعمله الجزيرة في سنة ٢٥/ ١٤٥ (١) ، وعين في بقية الأمصار أقرباه (١) . فلما ثار عرب الأمصار صد عبان بتحريض من بني هاشم ، وأفضت الثورات الورات الي قتله في سنة ٦٥٠ (٦٥٠ أ ؛ أنيحت الفرصة لمساوية لينفرد بالشام (١) ، ويتزعم عصبة بني أمية في المطالبة بدم عبان من على الذي تولى بعد عبان ؛ إذ بصف المؤرخون معاوية بشيعتى : « الحلم » ، و « الدهاء » (٥) ، وهما أقصى ما عبر ذوى الحنكة من رجال السياسة في زمنه .

ومن المحقق أنحكم معاوية الطويل في الشام طوال أيام الحلفاء الثلاثة ،أتاح له تأكيد سلطته ، حتى أنه لم يظهر فيها ممتمض صد حكه (۱) على نقيض ما حدث في بقية الأمسار، ومكنه ذلك من تكوين جيش قوى ناجز به علينا في صفين (۷) وارغمه على عقد صحيفة التحكيم في أذرح (۱۵) بقصد النظر في لم شمت الأمة الإسلامية وإصلاحها ؛ على أساس ماورد في كتاب الله وسنة نبيه . فكان قبول على التحكيم هوأول الوهن ؛ اذ أعلن في أذرك سنة ١٩٨/٣٨ ، خلعه من

<sup>(</sup>۱) أنتوح ، ص ۱۷۸ س ۲۹

<sup>(</sup>٢) أَنظُرُ مَاذَكُونَاهُ فِي كَتَابِنَا : التَّارِيخِ السياسي ، ١ ص ٩٠٠ – ٢٠٦٠ .

<sup>·</sup> ۲۰۹: — ۲۰۸ س ۲۰۸ — ۲۰۹:

<sup>(</sup>٤) أسد النابة ع من ٣٨٩ .

<sup>(</sup>ه) أنظر أقوال الأورخين : للمارف ، س ١٧٥ ؟ أسد الفاية ، ٤ س ٢٠٧ ك س٧ ؟ أبو الفط ، ١٤ مس ٢٠٥ س٧ ؟ أبو الفط ، ١٤ التخرى ، س ١٤٥ ؟ أبو الفط ، Mo'â, ler, p. 66sqq; 213 aqq.e Lammens.

<sup>(</sup>٦) الكامل ، ٣ س ٧٥ س ١ .

 <sup>(</sup>۷) الديورى ، الأخبار الطوال (طبعة مصر ، ص ۱۷۰-عن صفين، انظر ، ياقوت ،
 معجم البلدان ، ه ص ۳۷۰ ؛ التاريخ الديامى ، ۱ ص ۲۹٤ وما يعدها .

#### مماوية مؤسسالخلافة الأموية

الخلافة وتوليمها معاوية ، الذي استولى على مصر بعد ذلك ، وأثار صد على المسلم المات في المراق والحجاز (١) وأخيراً جاء مقتل على غيلة في سنة ٤٠/(٢) متمماً لفوزه السياسي ؛ مما جعله يعلن الخلافة لفسه في بيت المقدس (٣)؛ وإن كانت قد أعلنت له من قبل بوم إجتماع الحكين (١).

ولم يمكن قتل على ليجعل باب الحلافة منتوحاً على مصراعيه لماوية ؟ فقد ورث الحسن (٥) بن على مقام أبيه في العراق ؟ ولكن يبدو أنه لم يرث طموحه: فلم يحاول السبر إلى معاوية ليفاجئه بالحرب . وإنحا كتب طالباً إليه أن يبايمه (١٠) . ولمعل الحسن لم يكن يثن في عسكره من أهل العراق لتلومهم (٧) وخصوصاً أن معاوية كان يدس بينهم ، ويستميل قوادهم بالمال ، حتى أنهم تطاولوا عليه وهاجموا خيمته وجرحوه . فلما سار معاوية إلى العراق بجيش قوى من أهل الشام ؛ فضل الحسن طريق المناوضات، بقصد حتن دماء السلمين، وصلاح الأمة الإسلامية (٨) كا فعل أبوه من قبل — وذلك على الرغم من أن

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٣ س ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٠ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۳ س ۱۹۸ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ۳ ص ۱۷۸ ، ۲۰۲ ۰

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء المختصر، ١ ص ١٨٤ -

<sup>(</sup>ه) لانعرف تاريخ مبلاده بالنسيط ، ولعل في السنة الثالثة المهجرة • أنظر سبرته في : أسد الغابة ، ٢ م ٥ وما بعدها ؟ أبو الغرج الأصفهاني، مقتل الطالبين ، النجف ٩٣٥ / ١٩٥٣ ، م من ٣٢ وما بعدها ؟ النويخي ، فرق العيمة ، محقيق صادق ، النجف ١٢٥٥ / ١٩٣٦ ، م ٤ - ٢٠ كالمارف ، من ٢٠١ ؟ النجيء سبر أعلم النبلاء ، ٣ من ١٤٥ ومابعدها ؟ انظر. قدر. طه الآلة, (ert al - Hasan) 12, p. 291.

<sup>(</sup>٦) مقائل الطالبين ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>۷) المتقوبي ، تاريخ ، ۲ س ده ۲ ؟ الأخبار الطوال ، س ۲۱۸ ـــ ۲۱۸ انظر . The Arab Kingdom and its Fall. Transl, : Wellhausen M. G. Weir. Calcutta, 1927, p. 104.

<sup>(</sup>A) اليطوبي ، تاريخ ، ٧ ص ٢٥٦ س ٣ ؟ المكامل ، ٣ ص ٢٠٠ س ١١٨

#### معاوية مؤسس الخلافة الأموية

أناه الأسنرالحسين بن على ناشده التمسك بالخلافة (۱) ولكن الحسن خلع نقسه منها ووادع معاوية ، الذى دخل الكوفة ونال بيمتها (۲) وأصبح خليفة العراق ، كما كان فى الشام ومصر ، ثم ذهب إلى الحجاز ونال بيمتها ، ووعد بني هاشم بأنه لن يتعرض لهم ، وأنه يمون دماء هم (۲). فكان العام الذى تنازل فيه الحسن عن حقه فى الخلافة يعرف بعام الجاعة (۱) وهو عام ١٤/١٦- لأن معاوية نال فيه بيمة جميع الأمصار .

ومن المؤكد أن الحسن لم يكن مهيئاً لحل عب منصب الخلافة ؛ إذ يمبينه من سيرته أنه كان يحب الحياة السهلة : بعد تنازله صارحى وافي المدينة (٥) ؛ ليتم فيها محينة المواضر . كذلك قبيل من معاوية صحيفة بيضا مختوماً في أسئلها(١)، ليكتب فيها مايشاء من الشروط ؛ ولاسيا مايختص بالأموال والضياع (١)، كا خصص معاوية للحسين بعض المال (٨). وأختلف في معرفة سبب وفاة الحسن وسنها(١)؛ وإن كانت الروايات الشيعية تحاول أن تجمل منه شهيداً (١)، وأن زوجته سمته بتحريض من معاوية ، الذي كان قد دس له السم عدة مرات . ولكناً نستبعد قيام معاوية بذلك ؛ فيتول

<sup>(</sup>١) ابن المبرى ، تاريخ مختصر الدول ، تحقيق أنطون صالحاني ، بيروت ١٨٩٠ ، ص

<sup>(</sup>٧) اليمقوني ، تاريخ ، ٧ ص ٢٥٦ - ٧٥٧ ؛ المقد ، ٢ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) البعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٦٤ - ٢٦١ .

<sup>(1)</sup> أسد الغابة ، ٤ ص ٣٨٧ ؟ المحبى، دول الإسلام ، طبعة حيدر آباد ١٣٦٤هـ ، في أسد الغابة ، كا تعرب المحدد أباد ١٣٦٤هـ ، في المحدد العام أباد كا ١٣٦٤ م. ٢٠ انظر . 659 في المحدد المعدد المحدد ال

س ۲۰ ؛ انظر . 139 p. 659 با 120 . (act mau-awiya) بالأخبار الطوال ، ص ۲۲۲ . (ه) الأخبار الطوال ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٦) المكامل ، ٢ س ٢٠٢ س ٢٠٠

 <sup>(</sup>۷) این السری ، س ۱۹۹ ، یقول الدینوری انها مال الأهواز ( الأخبار الطوال »
 س ۲۲۰) ، وهی الاسم السری لفوزستان ، معجم البلدان ، ۱ م ۲۸۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>A) الأخبار العلوال ، ص ٢٢٠ ·

<sup>(</sup>١) لدينا تواريخ مقتلفة : ٤٧ م ٤٩ م ٥٠ د ٥ م أسد النابة ٢ ص ١٠ د ١٥ هـ . أسد النابة ٢ ص ١٠ د ١٥ هـ ه

ا ؟ النوعي على ١٠٠ . (١٠) مقاتل الطالبين ، س ٥١ و ٥٠؟ انظر . [29] Ency. de l'Isl, t2:, p: 291

#### معاوية مؤسس المخلافة الأموية

المينورى (٢): « لم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوءاً في التسهما ولا مكروهاً ولاقطع عنها شيئاً مما كان شرط لهما . . » . فلمل وفاة الحسن كانت بسبب إسرافه في حياة اللهو : نقد تروج كثيراً من النساء بلنن سبمين إمرأة (٢)، إذ لم يكن مثله أحد في منظره (٢)، و عرف بأنه كثير الطلاق «مطلاق (٤)» . وكذلك قد تكون وفائه من أثر الجراحة (٥)، التي أصابته، حياً تنحى عن محاربة معاوية .

نستخلص إنن أن معاوية أخذ الخلافة بالسيف من غير مشاورة (٢٠)؛ وأنه ثم يكن من الراشدين (٢٧)؛ أى صحابة النبي الذين تولوا الخلافة بعده ، وكانوا مرشدين من قبله السير على سنته في الحكم ؛ فلهذا لازم الخلافة في عهده طابع سياسي أكثر منه ديني (٨) ، وأصبحت كلمة ملك — بمسى الحاكم الطلق (أو توقراطي) \_ يطلقها المؤرخون عليه وعلى خلفه (١) ، وينسبون إليه قوله : (أو توقراطي ) \_ يطلقها المؤرخون عليه وعلى خلفه (١) ، وينسبون إليه قوله :

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، م ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٧) الدهبي ، دول الإسلام ، ١ س ٤٣٤ انظر . دونلدسن ، عقيدة الشيمة ، مصر
 ١٩٤٦ ، ترجة عربية ، س ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني ، كـتاب الأغاني ( طبعة بولاق ) ، ١١ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفداء ، المختصر ، 1 س ١٨٣ س ١٤ .

<sup>(</sup>٥) للنومخي ، س ٢٤ ( آخر الصفحة ) .

١٢ س ١٨٦ س ١٨٦ س ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) الكامل ٢٠م ١٧٨، أنظر السان العرب ،٤ س١٥ ١٤ انظر التاريخ السامى ،١ م٧٧٠.

Ency. de l'Isl, (art Khalifa), t2, p. 934-أنظر (A)

Mo'â, p. 191.: Lammeas.

<sup>(</sup>۹) الیمقونی ، تاریخ ، ۲س ۷ ه ۲ س ۱۹ س ۲۵ س ۳۸۱ و ما بسدها السیوطی، حسن الحاضرة ، القاهرة ۱۳۲۷ ه . و هملا یحلقتونه فقط علی الطفاء الأمویین ، بل حتی علی پیراتیم . الأهانی ، ۱۷ س ۱۹۲۵ . أنظر أیضاً عن تسمیتهم بالفارک. فتوح البلدان ، س۱۹۰۵س؟ «الأهانی ، بر ۱۷۸ س ۲۰ و Eacy. do l'Iel, tá p. 1053 .

<sup>(</sup>۱۰) اليشوبي ، تاريخ ، ۲ س ۲۷۲ س ۱۳

Ency. de l'Isl, t 4, p. 1052 . أنظر (١١)

### معاوية مؤسس الخلافة الأموية

للحكم الأموى ، فإنه من الثابت أن معاوية وإن طلب الملك إلاأنه كان يحرص على أن يبق شيخ العرب أكثر من ملكهم ، وأن الصفة العامة للدولة بقيّت دينية بحكم أن دستورها الإسلام ؛ الذى هو دين ودولة .

إلا أنه من المسلم به أن معاوية استحدث للخلافة أموراً لم تسكن لهامن قبل: فبنى لنفسه قصراً سماه الخضراه (۱)، وانخذ فيه السرير للجلوس (۱) وهو المكان الرتفع ـ ووضع حوله الستأر ، وأحاط نقسه بالحجاب (۱)، وجمل الحراس عشى بالحراب بين يديه (١)، وأوجد الشرطة (٥) لحراسته. وكان إذا سلى في المسجد جلس في بيت منفرد بجدران عُرف: ﴿ بالمقصورة (١) ، بقصد

Early muslim Architecture 1, Umayyads.: Creewell La Mosquée omeyyade de Médise,: Sauvaget:Oxford, 1932, p.33 Ency. de l'Isl, (art Masdjid), t3, p. 305 - 385 : Paris, 1947, p. 150.

<sup>(</sup>۱) المعودى ، التنبيسة والإجراف ، محمليق (B. G. A.) ، de Goeje. طبعة ۱۸۹٤ ، لي ۲۰۲، بناء في دمشق .

 <sup>(</sup>۲) اليقوني ، تاريخ ، ۲ س ۲۷٦ ، عنه ، انظر ، ابن خلدون ، المقدمة ، مصر.
 ۱۳۲۷ م ، سر ۲۰۰ ـ ۲۰۱ .

 <sup>(</sup>٣) يمنى هذا اللهب في الدولة الأموية من كان مجيب الطليقة عن العامة ، ويغلق بايه
 دونهم ( للقدمة من ١٩٠٠ ) ، ويضيف البحوبي أيضاً لفظة « البوابين» ، ولعلهم الحجاب .
 أنظر . تاريخ ، ٢ من ٢٧٠ .

<sup>(1)</sup> يقصد بهم حرس البل . السكامل ، ٣ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>ه) اليعتوبي، تاريخ، ٣ س٢٤٠٠ الشرطة غير الحرس، أوجدها مهاوية بقصد تيامها حوله و المجادلة الم

<sup>(</sup>٦) جها و متصورات ، من وقسره ، أبي قصرت على الإمام دون الناس (لسان ، ٦ س. (٦) ) . وقد أختاف في أول من عملها: لعله حيّان ( المقرترى ، المتعلط ،القامرة ١٩٣٦م، ١٩٣٥ ) . وقد أختاف في أول من عملها: لعله ٤ س ١٣ ) ، أو حتى مروان بين الحسيح ( فتوح البلدان ، س ١٦ – ١٧ ) ؟ وأنه بيدو أن الأمويين مم – على كل حال – أول من عملوها في الإسلام ، عن المتسورة ، انظر . ابن خلمون ، المقدمة ، ص ١٦ ٧ و ٢١٣ ؟

#### معاوية مؤسس الخلافة الأموية

حايته أثناء السلاة (1)، أو بمثابة مكان خاص للشاورة (1). وكانت هذه الأمور غير معروفة من العرب ، ولسكنها - على حسب ملاحظة ان خلدون (1) - تعتبر من سنن المولد قبل الإسلام في دول العجم؟ لتمييز السلطان عن الناس.

ولم يبق معاوية في الحجاز مثل الخلفاء الراشدين، بل أقام في والشام (1) »، وانحذ « دمشق (2) عاسمة لخلافته . فقد كانت الشام منذ فتحها في عهد عمر تُمستبر في نظر العرب: الجنة (1) لنناها ، وسرة الدنبا (1) لموقعها المعاز ، ومقدسة لوجود المسخرة (10) التي هي معراج التي إلى الدما ، ومباركة لورود الرسل والأنبياء (1) إليها ، حتى ظن الناس أن عمر حيا جاء الشام جاءها ليقيم بها (11) ، وفاعت بين العرب أحاديث نبوية (11) ، توسى بسكنى الشام وأهلا . كذلك كان إختيار دمشق عاسمة للخلافة الأموية يتوافق مع العقلية المربية في سكني

<sup>(</sup>۱) الفخرى ، ص ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني، ١٧ ص ١١٦ س ٦ ؟ انظر Lammens الأغاني، ١٧ ص ١١٦ س ٦ ؟ انظر

<sup>(</sup>٣) للقدمة ، ص ٢٠٥ -- ٢٠٦ .

 <sup>(2)</sup> وتسمى أيضاً « سورية » . أنظر - ياقوت ، معجم البلدان ، ، ٩ س ١٧١ .
 أو حتى «الشآم » نفسه ، ه س ٢٩٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) وتسمى أيضاً : « دَشقِ الشام » . نفسه ، ٤ ص ٧٧ ؛ انظر

Eucy, de l'Ist, (art Damas), tì, p. 926 sqq,

<sup>(</sup>٦) معيم البلدان ١٠٤ ص ١٧١ ص ١٢ -

 <sup>(</sup>٧) ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمهنى ، تحقيق صلاح الدين للنجد ، حمشق ١٩٥١ ،
 ١ س ١٧٨ و ما سدها .

<sup>(</sup>۸) الواقدى ، فتوح الشام ، تحقيق W. N. Lees ، طبعة ۱۹۵۰، ۲۹۵۰ ، ۲۰ م ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>٦) ابن صاكر ، ١ س ٩ --- ١٢٩ ، ١٦٩ وما بعدها ؛ معجم البلدان ، ٤٠٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الواقدي ۽ فتوح الشام ۽ ٧ ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>١١) ابن عساكر ٦١ وما بعدها ؛ ياقوت ، معجم البلدان ، ٥س ٢١٩ وماحدها -

#### ساوية مؤسس الخلافة الأموية

المدن : فهذه المدينة القديمة (۱) التي كانت عاسمة النساسنة (۱۷) و متحراً (۱۷) فتوافل السبف التي تأنيها من الحجاز بقيادة سادة قريش من بني أمية قبل الإسلام، ثم مصكراً عند الفتح (۱۵) كانت كمنن الأمسار لانه كون على الساحل حتى شهاجها الراكب، وإعافى الداخل (۱۵) فهي تقع على حافة بادية البَهْ أعاء (۱۲) في واحة الفروك كان الخصيبة ، ينذيها نهر بر دَى (۱۸) المروف ، و تحيط بها من جميع جهانها سلسلة جبال شاهقة ، مثل جبل قاسيسون (۱۷). وهكذا تنازلت الحجاز والمدينة للشام ودمشق عن كل نفوذ سياسي حصلا عليه منذ ظهور الإسلام ؛ كا أصبح تغيير الماصمة منذ ذلك الوقت ، يسني في تاريخ السلمين سقوط أسرة حاكمة وقيام أخرى ٠

بيد أن معاوية أبق على نظام حكم الدولة الإسلامية الذي وضمه عر<sup>(11)</sup> ، دون تغيير: فأبق في دواوين الشام الكتباب النصاري من أهل البلاد لكثرتهم (<sup>(11)</sup>؛

<sup>· (</sup>١) وجدت حتى قبل غزو الإسكندر . ابن عما كر ، س ٩ -- ١٣ .

<sup>(</sup>٢) كانت جاق \_إحدى هواصمهم \_ هي دمشق. ياقوت ، معجم ، ٣ س ١٧٦ ؛ انظر ٠

eney, de l'Isl, (art Djillik) tl, p. 1074 أ التاريخ البياسي ، ١ س ١٩ مر

 <sup>(</sup>٣) ياتوت ، ممجم ، ٥ ص ٢١٨ ص ٢١ ؛ انظر . المدوى ، الأمويون والبيرنطيون،
 التامرة ٢٩٥٣ ، ص ١٧٥ ؛ التاريخ السيامي ، الجزء الأول .

<sup>(؛)</sup> كافت الجابية ممسكراً ( الواقدى ، فتوح الشام ، ٧ ص ٢٧١ ) ؟وهى ترية من

قرى دمشق . أنظر . ياقوت ، منجم ٣ ص ٣٠ . (ه) أنظر .Esquisse d'une Hestoire de la ville, : Sauvaget

de Damas. Paris, 1935, (Ext. R. E. 1), p. 423.

<sup>(</sup>٦) عنها ، انظر . ياقوت ، معجم ، ٢ ص ٢٧٦ \_ ٢٧٧ .

٠ ٣١٤ م ٢ د من ٢٤ م ٣١٤ ٠

<sup>(</sup>A) قبه ، ۲ ص ۱۱۸ — ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٩) نفيه ، ٤ ص ٧٤ . . .

<sup>(</sup>١٠) أظر ما أوردناه في كتابنا التاريخ السياسي ، ١ ص ٣٣٧ ومابعدها .

 <sup>(</sup>١١) اليقون : تاريخ ، ٢ س ٢٧٦ . كتب شرجون بن متصور التصرافي ف أيام معاوية . المخطط ، ١ ص ١٩٩ ...

#### مماوية مؤسس الخلانة الأموية

يكتبون باليونانية أو السريانية (١) ، وترك العملة السائدة من قبل عليها الصليب. (٢) وقد ولكى يشرف على إدارة الدولة إشرافاً دقيقاً؛ أوجد ( ديوان الخاتم (٢) » ، وقد الستمر في عهد بني العباس ، وكان عمله أنه يقوم بإنفاذ كتب الخليفة والخم عليها بعلامته ، وإثبات نسخها فيه. كذلك يُنسب إلى معاوية إشكار نظام البريد (١)؛ لتسرع إليه أخبار البلاد من جميع أطرافها ومتجددات الأحوال ؛ فوضع الخيل المندرات في عدة أما كن ، فإذا وصل ساحب الخبر السرع إلى مكان منها ، وقد تعب فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً ، وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة ، وفي بعض الأحيان إذا لم تتوافر الدواب ، كانت تؤذذ بالسخرة (٥) . وقد أعطى عبد الماك لهذا النظام طابعه النهائي ؛ واستخدم الحام الوابل ، الذي عرف الدرب بجناح المسلمين (١٠).

 <sup>(</sup>١) يقول المقريزى: كان دبوان الشام يكنب بالرومية ، ولم ينقل العربية إلا في ههد
 عبد الملك أو مشام بن عبد الملك . الخطط ، ١ ص ١٥٨٨ ـــ ١٩٥١ ؟ انظر . بعده .

<sup>(</sup>۲) أظر . بعده .

<sup>(</sup>٣) الفخرى: م ١٤٩ . عن هذا الدبوان ، انظر ابن خلدون ، المقدة ، س ٢٠٨ - ٢٠٠ . قد يمكون أصل هذا الدبوان عربياً ، إذ أن لجيع الطفاء منذ الني خاتم، وهو الآلة التي تجمل في الأصبع ؛ وإن كان لفظ دبوان أصبح بطلق على المكتب والمكتاب ومكان جلوسهم .

<sup>(1)</sup> الفغرى ، س ۱۱۵ ؛ صبح الأعشى ( دار الكتب ۱۱ م ۲۹۵ ؛ انظر . Ency. de l'Isl. (art Barîd) tI. p. 675.

أنظر .Escy. tl,p. 675 عن هذا النظام وتطاوره ، انظر . La Poste aux Chevaux. Paris. 1941. ، Sauvaget

<sup>(</sup>ه) ابن سعد ، ه ص ۲۷۶ س ۲۰۰

<sup>(</sup>٦) صبح ، ۱۴ ص ۲۷۰ ۰

#### معاوية مؤسس الخلافة الأموية

ونكى بوطد معاوية دعائم خلافته؛ اصطنع فى الأمصار عدة رجال دهاة منهه، حيث كانت تنتظرهم مهمة شاقة هى السيطرة على عرب الأمصار ، الذين شاركوا فى قتل عابن وأيدوا علياً. وناحظ أن إختياره الرفق لأتباعه دليل على عبقريته، وفهمه لعقلية الرجال : فقد كان يبحث عمهم حى بين من كانوا من أنصار على وأشد مؤيديه، وقد جعلهم أشبه بمارك طهم المقصورة والحرس (١١) وأوجد وأيديهم ساطة رهيبة هى الشرطة (٢٠) الى كانت تنفذ أو امره ، وتقوم على حايتهم الذلك تفانوا فى الإخلاص له ، وملا والمحابس (٢) بأعداء البيت الأموى ، وأجبروا رعاه على لمن على وسبه ، فى الحطب من على منابر الساجد فى الأمصار (١٠) نقت لاقربائه وخاصته خرائن المال، ومنحهم الجوائز السنية والصلات السخية (٥٠) كاستمامه فى الأعمال ؛ ولكنه لم يقم نيا وقم فيه عنمان ، فرفض أن يكون حبيس أقربائه ، أو الخليفة المستضف (١٠).

فولى الكوفة (٢) \_مركز الداءمة الشيعية بالعراق، وعاصمة على السابقة\_

<sup>(</sup>١) السُكَامل، ٣ س ٢٢٢، ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) نقسه ، ۳ س ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۳ من ۲۹۴ ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٤) أقسه يا ٣ س ٢٠٧ ، ٢٣٤ ؛ الأغاني ١٦ س ٧ س ١ .

<sup>(</sup>ه) النخرى ، س ١٤٠ وما بعدها ؛ انظر Lammens . ١٤٠ وما بعدها

<sup>(</sup>٦) هذا قول الخليفة عبد الذلك عن عبّان ، أنظر ، البقد ، ٢ من ٢٠١٧ .

<sup>(</sup>٧) عنها ، انظر ، صحم البلدان ، ٧ ص ٢٩٥ وما بعدها .

#### معاوبة مؤسسالخلانة الأموبة

المنبرة بن شعبة (۱): وهو سحال (۲) من قبيلة ثنيف ، اشتهر بجرأته في الفتوح الفارسية والشامية ، حتى أنه ذهبت عينه يوم البرموك (۲) ؟ كا تولى عمل البصرة والسكوفة عدة مرات (۱) ، وكان عبده أبو لؤلؤة المجوسي هو الذي قتل الخليفة عمر ابن الحطاب (۵) . وعلى الرغم من أن المنبرة كان قد اعزل الفتنة ؟ فإن معاوية عرف كيف يضمه إلى جانبه ؟ وخصوصاً أن المنبرة كان موصوفا بالدها ، فهو الذي كان قد نصح عليناً بأن يسكتب لماوية بتولية الشام ، وأخذ البيمة له ، بدلا من عزله ؟ إذا أراد أن يتفادى حربه (۲) . وقد بدأت خدمة المنبرة لمساوية حيبا أرسله إلى الحسن في العراق ليسترضيه ، فنتجع في مهمته ، وقبل الحسن الوادعة ، أرسله إلى الحسن في العراق ليسترضيه ، فنتجع في مهمته ، وقبل الحسن الوادعة ، مناذا عن الخلافة لماوية (۲) . ولما تولى المنبرة عمل الكوفة سنة ٢٤ / ٦٦٢ ، طفظه على الرغم من وجود كثير من الشيمة والخوارج به (۸) ، منا يفتش بين أهل الأهواء عن أهوائهم ، ماداموا لم يفتقلوا من الكلام إلى الأفعال (۱) ؟ كا استخدم في سبيل ذلك كل الوسائل حي غير المشروعة منها مثل بذل المال ، إذ أعتبر أول من رشا في الإسلام (۱۰)

وأقام في البصرة (١١) ــ وهي المصر الآخر بالمراق ومركز مقاومة الخوارج

<sup>(</sup>۱) عن سيرته : أسد القابة ، ٤ ص ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٧ كالمارف ، ص ١٥٠٠ كالأغاني ، ١٤ س ١٤٠ وما يعدها كالذهبي ، أعلام النبلاء ، ٣ س ٥ وما يعدها كانظر .

<sup>:</sup>Etudes sur le Siècle des Omeyvades Beyrouth, 1930, : Lammens Ency. de l'isi, (art al-Mughira b. Shu'ba) 13,p. 683 : p. 27 sqq

<sup>(</sup>٣) يذكر الدهبي أنه كان سياف النبي . أنظر . دول الإسلام ، ١ س ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) السكامل، ٣ ص ٢٧٨ س ٢٢ - ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) عزل في عهد عمر لأنه شهد عليه بالزنا . الأغانى ، ١٤ من ١٤٧ — ١٤٥ أسد
 الغابة ، ٤ من ٧٠ و .

<sup>(0)</sup> المكامل ، ٣ ص ٢٦ س ٣ .

<sup>(</sup>٦) الأغاني، ١٤ س ١٤٣ و ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٨) النكامل ، ٣ س ٢١٢ وما بدها .

<sup>(</sup>٩) الطري ، ٢ س ١٩ -- ٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) المعارف ، ص ٢٧٦ ؟ أسد الغابة ، ٤ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١١) عنها ، انظر ، منجم البلدان ، ٢ س ١٩٢ و. أ بدها .

## ماوية مؤسس الخلافة الأموية

على الخصوص - عاملاً من قبيلة تقيف أيضاً اسمه زياد (١) سنة ١٩٥/ ١٠٠ ، كان على والحسن قد استعملاه على فارس. ويبدو أن معاوية كان يعرف قدر زياد، وأراد أن يتقرى به لاشتهاره بالرأى والدهاء (٢)، وأنه من الحطباء الفسحاء (١)؛ ظمله استاله عن طريق المفرة بن شعبة (٤) ، الذي كان استكتبه في البصرة من قبل. ولكي يجمله يترك العلوبين وبنضم إليه استلحقه بنسبه(٥) ، لما قدم عليه بالشام سقة ٤٢ / ٦٦٣ ؛ فجعله أخاً له من ولد ألى سفيان ، مع أن زياداً لم يحكن يُعرف له أب ، ويدعونه بزياد بن أبيه، أو بزياد بن سمية ، باسم أمه سمية (١) ، إحدى عاملات البغايا بالطائف ؛ كما أنه لم يطالبه بمال فارس أثناء ولايته لعلي والحسن. ولما مات المندة بالطاعون في سنة (٧) ٥٠ / ٦٧٠ ، أضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة ، وبني أميراً على العراق كله حتى وفاته سنة ٥٣ / ٩٧٣ ، ومايتبعه من إقليمي خراسان و سج ستان، وجم له المند والبحرين و عمان (٨) ، وكاد أن يوليه أيضاً على الحجاز (١٠) . ويتبيَّن حزم زيادة في حكمه بالعراق من خطبته المروفة : ﴿ بِالبِتِرَاءِ (١٠) ﴾، التي ألقاها في البصرة أول ولايته ، أعلن فيها أنه يأخذ

<sup>(</sup>١) للمارف، من ١٤٧، ٢٧٦؟أسد الفاية، ٢ من ٢١٥ - ٢١٦؟ العقد،٣ من١-٢٦ الغفري، ص ١٥٢ وما سدها؟ إن خلدون، السرء القاهرة ١٢٨٤ هـ ، ٣ س ٧ و ما سدها ؟ أبو الفداء المختصر ، اس ١٨٤ -- ١٨٥ ؛ انظر Etudes, p. 41 sqg. :Lammens أبو الفداء المختصر ، اس ١٨٤ -- ١٨٥ : Ency. de l'Isl. (art Zivad b. Abîhi ) t4, p. 1302- 3,

طه حسين ، على ويتوه ، القاهرة ١٩٥٣ ، من ٣٢٧ – ٣٣٣ .

٠ المه خي من ١٥٧ س ٤ ٠ / أسد الفارة و ٧ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>غیر رب تاریخ ۲۰ س ۲۰۹

<sup>(</sup>٠) وهو كره العلويين كرها شديداً . أنظر . الأغان ، ١٦ ص ٣ .

<sup>(</sup>١) وهي جارية من ثقيف تعرف باسم بنت الأعور أو سمية أو مرجالة . النوخي ، ص ٢٠. كذاك كان يسمى زياد بن عبيد الثقني، الذي كان عملوكاً لرجل من ثنيف ، وتزوج سمية . أسد الفاية ، ٧ ص ٩١٥ . .

<sup>(</sup>٧) تاريخ وفانه غير دقيق ، فلمله أيضاً سنة ٤٩ و ٥١ هـ . الكامل ، ٢ من ٣٢٨ .

<sup>(</sup>A) قلبه ۲ من ۲۲۲ س ۱۱.--۱۲ .

<sup>(</sup>٩) نفيه ۲۰، س ۲٤٠ – ۲٤٠

<sup>(</sup>١٠) نفسه ١٠٤ س ٢٧٧ -- ٢٧٦؛ المقد عن ١٨٧ -- ١٨٨ .

#### معاوبة مؤسس الغلافة الأموية

بالغلنة ، وساقب بالشبهة ، ثما جمل الناس تخافه خوفا شديداً (1) . وبذلك أكد زياد المُسلك لماوية،وضبط ماتولاه (<sup>77</sup> ،وفضى على عركات الشيعة والخوارج ف المعرّين ، فسكان يقيم بالبصرة ستة أشهر ، وبالسكونة مثل ذلك <sup>77</sup>.

وولى معاوية مصر وما فى غربها عمروبن العاص ؛ بناء على كتاب بينهما أن تدكون له ما عاش (1) بسبب أنه دبتر له التحكيم ، واسترد مصر . وقد كان معاوية يخاف عمراً لدهائه ، بل لعلهما كانا يتباغضان سراً (٥) ، وخصوصاً أن عراً كان برى إن ولاية مصر تعدل الخلافة ؛ فلما صارت هذه فى يد معاوية استخدر تولية مصر لعمرو ما عاش ؛ فأعيد كتابة السكتاب الذى بينهما ؛ على أن يتولاها عمرو سبع سنين فقط (٢) . ولكن عمراً لم يحكم مصر أكثر من سنتين ، رتوفى عام ٣٤ / ٣٢٣ ؛ فولاها معاوية لعبد الله بن عمرو (٢٧) ، ثم عزله ولاها أخاء عتبة بن أى سفيان، فلما توفى ولاها لنبره من الخلصين له (٨).

<sup>﴿ (</sup>١) أَبُو الفدا ، الْمُحْتَمَى ، ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) الـكامل ، ٣ من ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الأغان ، ١٦ ص ٣ س ٢ ؟ الأخبار الطوال ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٤) إن سعد ٢/٢ ص ٣-٣٠ ؛ الأخبار الطول ، ص ١٦٠٠ اليقون ، تاريخ ، ٢ ص ٣٠١٠ . اليقون ، تاريخ ، ٢ ص ٣٦٣ . عن سيرته ، انظر . المعارف ، ص ١٤٥ -- ١٤٢ ؛ ان سعد ٢/٤ ص ٣ وما بعدها ؛ أسد الغابة ، ٤ ص ١٩٥ وما يعدها ؛ انظر .

Ency. de l'Isl, (art'Amr B. al-'As) tl. p. 338-9.

التاريخ السياسي ، الجزء الأول .

<sup>(</sup>۵) الفخرى ، ص ۱٤٧ س ه .

٠٤) ابن سمد ۽ ٢/٤ س ٦ س ٤ ٠

<sup>(</sup>٧) العارف ، س ١٧٦ • كان عداقة يكتب عن الني، وشهد مع أبيه فتع الشام ، كا شهد صفين وقاتل أفسار على ، وتوفي زمن معاوية أو بعده ( عن سيرته . أسد الغابة ، ٣ س ٣٣٣ – ٧٣٧) ؟ أما عدية فقد شهد الجلل مع عائشة ودهبت عيته يومئذ ، كا شهد م ضين مع أشيه ، وحضر التحكيم وكان له فيه أثر كبر . عن سيرته ، انظر . أسد الغابة ، ٣ ص ٣٦٠ – ٣٦١ .

 <sup>(</sup>A) فتلاً وليها معاوية بن خديج ، الذي قتل تحد بن أبي يكر واليها من قبل على الكامل ، ٢ من ٢٣٠) ؟
 ( المكامل ، ٢ من ٢٧٦ ) ؟ كا وليها بعد ذلك مسلمة بن مخاند ( نضه ، ٢ من ٢٣٠ ) ؟
 عثهما ، انظر بعده •

#### حصار القمعانطينية الأول

وجعل ولاية الحجاز - وهي التي كانت تقيم فيها عصبة بني هاشم - لأفراد بيته من بني أمية ؛ ليكون بنو هاشم تحت مراقبتهم ، وأاكان معاوية لابريد أن بكون مثل عبان حبيس أقاربه ، فإنه استعمل بني عمه على التوالى (1): مروان بن الحكم سنة ، وسعيد بن الماص سنة ؛ فكان بولى أحدها إذا عرل الآخر ؛ كما استعمل على الممين أحد أبناء الفرس الذين أسلموا (1) ، مثلما كان الحال في عهد النبي ، ومن الحقق أن سكان جزيرة العرب لم يكونوا وفتذاك الحالة التعالى الخلافة إلى الشام - يهتمون بأمور السياسة ، بقدر اهمامهم بدراسة الحديث (1) ، والتنعم بساع قصائد الشعر (1) ؛ وبخاسة سماع النباء ، حتى أعتبر أصل النباء في أمهات القرى من بلاد العرب (1) ؛ فثلاً في عهد ولاة معاوية على الدينة كانت تعقد عجالس للنباء محضرها الأمير (2).

ولما وطد معاوية دعائم ملكه آنجه بالعرب شطر النتوح ، التي كانت قد توق*نت* بسبب الفتنة . ومن المؤكد أن معاوية (٧) كان مثل عثمان يرمى

Ency, de l'isl, (art Sa'id. B. al -'As) t4, p. 68.

<sup>(</sup>۱) السحال ، ۲ من ۲۶۶ ، ثم الطلقة الارسنافر طلة من القرش للسلعين، البلادري : فتوح ، من ۱۰۵ ؛ انظر ، الناريخ السياسي ، ۱ من ۱۵۵ .

 <sup>(</sup>۳) الحطيب البقدادى ، تقييد العلم ، صوره وحققه وعلق عليه يوسف العش ، دمشق ١٩٤٩ ، ص ٤٠ ق ٤١ و ٢٢ و ٨٤ و ٨٠.

<sup>&#</sup>x27;Mo'a, p. 373.: Lammens, المقد، ٣ من ١٣٠٤ اضار. The Arab Civilization, transl, from the German by Khuda. Hell Bakhsh, Lahore, 1943, p. 85.

 <sup>(</sup>ه) المصود بها المدينة والطائف وخير ووادى القرى ودومة الجسمال والبعامة .
 المدد بر ٣ س ٢١ س ٢٢ -- ٢٠؟ انظر ٢٠ Lammens .
 (٦) المدد ، ٣ س ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٣ س ٧٥ س ٨ ؛ انظر . التاريخ السياسي ، ١ س ٧٤٦ . . .

#### حصار انقسطنطينية الأول

المستثناف الفتوح إلى شغل العرب عنه ؟ فأبقى على لقب : ﴿ أَمِيرِ المؤملين ﴾ ، (١) الذي كان عمر قد أوجده بمناسبة حركة الفتوح ؛ ليعتبر — دون أى لقب أخر عن لقب الخلافة فى زمنه ومن ناحية أخرى كان العرب أنفسهم تواةين إلى إنتهاء الفتنة ليعودوا إلى الجهاد ، الذي كان يسنى وقتذاك الدفاع عن الإسلام ، ومحاربة أعدائه ؛ كما يظهر من كلامهم (٢).

فنجد العرب في عهد معاوية تقصد غزو بلاد آسية الصنرى الواسمة ، أو ما يُعرف للعرب: «بالرُ وم <sup>(۳)</sup>». وهذه النسمية «بالروم»، تعنى جيلاً من الناس، أو أنها كلمة فارسية أو تركية ، وإن قصد العرب بها الدولة الكبرى الأخرى ، التي كانت تسيطر قبل الإسلام مع العجم (<sup>(1)</sup>)؛ وقد ذكرها الترآن (<sup>(0)</sup>. ومها يكن بمنان الروم كانت هي وارثة الرومان في الشرق بعد أن قضى على دولتهم المتبريرون (<sup>(1)</sup> في أوربا. وقد كانت تُعرف للعرب أيضاً بامم : «بوزنطيا» (<sup>(1)</sup>)، نسبة إلى بوزنطية «Byzantium (<sup>(1)</sup>) ، وهي البلد إاليونانية القديمة التي اتخذها

 <sup>(</sup>١) اليمقوني ، تاريخ ، ٢ س ٢٥٧ س ١٢ – ١٣ ؟ صبح الأعشى ، ٧ س ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) این سعد ، ۵ س ۹۸ س ۱۰ - ۱۱ .

The Lands,:Le Strange. يانوت ، ممجم، ؛ س ٣٢٦ وما بعدها ؛ انظر وما بعدها ؛ انظر وما بعدها ؛ انظر وما بعدها ؛ وما ب

<sup>(1)</sup> المسعودي ، مروج الدهب(Prairies d'or) ، ٢ س ٢٠٠ س ه .

<sup>(</sup>ه) القرآن ۳۰ ، ۱ ،

<sup>(</sup>٦) مي عناصر متعددة من الحون والقوط والوندال . أنظر. . بعده .

<sup>(</sup>٧) أبو الفداء تقويم البلدان ، تحقيق de Slane و Reinaud ، طبعة Paria ، عليه Paria ، م ١٠: ٩ ، ص ٢١٧ . أو بيرنطية ( البعثوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٢١٢ ) ، أو برنطية . ياقوت ، محميم ، ٧ ص ٢٨ . .

Hist. of the wars, trusl. Dewing, : Procopius. أشار (A) أشار (A) أشار (A) أشار (A) أشار (A) أنفات هذه الدينة في ١٥٧ أنفات هذه الدينة في ١٥٧ أنفار (A) London, 1954, 2 : 14;8 (vol.1, p. 282-283) أنفار (A) أشار (A) أشار (A) أسار (

#### حصار القسطنطينية الأول

الأمبراطور قسطنطين الأكبر « Constantinus » ، عاسمة له في سند ٣٣٠ ، ، عاسمة له في سند ٣٣٠ ، عند تأسيسه لهذه الدينة اسمه : التسطّنطينية (١) ( Constantinople » .

ولم تسكن الروم دولة رومانية إلا اسماً : « Romeioi » ذلك لأن آسية السنرى منذ زمن بعيد كانت مجالاً لسكنى أجيال اليونان ، الذين ظهرت لهم مستعمرات عديدة أقدمها يرجع إلى عصر هومر . وقد زادب هجرة اليونان إليها أحمد ضغط المتبرين في أوربا بحيث أصبحوا قبل الإسلام يسكونون أغلبية سكانها (٢) ، فيتسكلمون اليونانية (١) الدارجة وليست اللاتينية ، وهم الذين عرفوا للمرب «بالروم » أو حتى « ببنى الأصغر (٥) » ، لسكترة الشتر فيهم . وكذلك وجديينهم خليط ، ن : الحيثيين والميتانيين والإيرانيين والأرمن ، أو من عناصر جبلية لدلها من أصل سامى ، كانت تسكن النطقة الجبلية الناصاة لحدود الروم الشرقية ، وقدد حتى البحر الأسود (٢)، و سرف لسكان الشام باسم : الجراجة (٧)،

<sup>(</sup>١) ياقوت ، معجم ، ٧ ص ٨٦-٨٧ ؟ انظر ٠

Ency.de l'Isl, (art Constantinople) tl, p. 888 ؛ انظر - يعده

Runc, p. 29 aqq. اتظر ۲)

<sup>(</sup>٣) أنظر . 1bid, p. 246

<sup>(1)</sup> كانت لفة الدولة الرسمية اللانتيئية إلى مهدجستنيان «YV) و Justsinianus المساوعة المساوعة

 <sup>(</sup>٥) ياتوت ، معجم ، ٤ س ٢٧٧ ( آخر المفعة ) ٠

<sup>(</sup>٦) أنظر . Rune, p. 160

Chronique, Trad franc. par, : Michel le Syrien النفر. (٧) أنظر (٧) أنظر (٧) أنظر (١٥٩ المحادة) (٢٥٩ المحادة) (٢٥٩ المحادة) (٢٥٩ المحادة) (٢٥٩ المحادة) الفرر (٢٥ المحادة) (٢٥ وما بعدما ؛ انظر (١٤١٠ المحادة) (٢٥ وما بعدما ؛ انظر (٢٥ وما المحادة) (٢٥ وما بعدما ؛ انظر (٢٥ وما المحادة) (٢٥ وما بعدما ؛ المحادة) (٢٥ وما بعدما ؛ ١٥ وما بعدما ؛ (٢٥ وما بعدما ؛ ١٠ وما بعدما ؛ (٢٥ وما بعدما ؛ ١٥ وما بعدما ؛ (٢٥ وما بعدما ؛ ١٠ وما بعدما ؛ (٢٥ وما بعدم

#### حصار الفسطنطينية الأول

أوالجرامقة،نسبة إلى بلد تسمى المجرُّ عَرْ مُع ( ) ( Germaniko-polia ) ، قرب أنطأ كية ، أو حتى باسم المردة ( ) ( Mardaites ) ؛ أي العصاة .

وقد تحولت هذه الدولة مند نشأتها في الشرق إلى المسيحية وتعصبت لها ؟ حتى أن أهلها كانوا يكرهون أن يتسموا بالإغريق (٢) - مع أنهم يونان كن هذا اللفظ مرادف لوثنى . ولسكن الدين المسيحى كان سبباً في اضطراب شؤونها ؛ فنذ قيامها لم تهدأ في البحث عن غرج له في المجامع الحينية التي كانت ستدها ، مثل : محمع نيقية ه Nicaea » (٢٥ قر ٣٥٥ م ، وأفسس (٥) كانت ستدها ، مثل : محمع نيقية (١٥ ح ١٤٠ م ) - الذي عاصر ظهور وفي زمن هرقل ( ١٩٠ ح ١٤١ م ) - الذي عاصر ظهور الإسلام - ظهرت عاولة فاشلة لم تنجع إلا في خلق هرطقة مهدت لانفسال الإسلام - ظهرت عاولة فاشلة لم تنجع إلا في خلق هرطقة مهدت لانفسال كنيسة روما (٢٠) ، التي بدأت تشعر بقونها نتيجة لتحول المتبريرين في أوروبا إلى السيحية . وفي عهد خلفه فنسطانز التأني « Konstans II » ( ١٤٠ - ١٤٨ م ) ، وجد محمم لمن (٨) فيه اسماب الطبيعة الواحدة للمسيح ؛ ذلك

<sup>(</sup>١) عن هذه البلدة : فتوح البلدان ، س ١٥٩ ؛معجم البلدان ، ٣س ٨٠ – ٨٠.

<sup>(</sup>۲) اطها كلمة آرامية ( أنظر . (Michel. 2, Fasc 3, p. 455; N (4)). أو حتى عربية • أنظر - Mo'â Ier, p. 16. : Lammens ؛ المدوى ، الأمويون والمرتطبون ، القاهر • ۱۹۰۳ ، ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) يتلز ، فتح العرب لمصر ، عربه محمد فريد أبو حديد ، الطابعة الثانية ، القاهرة ١٩٤٦ ، س ١٠٠ هادش (١) .

<sup>(2)</sup> المسعودي ، مروج ، ٢ س ٢١٣ - ٢١٤ ؛ أساويرس بن اللفنع ، تاريخ الجام

<sup>(</sup>Pat. Or) ، حققه وترجه ۲/۲ ، Leroy س ۴۸۰ وما بعدهــًا ؟ تأريخ النسطوريين (Pat. Or) ، نشره وترجه إلى الفرنسية ۱/۵ ، ۱/۵ س ۲۷۳ [۲٦] ؛ سعيد ابن بطريق ، ۱ س ۱۵۰ ، ۱۹ ، ۱۹۲ .

<sup>(</sup>ه) ساويرس ، تاريخ انجام ، ٦/٦ س ١٧ه [ ٤٨ ] ؛ سعيد ين بطريق ، ١ س ١٩٥ س ٢٠ ، ١٩٧٧ س ٣ .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن بطريق ، ١ س ١٥٦ س ٧ .

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٢ س ٢٨ --- ٣٠ . أخطر رسالة بطريرك روما إلى هرقل ٠

<sup>(</sup>۸) نفسه ، ۲ س ۳۵ س ۱۰

#### حصار القسطنطينية الأول

لأن اعتقاد برنطة كان في الطبيعتين الإلهية والبشرية (1)، أو ما عرف لمؤرخي المرب بالمذهب الملكاني (2). ، نسبة إلى الملك أو الأمبراطور البيزنطي . وستأثر عقيدة الدولة البيزنطية نقسها بدعوة الإسلام في منع عبادة الصور، وهو ما عرف بالأبتونات (1). فكانت هذه المحاولات الدينية المتعددة نجر إلى الثورات والفن والحراب، وقتل المخالفين للمقيدة أو هروبهم، وكان جنود الدولة يثورون على قوادهم، إذا كانوا على عقيدة مخالفة (1).

و كن نعرف أن العرب فى أيام الحلفاء الأوائل استولوا على أجزاء كثيرة من أملاك الزوم فى البحر الأبيض (٥) ، وأرجعوهم إلى بلادهم فى آسية الصنرى . ولعل الروم لم يستفلوا انشنال العرب بفتنة عنان ؟ بسبب الضربات القاضية التى كانوا قد تلقوها منهم ، وبسبب أن حدود بلادهم الغربية كانت تحت ضغط هجرات العناصر السلافية من الصرب والكروات (٥) . ولكنهم خلالهذه الفتنة استولوا على بعض الأجزاء المجاورة لهم من أرمينية (٧) ، وهو الصقع الكبير ، الذي كان قد فتح فى عهد عنان . وقد سعى العرب من جانبهم إلى استالة السري

<sup>(</sup>١) نفسه ، ١ س ١٨٢ س ١٨ ؛ أنظر ٠ قبله التاريخ السياسي ، ١ س ٢١٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) نفسه ، ١ س ١٤٦ ؟ انظر • بنار . فتح الدرب لمسر ، س ٣٤ هامش (٣) .
 العل هذه الكامة أيضاً نسبة إلى شخس ظهر بيلاد الروم . الشهر ستانى ، المال أوالنحل .
 عملت . Cureton ، طبعة London ، ١٩٤٦ ، ١ م ١٧٣ .

Op. Cit., p.455 .: Gaud et Plat انظر (٣)

Histoire d'Héraclius, Trad. de l'arménien , : Sêbêos (1) et annotée par Macler. Paris, 1904s, p. 130.

<sup>(</sup>٥) أنظر . قبله الناريخ السياسي .

<sup>(</sup>٦) أنظر عنهذه الشروب وتنالاتها Des Peuples du Caucase,: O'hason (م) المروب وتنالاتها Runc, p. 40; 45; 296 : Paris, 1828, p. 223 sqq; n 31

<sup>(</sup>٧) أنظر . Sébéos,p.134;138 . عن أرمينية ، انظر . معجم البلدان، ١٩٠٥.٠٠٠ وما بعدما ؛ فتوح البلدان ، س ١٩٩٧ .

بعض العناصر المخلصة لهم ، وأرساوا بعض الأمراء من الأرمن الأسرى في دمشق ؛ ليحكوها لهم (1) و لا رب أن الفتنة جملت أهل أرمينية أقسهم يستقلون بأجزاء كثيرة مها ؛ وخصوصاً أن أغلب مناطقها كان يمتمد في خصوعه العرب على معاهدات الأمان (٢) ، أكثر من الاحتلال الفعل ، وفوق ذلك كان الوم يثيرون ضد العرب عناصر الجراجة الجبلية الساكلة على حدود الشام (١) ؛ مع أن العرب كانوا قد صالحوهم حياً فتحوا الشام في عهد عمر ابن الطاب ، على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ضد الروم ؛ على شريطة ألا يطلب منهم الجزية (1) ، فكان نتيجة هذا التعريض أن قام الجراجة بالسلب والهب في أراضي ثبال الشام .

ومن المحقق أن معاوية أحس بنوايا الروم؛ وإن كان قد اضطر أثناء النتنة إلى عقد هدنة مع الأمبراطور فنسطانز الثانى قبل اشتباكه مع على سنة ٢٥٧/٣٦ وحتى لاينمبز الروم الفرصة فيهجمون على الشام التي كان أميراً عليها منذ عمر ؛ فرد أسراهم وسألهم الموادعة (٥٠) . وكذلك عند ساحاً في أول خلافته يُستبر امتداداً للصلح الأول في سنة ٤٣ (٢٦/ ٢٦٢ ؛ كا مالح الجراجة ودفع لهم أتاوة (٣٠) يتفرغ إلى المشكلات الداجلة التي نشأت من

Chroni que, publiée et traduite, : Denys de Tell Mahré. انظر par Chabot. Bibl, de l'école des Htes. Ets. 112, 4ème partie. : Laurent. الملدول الحاس يسكام أرمينيا Parie, 1895 p.XXXVII ( الملدول الحاس يسكام أرمينيا) : L'Arménie entre Byzance et les Arabes. Paris, 1919, p.90;92 La lutte entre Byzance et les Arabes, Alex, 1947, p.114.: Cheira: 191 (۲) فتوح الملدان ، ص ۱۹۷ ما ۱۹۷ فتوح الملدان ، عمروعة المنافق

الساسة ، من ۲۰۸ - ۲۲۱ ؛ ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ص ٢٤٩. (٤) .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، س ١٠٩ – ٢٠٦ ؛ Sébêos, p. 139 ؛ الأخبار الطوال ، بس ١٠٩ -- ١٦ ؛ المسعودي، مروج ، ٢ س ٣٦٠ س ٣ – ه ؛ انظر. Cheīra ؛ انظر

<sup>(1)</sup> p. 105; n أجد ، التاريخ السياسي ، ٥ س١٣٠ . التاريخ منا أورده البلاذري . (٦) اليمقوري: تاريخ ، ٢ س٧٥ - ٢٥٨ ؟ انظر ، ٢٠٤ النظر ، La Lutte, p. 113.:Choira

<sup>(</sup>۷) فتوح البلدان ، ص ۱۹۰ س ۸۰

#### حصار القسطنطينية الأول

إعلانه الخلافة . ولكن ما أن انهى من مشاغله ، حتى شنها حرباً عاتية على الروم في بلادهم ذائها ؛ محيث أنه شنلهم بالدفاع عن أراضيهم طول مدة حكمه . حقاً إن المرب غزوا في أرض الروم منذ فقع الشام (١) ، وأن معاوية إبان إمارته عامها غزاهم بنفسه في سنتي ٣٥/٥٦ و ١٩٥/٣١ (١) ، ولكن هذه النارات كانت بقصد الدفاع والاستطلاع ، ولم تكن من المعنى والدوام مثلما حدث في عهد خلافته ؛ فقد كان هدفها هذه المرة تحطيم حصون الروم ، والاستيلاء على عاصمتهم القسطنطينية ؛ وهذا ما لم يحدث من قبل .

وقد اشهرت حرب العرب مع الروم بامم : «حرب الثنور» ، أى الحدود ؟ ومى لفظة مفردها « التَّمَر » (\*) ، تعنى كل موضع بكون في أرض العدو ، في بعلن وادر أو فرجة جبل ، قرب أرض العلمين . فقد كانت حدود الروم تسكون من سلاسل جبلية شاهقة ، منها جبل اللّكام (\*) الماثل «Ammanua» المعتد على طول الثنور من البحر الأبيض حتى بحر قروين ؛ وتتميز بطرقها المحتيرة التي تعرف «بالدروب» مفردها «الدرب (\*)» و ويسالك أنهارها ، المحتيرة التي تعرف (\*) والدرب (\*) و وَوَرَبَق (\*) والارد (\*) و وَرَبَق (\*) والارد (\*) و وَرَبَع رَبَة (\*) والارد (\*) و وَرَبَع رَبَة (\*) والارد (\*) و وَرَبَة (\*) والارد (\*) و رَبَع رَبِية (\*) والارد (\*) و رَبِية (\*) والارد (\*) و رَبِية (\*) والمرد (\*) و رَبِية (\*) و رَبْ

<sup>(</sup>١) أفسه ، س ١٦٤ . في عهد الأمير أبي عبيدة ٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ٢ ص ١٧ س ٨ و ما بعدها .

Ency.de l'Isl, t3, p. 288 :۲۲۷ -- ۲۲٦ ، ۲۲۰ معجم البلدان ، ۷م

<sup>(</sup>ه) معجم البلدان ، ۳ س ۱۷ س ۱ ، ۶ س ۶۸ .

 <sup>(</sup>٦) نهر كبير بالثغر الشامي ، يصب في بحر الروم . نفسه ، ٥ ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٧) تهر بالثفر الشاءي ، يصب في بحر الروم أيضاً . نفسه ، ٣ س ١٨٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) ئهر مدينة حلب . نفسه ، ٧ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٩) نهز يصب في يحر الروم . نفسه ، ٢ ص ١١٥ ، ٦ ص ٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) تفسه ، ۱ ص ۲۰۹ .

#### حصار القسطنطينية الأول

وهذا الآخير سماه العرب العاصى (1) ؟ لأنه يخرج من بلاد الإسلام ليدخل فى أرض العدو. وتحرّ من هذه التنور جناحين (۲) : أحدها من ناحية الشام عُرف: بثنور الشام ، والآخر من زاحية الجزيرة عُرف: بثنور الجزيرة ؟ وهى حصون عديدة فى الجبال ؛ أو مسالح أى موضع للعسكر للمراقبة (7) ، أو حتى مذن حصينة على ملتنى الطرق أشبه بالبلاد (19) ، مثل : منهج (9) وأنطأ كية (11) وطرَ سين المن الداخلة منها في حسدود الشام : من ناحية الشام أحدود الشام :

<sup>(</sup>١) نفسه ؟ انظر . ناصر خسرو ، سفر نامه ، تحقيق الحشاب ، س ١٢ .

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان ، س۱۹۳ وما بسدها ، ۱۹۵ وما بسدها ؛ قدامة ، نبذ من كتاب المراج، (۲) فتوح البلدان ، س۱۶۳ وما بطبقه به الحراج، (B.G.A) محقيق ومواد المراج، (B.G.A) ممالك، س ۱۹۵ فتور المراج، Lands of the Eastern Caliphate,: LeStrange ممالك، س ۱۹۵ فتور المراج و ۱۹۵ فتور المراج ا

 <sup>(</sup>۳) وتوح البلدان ، س ۱۹۳ للسالح جدم المسلحة ، وهى قوم فى عدة بموضع رصد ،
 وكلوا به نازاء ثفر ، وهو أبضاً كالنفر والمراقب . لسان العرب ، ۳ ص ۳۱۷ .

<sup>(1)</sup> معجم اليلدان ، ٣ س ٢٦ س ٩ ، ٢٣٧ ؟ فتوح البلدان ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سجم البندان ، ٨ ص ١٦٩ - ١٧١ • فتحت في عهد أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ١ ص ٣٥٣ ومابعدها و فتحت على يد أبى عبيدة بن الجراح ، الذى سار لايجا من حلب .

 <sup>(</sup>٧) مدينة بتفور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم ؟ كانت في يد العرب منذ إمارة معاوية . نفسه ، ٣ س ١٧ ، ٦ ، س ٣٥ وما بعدها ؟

Ency. de l'Isl, (art Tarsùs) t4, p. 712-713.

 <sup>(</sup>۸) بلد من الثفور قرب نهر سيحان ، كان بيد العرب منذ إمارة معاوية . معجم البلدان ، ١ س ١٦٥ - ٢٦٦ ، ٣ س ١٦ ؛ انظر .

Ency, de l'Isl, (art Adana) 2ed, tl, t4, p. 187 sqq.

 <sup>(</sup>٩) مدينة قديمة من ثفور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم ؟ كانت بيد العرب . معجم الملدان ، ٨ م. ٠ ٨ - ٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٠) مدينة صغيرة شرقي أنطاكية قرب البحر . المصدر الأخير ، ٢ ص ٣١٧ ـ ٣١٨.

<sup>(11)</sup> نفسه ، ۵ ص ۲۰ ؟ انظر .

Ency. de l'Isl, (art Mar'ash t3, p. 284 aqq فتحت على يد خالد بن الوليد؛ بناها معاوية؛ وأسكنها جنداً في خلافته . فتوح البلدان، ص ۱۸۸ .

إلمواسم (<sup>(1)</sup> في العصر العباسي ، وبخاصة الموجودة منها حول أنطاكية مـ
 وزيَــطُــرة (<sup>(7)</sup> و مُحــيــُــساط (<sup>(7)</sup> و مــلَــطــيــة (<sup>(1)</sup> ، من ناحية الجزيرة .

ولما كانت منطقة الثنور خالية من الناس إلا من الجراجة النصارى ؟ لأن الروم تفاوا أهلما منذ فتح الشام (\*) حتى أنها سُميت بالضواحي (\*) تقلة سكامها ؟ فإن العرب منذ عهد عثمان مجلوا على إنزال القبائل العربية بها : فأنزلت قيس وأسد من الحجاز في ثنور الجزيرة بين مضر وربيعة (\*) ، ونقات جماعات من أهل الجزيرة وحص وبعلبك ومن المعربين الكوفة والبصرة إلى نواحي أنطا كية (\*\*) ؛ التي أسكنها معاوية أيضاً عناصر هندية من السنسد تُعرف : ﴿ بالرّ ط (\*) » ،

هذه السكلمة عم ﴿ عاسم › أُ وَتُرْجَعُ القسمية إلى وقت هارُون الرشيد ﴿ فَوَحَ البلدائ ، س ١٦٣ ﴾ ، وزيما دخل ف العواسم تنور الصيصة وطرسوس ، معجم البلدان ، ٢ مروحه ٢٠٠٠

(٣) مدينة في طرف بلاد الوم فتعها العرب ( المدر الأخير ، ٤ س ٢٧٠ ؛ أبو المداء، تقوم المدان، س ٢٣٤ كنتوح البلدان، س ٢٠٠)، واماما مدينة Germanikeia ، أنظر . 23. p. 284.

 (۳) مدينة على شاطىء الفرات و طرف بلاد الروم ، وتحت سنة ١٣٩/١٨ ، معجم الملدان ، ه س ١٩٥٨ ؛ فتوح البندان ، س ١٩٥ ؛ انظر .

Ency de l'Isl. (art Sumaisât) 14, p.576.

(1) كانت بلده قدعة الروم، اتبعت على يدمعاوية . معجم البلدان ، ٨ س ٢١٥٠ انظر. Ency. de l'Isl, (art Maiatra) ئال p. 208 aqq.

( ٥ ) فتوح البلدن ، ص ١٦٢ ص ٢ ؟ ، مجم البلدان ، ٣ ص ١٦ ( آخر الصفحة ) .

(٦) الطبري (Annales)، تحقيق (٢)

(٧) فتوح البلدان ، س ١٧٨ س ١٢٠

(A) نفسه ، س ۱۶۸ س ۲ . هو يقول المرس ، واكن في (س١٢ م ١٧ ) ، يقوله
 أهل الشام والجزيرة ، ويقول يافوت انتقل إليها قوم من أهل حس وبطبك . مسجم البلدان
 ٢ ص ٣٥٧ س ٢٠١ .

(٩) فتوح البلدان ، س ١٦٣ . ٢٧٣ و مابيدها ( يذكر أيضاً السباعية وغيرها من Mémoire sur les Migrations de, : De Goeje الأسماء ) . أظر . عنهم Tsiganes à travers l' Asic. Leyde, 1903. p. 17 sqq

Ency. de l'Isl, (art Zott) 14, p. 1305-1306 : وهو أسكم م ن بلدة بوقا (أو بوقاس) ، من قرى أطاكة ، من بلاد الثفر . فعوج البلدان ، س ١٦٧

<sup>(</sup>۱) المصدر الأحر، ص ۲۲، ۱۹۳، ۱۹۳، عجم الندان ، ص ۲۳، ۱نظر . Ency. do l'Isl. (art al-'Aàwsim) ان p.523-5.

كانب قد استقرت على الخليج الدرنى (الفارسى)، ووجدهم العرب عند فتحهم فارس والعراق، واعتفقوا الإسلام. ولقدسمى العرب سكان الثنور: ﴿ بالرابطة ﴾ (١٠) للازمهم ثنر العدو للجهاد؛ وهو ﴿ الرابط ﴾ جم ﴿ ربط ﴾ أو ﴿ رابطة ﴾ ؛ فكانوا يعيشون مع نسائهم وأولادهم (٢٠) ، على عادتهم في الحرب ، وتقطعهم الحلافة القطائم ، وتختجهم العطاء (٢٠) . وبذلك أسبحت منطقة الثنور موطئاً للعرب الصالحين (٤٠) ، الذين كان بعضهم يحارب ومعه مصحف عبان (١٠) ومدرسة (٢٠) يتعملون فيها الجهاد؛ وخصوصاً قد ظهر جيل منهم ، أحب الحروب التي خاضها الآباء ، وأصبح يتندر بشجاعتهم وفروسيتهم .

وقد كان أنهوضع العرب نظامياً لحرب الثنور: نكانت مخرج بانتظام حملات سعوية على بلاد الروم منذ سنة ٦٦٣/٤٣ (٧)، في الشتاء والصيف (<sup>A)</sup>؛ عرفت بالشواتى جمع شائمة ؛ حيث أن حملات المشتى غالبا ما كانت تتكرر في السنة الواحدة (<sup>A)</sup> فكانت هذه الحلات يقودها

<sup>(</sup>۱) المصدر الأخير ، س ۱۹۷ (آخر الصفحة ) ؛ معجم البلدان ، ۱ مس ۲۰۰ من ۲۰۰ من ۲۰۰ من ۱۹۹ ، معجم البلدان ، ۱ من ۲۰۰ وص کلمة من ۶ ؛ انظر ، Eacy, de 1 الغار (ast Ribât) 13, p.1230 مومی کلمة وردت فی الغرآن (سورة ۸ آبة ، ۲ ) ؛ وأصل الرباط أن بربط فیه ۱ غیل ( لسان ، ۹ س ۱۷۳ – ۱۷۷ ) ؛ کذاف ربط النبی أحادت کنیمة بین الحیل والجهاد ، این حقیل الأندلسی، حلیة الفرسان وشعار الشجمان ، تحقیق عبد الدی ، طبقه الرامارف ، من ۲۰۳ ؛ انظر ، ماجد، التارخ السیاسی ، ۱ مر۲۰۳ س ۲۰۳ ، وهاش (۱۲) .

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان ، س١٦٧ س ١٢ – ١٢ .

<sup>·</sup> ١٤٨ - ١٤٧ ، ١٣٣ من ١٤٨ . (٣)

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ، ٨ س ٠ ٨٠

<sup>(</sup>٥) أبو الفدا ، تقويم البلدان ، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر : La lutte, p. 108: Cheira.

 <sup>(</sup>۷) البقوبی ، تاریخ ، ۲ س ۲۵۸ یصد این سعد أول مشتی فی سنة ۱۲۲/۶۲ مطبقات ، ه س۱۹۳۵ میلاد.

 <sup>(</sup>A) فتوح البلدان ، س ۱۹۳ س ۱ ؟ تعامة ، المراج ، س ۲۰۹ . كذاك يذكر
 قدامة غزاة ربيعية ، وهي بعد أن بريعوا دوايهم ، أو الملها تكون في الربيم .

<sup>(</sup>٩) الــكامل ، ٣ من ٢٢٦ . نسم عن خروج حملات المشتى مرتبين في سنة ١٧ / ١٦٧٠ .

# حصار القسطنطينية الأول

ولاة الشوافي والمسوائف (١) من مشهورى قواد العرب، أمثال عبد الرحمن ابن خالد (٢) ، وهو ابن البطل المنوار خالد بن الوليد - الذى لقبه الني بسيف الله (٢) - فكان عبد الرحمن كأبيه يغزو فى قوة وبأس من سنة ٤٤/٦٢٤ إلى سنة ٤٦٦/٤٦ . ويبدو أن معظم الهجوم كان من تغر الشام ، أما ثغر الجزيرة فعظهره الحراسة (٤) . وقد كان هدف العرب من غاراتهم المتحصين ، فيرتبون فيها على حصون للعدو جديدة ، يصلحونها أو يتمهدونها بالتحصين ، فيرتبون فيها الرابطة (٥) ؛ أما الحصون القديمة الجاورة لهم ، وهدمها الروم من قبل ، فكانوا يضمون فيها جنداً كثيفًا لحفظ أعقابهم، وحصوصاً أن الروم من قبل كانوا يكمنون لملم عند بعضها ، وهم عائدون من الغزو (١) . ولعل أهم الحصون التي استولى عليها العرب في عهد معاوية هو خصن مَدُ طيَّة (٢) ، الذي رتبت فيه حلية قوية ، وجُعل طريقاً للصوائف .

ومن ناحية أخرى كان للروم نظام للدفاع عن حدودهم، وخصوصاً أن بلادهم منذ عهد جستنيان ( ٥٧٧ – ٥٦٥ م )؛ كانت مقسمة إلى إقسام حربية تسمى:

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، من ١٦٤ س ٣ ؟ معجم البلدن ، ٣ ص ١٦ ( آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>۲) الكامل ، ۳ س ۲۱۵ ، ۲۲۵ الطبري (Amnales) : ۲۰۹۳ أسد

النابة ، ۲ س ۳۸۱ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ Ency de l'Isl, (art 'Abd al-Rahman B Khâlid B. al-Welid) 2ed انظر سده . Mo'â ler, p.4 sqq. : Lammens : t l, p. 87—88,

<sup>(</sup>٣) الـكامل ، ٢ من ١٦٠ ؛ انظر ، ماجه، التاريخ السيامي ، ١ من ١٤٩٠ .

<sup>(1)</sup> أنظر هذه اللاحظة عند Cheira عند La lutte, p. 109. : Cheira

<sup>(</sup>ه) فتوح البلدان ، س ۱۲۳ ، ۱۲۷ ، ۱۸۵ ، ۱۸۸ س ۱۱ ؛ انظر أيضاً . معجم البلدان ، ۳ س ۲۲۱ س ۷ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، من ١٦٤ س ٢ ؛ نفسه ، ٣ من ٢١٠ .

<sup>(</sup>۱) فنوح البلدان ، س ۱۸۰ ؛ أغابيوس (Agabioa) ، العنوان ، تحقيق وترجة برجة (P.O) Vasiliev ، طبعة ۲/۸ ، Paris س ۲۸۱ [ ۲۷۴ ] . فنحت في أثناء حسكم هنهان على بد معاوية ، لما جم له المشام والجزيرة .

# حصار القدطنطبنية الأول

« Themae » (() وهى تقابل « الجند » (() ، أو المناطق الحربية في الشام . فيثوا في هسنده الأقسام ، ومخاصة المجاوره منها لأراضى السلمين الجيوش المديدة (() ، التي تقدر بالآلاف ، كانت تقيم عادة في حصون منيعة في الجبال ، أو على الساحل ، ولدينا أسما ، متعدده بدكرها ياتوت لمن يشرفون على هذه الأقسام ، ويعتدر لقارئه عن تحقيقها وضبطها، منها : «الأصطرطنوس» على هذه الأقسام ، ويعتدر لقارئه عن تحقيقها وضبطها، منها : «الأصطرطنوس» (ولمله من Strategos) ، وهو قائدالحصن وأعلاهم مرتبة ، وما يسميه «كيليرج» (ولمله من Purgos أي حصن ) ، يمسى صاحب الدروب ، وغير ذلك من الأسماء المعتدة . فكان هذا التنظيم الحربي في رأى Theophanes () ـ المؤرخ اليوناني ـ هو السياح الذي يحمى بلاد الروم من المسلمين .

وبعد أن سبر العرب غور قوة الروم بغاراتهم الشتوية والصيفية تطاولوا

<sup>171</sup> مان، الأمراطورية البرنطية، تعريب طه بعر ، القاهرة ١٩٥٢، م ١٣١٠ م. كا 'Origine du régime des thèmes dans l'empire byzan.: Diehl : Diehl et Marçais : tin (Etudes Byzantines) 1905, p. 276—292 م. 48 م. 490 م. 203;224 إلى الله Monde Orientale de 395 â 1081 2ed,p. 223;224 .

 <sup>(</sup>۲) جمه أجناد، والتبند النجدم ( معجم البلدان ، ۱ س ۱۲۵ — ۱۷۱ ) ؟ كذلك
 هى كل ناحية لها جند ( فتوح البلدان ، س ۱۳۲ ). أنظر قبله التاريخ السياءى ، ۱ س ۱۷۱
 ۳۳۷ وهامش .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ٤ س ٢٣٠ .

Op.Cit. p.244,: Diebl et Marçais ! Chronog, p. 364. أنظر (٤)

### حصار القسطنيطنية الأول

على أخذ القُسطنينية منطقية (1) — دار ملك الروم — التى طالما صواعن تحضرها وغناها ، وكانت تلمع أمام أعيهم كالسراب ، و تعرف لهم : « بالدينة » . وقد كانت القسطنطينية منيمة : فهى تعلل على بحر « الخليج » (1) ( مرمرة ) ، الذى يخرح من بحر « بنطأس » (1) ( الأسود ) ، ويطيف بوجهها الأوربي شالا والأسيوى جنوباً ؟ كاكانت تحييط بها من كل الجهات — حتى من ناحية البحر — عيد أسوار متينة (1) ، عرضها ثلاثون ذراعاً وأقصرها عشرة ، أقم عليها أبراج عديدة ، بناها الأباطرة منذ عهد قسطنطين الأكبر . وكان من المسكن على الخليج ، ومنع المراكب المادية من دخوله ، إذا ألتيت السلسلة بين طمرفي الأرض المروف بالقرن الذهبي (2)

ولقد اعتم العرب اضطر ابشؤن دولة الروم الداخلية للهجوم على القسطنطينية: فقد قتل الأمبر اطور قنسطانز الثانى  $^{(7)}$  «  $^{(7)}$  « Konstans  $^{(8)}$ » في سنة  $^{(8)}$  «  $^{(8)}$ » أحد حكام المناطق المجاورة لأرمينية  $^{(8)}$ » أحد حكام المناطق المجاورة للمناطق المحاورة للمحاورة المحاورة المحاورة المناطق المحاورة لأرمينية المحاورة المحاورة

<sup>(</sup>۱) عنها : يقوت ، معجم البلدان به س ۸٦ --- ۶۸۷ أبو الفدا ، المختصر ، ۲ س ۲۹ انظر . Ency. de l'Isl, ( art Constantinople )t 1, p. 888 وقبله. ۲۷) ياقوت نمعجم البلدان ۳۲ م ۲۵۰۰ ، ۲۵ س ۲۳۸ ، ۷۵ س ۲۸ الأصلخری،

مناك، ص ٨٤ المنمودي ، مروج ، ٢ ص ٣١٦ - ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) هو خاص بالبحر الذي منه خليج قسطنطيفية . ياقوت ، معجم ، ٧ س ٢٩٣ .

 <sup>(1)</sup> للمودى ، مروج ، ۲ س ۲۱۸ ، ۲۲۰ قول ياقوت إن سورها الكبير
 حكم واحد وعشرون فراعاً . معجم البلدان ، ۷ س ۹۹ و ۹۷ .

<sup>(</sup>ه) أنظر . Runc : الأطر (ه)

<sup>(</sup>a) أنظر : Choire : Op (s. p. 249 : Diehl et Marçais ). أنظر : La lutte, p.128.

<sup>(</sup> v ) أغابيوس ، م / ۲ س ۱۹۵۱ [ ۲۲۹] ؛ ان البرى ، مختصر الدول ، س ۱۸۷ ؛ انشلر . Michel le Syrien 2, Fasc 3,p.451. : Theophanes, p. 358 Die Kampfe der Araber mit den Römaern (Nachri —: Well chten der König-Gesellschaft der Wissenach. Phil. Hist. Klass=

## حصار القـطنطبنية الأول

وأرسل رسولاً إلى معاوية بغية التماون معة. ومع أن سابور ما لبث أن توق (''.
وأن ابن الأمبر اطور المقتول قسطنطين الرابع ( \* Constantinus 10 ) ( ١٦٨ - ١٨٨ م ) ، بعث مندوباً للصاح ('') ، فإن معاوية صم على مهاجمة عاصمة الروم ؛ فسير جيشاً كثيفاً معه بعض أبغا \* الصحابة ('') ، منهم ، ابن العباس وابن عمر وابن الزبير ، والصحابي أبو أيوب الأنصاري ('<sup>1)</sup> ؛ وجعل قيادته إلى ابنه يزيد ابن معاوية (<sup>(o)</sup> ، الذي لم يكن عمره يتجاوز عانية عشر عاماً ؛ فاشهر بسبب ذلك: ( بغتي العرب ('') » . فأوغل هذا الجيش في آسية الصنري ، وخصت له كل أهل البلاد سوا \* من سكان الجبال أو السهول ('') ، وبعد عدة معارك وصل إلى التسطنطينية ، وضرب حولها الحسار .

Les Expeditions des Arabes, : Canard : Gottingen, 1901, p.422, contre Constantinople dans l'Histoire et dans la légende. J.A. اسمرسول La Lutte, p. 117—118. : Cheira :Jan-Mars 1926, p.68 سابور ، هو سرجيوس .

 <sup>(</sup>١) العله سقط عن حصانه . أخر المسادر السابقة و بخاصة أغايبوس و Theophanes .
 (٢) أنظر \* 452 . (x) Wichel le Syrien: 2.p. 452 .

Sébèos, p. 140 اسم الرسول Sheīra · أغفر ، Andrêas :

اظر . بعده . (٤) هو شخصية آوت النبي في للدينة ، وحضر جميع مفازيه ، وكان من أنصار مي ، واشترك ممه في معظم المواقم ، وهي : الجل وصفين والنهروان ، تمأنه غزا في أيام معاوية أرخى الرومعند مدينة الفسطنطينية . أنظر ، سيرته في : أسد الفاية، ه ص ١٤٢ — ٤١٤٤

اين سعد ، طبقات ، ۳/۳ س ٤٩ -- ٠٠ ؛ انظر . بعده . . (ه) الفيادة غير واضعة فهي أيضاً لسفيان بن عوف الأردى ، السكاملي ، ٣ مر ٣٢٧. وهو استمر في الحروج بالصوائف في : ٠٠ و ٥٥وه ، وتوفي بأرض الروم . نفسه ، ٣ س ٢٣٥ ـ ١٤٤٤ . ١٤٨٤ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ؟ الأغاني ، ١٦ س ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) أنظر . Die Kampfe, p. 423. : Well : Sébêos, p. 140

# حصار القسطنطينية الأول

وليس في أيدينا المعلومات الوافية عن هذه الحلة وسدى مجاحها ، كما أختلف المؤرخون في مدتها و تاريخها ، وإن استقر مؤرخو العرب على أنها كانت سائفة هائلة في سنة ١٩٩٩/١٦ أو ١٥٠/٥٠ (١) ، ثم تعددت بعدها الشوائي والصوائف سنة بعد سنة (٢) ، حتى نهاية حكم معاوية . ولكن من الجائز أن يكون حصار القسطنطينية قد دام أكثر من سائفة ، بسبب الإختلاف في سنة استشهاد أبي أيوب الأنصارى ؟ نقيل سنة ٤٨ أو ١٩ أو ١٠ أو ١٠ أو ١٠ و وقد دفن أبو بالقرب من حصون القسطنطينية بأرض الروم (١) ، حيث كشف قبره للترك المهانيين في عهد السلطان محمد الثاني .

وفوق ذلك لدينا مزيد من الملومات عن نشاط المرب في البحر ، فيتحدث المؤرخون عن غزوات البحر على أنها بين شانية وسائفة (٥٠) ، كما هي في البر . فمنذ أن تولى معاوية إمارة الشام وهو متحمس للغزو في البحسر : فهو الذي يرجم إليه الفصل في تأسيس البحرية الإسلامية في عهد عثمان ، وكان هو نقسه أول من غزا في البحر<sup>(٢)</sup> فذهب في المراكب للإغارة على قُبُورُس (٢) في سنة أول من غزا في البحر<sup>(٢)</sup> فذهب في المراكب للإغارة على قُبُورُس (٢) في سنة

<sup>(</sup>١) العقد ، ٢ بس ٢٠١ -- ٢٠٤ السكامل ، ٣ س ٢٢٧.

 <sup>(</sup>۲) عنها ، أنظر . اليمقون ، تاريخ ، ٣ س ٢٥٥ ؟ الـكامل ، ٣ س ٣٧٨ — ٢٥٦
 (٦) أبو الفدا يقول سنة ٤٤ ( المفتصر ، ١ س ١٨٦ ) . وإن الأثير يقول سنة ٤٩

ر به خو مسایتون مسلم ۱۸ ر نصصه ۱۸ ر ۱۸ م ۱۸ به ۱۹ و این ۱۹ د یو یمول سنه ۲۹ أو ۱۰ ( السكامل، ۳ س ۲۲۷) ، وفی مسكان آخر بقول سنة ۵ ( نضمه ، ۳ س ۲۱۶ ) . وانس المؤرخ يقول في مصدر آخر سنة ۱۰ أو ۱۰ ( أسد المناية ، ۵ س ۳۳ ) .

عن منافشة هذه التواريخ ، انظر . Cheīra : انظر . La lutte. p. 119 : n (1) : Cheīra

<sup>:</sup> Ency. de l'Isl, tl, p. 889-890. انظر ١٠٠٠ انظر ٢/٢ من ١٠٠٠ انظر ١٠٠٠ انظر بدائم الأثير يستسقون به السكامل ، ٣ السكامل ، ٣ من ٢٨٨.

<sup>(</sup>ه) الخطط، ۳ س ۲۰۸ ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) غسه ، ٢ س ٢٠٨ ش ٢٢ -- ٢٤ ؟ فتوح البلدان ، مَن ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ، س ۱۵۲ ؟ السكامل ، ٣ س ٤٥ • عن قبرس ، انظر ه معجم البلدان ، ٧ س ٢٦ .

## حصار القــطنطينية الأول

الشامق سنة ٦٤٨/٢٩ ، وإن لم يستول السرب عليها إلا حيمًا غزاها أسطول الشامق سنة ٦٤٨/٢٨ ، وقد يكون خوف فنسطانز الثانى من أن ينزو أسطول معاوية القسطنطينية (٢٠ ؛ هو الذى دعاء إلى خوض موقعة ذات السوادى و سنة ٢٥٥/٢٠/٥٠ ، التى أنزل فيها الأسطول الإسلامى يمرا كبالوم خسائر فادحة، حتى أنها شبهت باليرموك (٤٠) . ومع ذلك فإن العرب لم يستفيدوا مباشرة من انتصارهم الباهر في مهاجة القسطنطينية التى كان من المكن أن تستطفى أيديهم (٥٠) .

وقد زاد نشاط العرب فى البحر زمن خلافة معاوية ، فقامؤا بترتيب الوابط<sup>(٢)</sup> والحفظة (<sup>٧)</sup> على طول الساحل ، وإعداد المراكب<sup>(٨)</sup> العديدة ، التى كانت تبنى من خشب غابات لبنان . ويظهر أن خطة غزو القسطنطينية كانت تقضى بتعاون الأسطول مع الجيش ؛ وإن ذكرت بعض المسادر العربية أن بعض مراكب العرب كانت قدوسات إلى القسطنطينية سنة ٤٤ (٢٠٤/١٣٤ ، حتى قبل وصول

<sup>(</sup>١) وتوح البلدان ، ص ١٥٣ ؟ انظر . قبله التاريخ السياسي ، ١ ص ٧٤٠ -

 <sup>(</sup>٣) أغاببوس ، ١/٨ س ١٨٦ [٧٧٣] -

<sup>(</sup>٣) هـكذَ سميت الـكثر، سوارى الراكب ( الـكامل ٣٠ ص ٥٥ ؟ المطلط ٣٠ ص ٢٠ م كا ٢٠ م كا ٢٠ ص ٢٠ المطلط ٣٠ ص ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ المطلط ٣٠ على ٢٠ م ٢٠ ١٠ ومى تسمى أيضاً جوقمة فونيقية لوقوعها قرب فونيقية ١ (Theophanes,p.345 إ تلا] الماريخ السياسي ٢٠ ١ ص ٢٠٠٠ وهي انظر . Les Expéd, p. 64. ; Canard النظر . ٢٠ م ٢٠٠٠ وهي تحكب أحيانا الصوارى .

<sup>(2)</sup> أفغار . Les Expéd, p.64: Die Kampfe,p.420: Theophanes,p.332 أغغار . Les Expéd, p. 67, • أغغار . (0)

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ، من ١٤٣ ( آخر الصفعة ) . بلتت رابطة الإسكندرية وحدما ق عهد معاوية سبعة وعصرون ألفاً . إن عبد المسيكم ، كستاب فتوح ،حمر وأخبارها ، يحقيق Torrey ، New—Jiaven ' Torrey من ١٩٣٢ ، ٧

<sup>(</sup>٧) فتوح العالمان ، ص ١٦٢ س ٢ – ٢ .

<sup>. 4</sup>\_si (A)

<sup>(</sup>٩) العابرى (Annales) ، ٧ من ٨٦ ؟ افتار . 889. Eney, de l'Isl, tl, p. 889.

# حصار القدملنطبنية الأول

جيوشهم . ولسكن المصادر السيحية على الخصوص تصف لذا حلة بحرية آخرى على انقسطنطينية بشيء من الإسهاب ، دون أن تحدد تاريخها ، وإن كان يبدو في النالب أنها أرسات وقت إرسال الحلة البرية ، التي أختلف في تاريخها أيضاً (1) . فقد أرسل معاوية ثلثائة مركب ثقيلة عابها أسلحة الحصار من المنجئيةات تحمل الواحدة ألف رجل ، وخميئة مركب خفيفة تحمل الواحدة مائة (7) . ولقد أخضع هذا الأسطول في طريقه سكان السواحل ، ووصل إلى القسطنطينية (7) ، واستمر عاصراً لها سبع سنوات (4)

ومن ناحية أخرى تقدم المصادر العربية بعض المعلومات عن فتح العرب للجزر التي كان يسبطر عليها الروم في البحر الأبيض ، مما هيأ لمرا كهم السيطرة على أجزاء كثيرة من سواحل آسية الصعرى إلى القسطنطينية . ولم يكن العرب إلى عهد خلافة معاوية يحتلون غير ةُبرس ، ولكنه بفضل غزوات الصحابي جنادة بن أبي أمية (٥٠) ، تحكنوا من السيطرة على جزر أخرى هامة . وكان أول ما فتع جنادة جزيرة ر وُدِس في سنة ٣٥/٧٢ ما 177 ما 177 ما 187 على التي تقم قرب

<sup>(</sup>١) أنظر . قاله .

Sébêos, p. i40 . أخلر (٢)

<sup>(</sup>٣) أِنظر Ibid, p.141 . يقول إنه اسطف أمام خلقيدونية ، وهي من العاصمة.

<sup>(1)</sup> أنظر . Ency. 11, p.889:Theophanes,p. 253Suiv . تاريخ الحسار ودنه غير عصودة: قانور ته Theophanes » يذكر أنه بدأ ق سنة ١٦٦ م ، واستمر سم سنوات ، أي أنه اتنها سنة ١٦٣ م ، واستمر مورخى العرب يذكرون وجود السطولهم أمام الفسطنطينية ابتداء من سنة ١٥/٣٤ ، وأنهم انبحبوا ل آخر خلافة معاوية ، أو في أو ال خلافة معارية ، أو في الموارخ ودراً أطراع خلافة معارية ، أو في الموارخ ودراً أطراع خلافة معارية ، أو نام الموارخ ودراً أطراع خلافة معارية ، أو في الموارخ ودراً أطراع خلافة معارية ، أو في الموارخ ودراً أطراع خلافة معارية ، أو في الموارخ ودراء أنظر بعده و الموارخ ودراء أنظر بعده و الموارخ ودراء ود

<sup>(</sup>۰) هو أحد رواة المديث ، مات في سنة ١٩٩/٥٠ فتوح البلدان ، س ٣٣٠ س ١-٣٠. (٠) السكامل ، ٣ س ٢٠١٠ ( يقول أيضاً سنة ٢٠) ؛ فتوح البلدان ، س ٣٣٠ (يقول أيضاً سنة ٢٠) ؛ أغابيوس ، ٣/٨ س ٤٨٧ [ ٢٧٧] ؛ انظر و ٣٣٦ ( ٢٧٧] ؛ انظر عنها أيضاً : باقوت ، معجم Ency. del'ls). (Rhodes) در ٢٠٠٠ اللدان، يرس ٢٠٠٠.

# حصار القسطنطينية الأول

صاحل آسية السغرى ، وكان الروم بغيرون منها على مرا كبالمرب ويأخذونها ، ويهاجون سواحلهم كا حدث بنزولهم على البركس ببليدة (۱) قرب البحر ف مصر و هذه السنة ذاتها وحيها فتحت رودس أنزل معاوية فيها قوماً من السلمين ، ورتب لهم العلاء ، وأصبحت قاعدة هامة للسلمين مثل قبرس ، بحيث أخاف السدو ، وإن كان العرب أغاروا عليها منذ عهد عبان (۲) . و فتسح جنادة أيضاً جزيرة ين أخرين في سنة ٥٠ / ١٧٤ : إحداما أرواد (٢) قرب القسطنينية ، التي أقام فيها علية ، والآخرى أقربطت (١) (كريت ) ، وهي جزيرة كبيرة مقابلة للوبية ، غزاها بعد فتح أرواد . كذلك يذكر البلاذري أن أنه في أيام معاوية عزيرة صقلية ، التي كانت تعد من أخصب الجزائر .

ولكن أجبر العرب على رفع هذا الحصار البحرى عن القسطنطينية وضاعت سيطرتهم على الجزر التي استولوا عليها ؛ بسبب ظهور إختراع حربي جديد

في عهد الماسين •

<sup>(</sup>١) الحماط ، ٣ من ٣٠٩ . عن الراس ، نظر . معجم البادان ، ٢ من ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الـكامل ٣ س ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، س ٢٠٦ ؟ معجم البلدان ، ١ س ٢٠٧ و لانعرف اسم هذه الجزيرة حالياً ، فلطها إحدى جزر الطبح ( مرمرة ) ، مثل مرمرا ومصطمكى (أبو الفدا ، تقويم البلدان ، س ١٩٨١) • وقد تسكون أرواد هى تسبية أخرى لرودس كا يقول أسلرة أسلر . أستاذنا شميرة — بسيب أن غزوها وغزو رودس كان على يدجنادة في العام ذانه ( أسلر . Theophanes الى ذكرها (Coyzique »، الى ذكرها (Chromog.p. 345, الى المربحة الاسم أنظر . Chromog.p. 345, يذكرالمرسمة الاسم أنظر . Lea Expéd, p. 78 : Canard : Die Kampfe, p.419. : Well وي فتوح البلدان ، س ٣١٦ - ٣١٠ وقبل فتحت

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان؛ س ٢٣٠ . عنها ، اظر . معجمالبادان ، ٥ س ٣٧٠ ومابعدها و

#### حصار القدطنطينية الأول

على يد مهندس بوناني اسمه كالينيسكوس ( Kallinikos ) أن يعرف بالنار الإغربقية أو اليونانية ، وهي عبارة عن مادة أساسها النفط ( Naphta ) ، تسير على الماء دون أن تنطق ، بل تزيد اشتمالاً ، حتى تصل إلى المراكب فتحرقها . وققد استفاد الروم من هذا الإختراع بحرق الأسطول العربي المحاصر القسطنطينية (٢٠) وصعاعد على زيادة اشتمال النار فيه هبوب عاصفة استمرت ستة أيام (٣٠) وومع أن المؤرخين المسلمين من يربو اطلاقاً إلى حرق مراكبهم أمام القسطنطينية ، الا أنهم ذكروا أن معاوية أو ابنه يزيد – الذي تولى الحلافة بعده – أمر بانسحاب العرب من جزرتي رودس وأرواد (٤٠) ، بعد أن بقوا فيها سبم سنوات ؛ وهي قد تسكون مدة حصار القسطنطينية الأول . ولدينا تفاصيل أخرى تبين أنهم انسحبوا أيضاً من قدس (١٠) ؛ وأن الأسطول اليوناني لم يعد يسمح بنشاط غيره في البحر الأبيض ، بل هاجم صور وصيدا (٢٠) على الساحل الشامي وأن معاوية أضطر من جديد إلى عقد هدنة (٢) ، استمرت نافذة حتى بعد موته .

Theophanes: Michel le Syrien t2. fasc.3.p. 455 نظر. (۱) أنظر. £ Les Exped, p.98: Die Kampfe, p. 425 نظر. أنظر. p.353 نظر. انظر. انظر. انظر. إن انظر. p.353 عبادة ، سفن الأسطول الإسلامي ، الغامرة ١٩٩٣ عبادة ، سفن الأسطول الإسلامي ، الغامرة ٢٩٠٠ كان كاليتيدكوس مخترع النار نجاراً هرب من الثام ، وإن كانت النار الإغريقية على ما يبدو معروفة من قبل عند الرومان (Michel 2, fasc. 3, p. 455) أما تستيما وPeu Gregois Feu Gregois بامور مدينة الغرام المنام المن

Histoire des guerres et, : Ghévond : Sébêos, p.l. (7) des conquêtes des Arabes en Arménie, trad par Chahnazarian Paris, 1856, p.l3.

 <sup>(1)</sup> السكاءل ، ۴ س ۲٤١ ، ۲٤٦ ؛ فتوح البلدان ، ۲۳۱ . يقول ساويرس لامم أخذوا الدواحل وجزائر كشيرة في عهد يزيد . أنظر . سير البيعة ، تحقيق Seybold ،
 ۲/٧ س ١٤ — ١٥ .

<sup>(</sup>ه) فتوح البلدان ، ص ١٠٤ ص ١ -- ٢ ٠ (٢) أغاسوس ، ٢/٨ ص ٢ ٩٤ -- ٤٩٢ ] .

<sup>(</sup>v) أنشر ك Die Kamdfe, p. 425. : Theophanes, p. 354 (v). La Lutte, p. 130 : Cheira : Les Exped, p. 78. : Canard

### فتح إذريقية

قصارى القول: إن العرب لم ينجحوا فى حصارهم للقسطنطينية براً وبحراً فى عهد مناوية ، كما لم ينجح الفرس من قبل فى عهد خسرو سنة ٦٢٣ م (۱). ولكن العرب بحصارهم العاصمة البيزنطية ، وبحملات الشواتى والصوائف ، شغلوا الروم بالدفاع عن أنفسهم .

كذلك في عهد معاوية ، وجه العرب همهم إلى غزو البلاد التي تلاصق مصر من جهة الغرب ، وهي التي كانت تسمى قدعاً : أبو بية (٢٠: هـ Lib. » ويعرفها العرب: «بالدَّ مَعرب (٣٠)»، وهي بلاد واسعة تقع على ساحل البحر الأبيض » وتتكون من جبال ورمال عظيمة متصلة من الشرق إلى الفرب، وتحسد من رَّ مَنَةً (٤٠) إلى الحيط (٤٠) كما محتد جنوباً إلى مفاوز بلاد السودان أسهاة نيدس (٢٠) وكان يسكن هذه البلاد جيل من الناس عرف للعرب، « بالبر بر (٢٠) »

<sup>(</sup>١) بل ، مصر ، ترجمة عواد وعيد المعايف ، القاهرة ٤٠٥٠ ، ص٤٥٤ - ٢٥٠ -

The Geog. Trad. Jones, : Strabo : ٣٤١ سرم البلدن (٧) لمجم البلدن 1949. إ:2:25 (Books 1-2), p. 119.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدق ، ٨ ص ١٠٣ . أعلماً تسمية الأنجاء طدَّ الشرق .

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢ س ٢٠٠٤ أبر الفداء تقوير ، س ١٩٢٠ ، فدلا تمد تدخل الأنداس و حدود بلاد المذيب ( معمر البلدان ، ٨ س ٢٠٠ ) ، أو تدخل فيه صروبرقة ( اين عذاري ، كتا البيان للقرب في أخرار الأنداس و النرب ، شر وتحقق كولان وارثي يروقسان ، ط الميان للقرب ، ١٠ س ه ) ، أو حتى لاندجل فيه مصر أو برقة ، وإنما حد ط الجلس وما مدما ابن خادون المبر ودون المبتد والحرب بولان ١٢٨٤ هـ ٢٠ س ١٠٠ س ٢٠٠ ؛ اظهر أيضاً ، ١٤٨٤ هـ ٢٠ س ٢٠٠ س ٢٠٠ اظهر ودون المبتد والحرب الإلاق ١٢٨٤ و ١٢٠ س ١٠٠ س ٢٠٠ المبد ودون المبتد الإلاق ١٢٨٤ و ١٢٠ س ١٠٠ س ٢٠٠ المبد و وسميه الأعاجر بحر أوقيانوس . المبد (ه) بعرف أيضاً بعر الخلفات أو الأخضر ، ويسميه الأعاجر بحر أوقيانوس . المبد

٦ س ٩٨ س ١٢ -- ١٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن خارون ، المقدمة ، انقاهرة ١٣٢٧ هـ ، ص • ٤ .

<sup>(</sup>٧) منج البلدان ٢٠من ٢٠٤. وما يعدها ؟ العبر ، ٦س ٨٩ ؟ انظر .

Ency. de l'isi, (art Berbêres) t 1, p. 716s qq.

وهي تسمية عربية ، وذلك لرطانهم بلغة غير منهوم :(لعبر ٢٠ص ٨٩.وقد تكون مشتقة من اللانيد: « Barbari » يمنين غير،تماضرين،أو حتى مناسم سكان بر برةعلى صاحل البحر الأخر ( عماه معجد البلدان، ٢٠٠ م. ١٠٠ ) ، المذين كانها أصل سكان إذريقية. أنظر

Les Civilisations de l'Afrique du Nord. Paris, 1921, p. 89. Piquet.

## فتمع إفريقية

Hist, of the Wars. Transl. Dewing, London.: Procopius (1) 1954, 2; 2:8 (p. 266-267).

Berbères et Arabes. Paris, 1942, p. 301.:Brémond انظر. (v)

Les Races de l'Afrique, trad, franc, : Seligman. (\*) أنظر. Payot Paris 1935,p. 86.

<sup>(</sup>٥) السرع ٦ ص ٨٩ ٤ ٩١ ؛ معجم البلدان ع ٢ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الدر ، ٦ ص ٨٩ س ٢١ و ما بعدها .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ۲ س ۸۹ ، ۹۸ س ۲۸

السُرنس (1) ، الذي لازال المنادبة يلبسونه إلى الآن ، ولم يكن يُسرف في مصر والشرق إطلاقاً و حكان البرانس يتزيّون به ، من دون البتر الذي لايتزيّون به ، ويذكر اين خلدون أنه عند الفتح العربي كان معظم البربر من نوع البتر في طود البداوة (٢) ، يعيشون في جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى (٢) ؛ كافى الجزرة العربية ، وأغاجم وثي يضحون بالبشر (١) ، ويؤمنون بالسحر والسكمانة . وقايل مهم انتشرت بينهم النصرانية أو اليهودية أو حتى المجوسية ؛ فهدفه الديانات قد جاءتهم مع النزاة ممن غلبهم من الأمم ، أو عن طريق مصر (٥) .

وكان وقوع بلاد المغرب على ساحل البحر الأبيض، مما جملها مطمع الأمم السيطرة فيه : فتوالى على احتلالها الفينيتيون ثم الومسان (٢٦) . وفي بداية التون الخامس الميلادى جاءتها غزوات طبارئة من عناصر الشال المروفة بالوندال (Bandiloi» الذين استولوا عليها من الرومان (٢٧) كذلك كان التوط (٨) . فد قضوا على دولة الرومان ف

<sup>(</sup>۱) نقسه ۱۳ س ۱۳ م ۱۳ ۱۶ کا ظر ، Op.Cit, p. 308-30. Brémond, الخطر ، ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ کا ۱۳ به مؤنی ، فتح المرب المقرب ، القاهرة ۱۹ ۱۹ ۱۹ م ۱۳ م وهامش (۲) ؟ Ency de l'Isl, (art Berbère) tl, p. 716. البرتس هنما يبدو أنه لبماس الله الموامد .

<sup>(</sup>٢) القدمة ، ص ٢٩٤ ؛ اظر ، مؤنس ، فتح ، ص ٨ - ٩ .

<sup>(</sup>٣) المبر ، ٦ س ٢٠٦ -- ٢٠٤ممجم البلدان ،٢ ص ٢٠٤ س ٢ وما بعدها .

<sup>(1)</sup> أنظر ، Op. Cit, p. 154 : Brémond

L'Islamisme et le, : Bonet Maury (ه) المرية سرية ١٠) المرية المر

Coup d'oei sur l'Islam en Berbérie. Paris, 1917. ; Bel : Ency. de l'Isl. t 1, p. 716 sqq (م) أشل .

Hist. of the Wars 2:2;8-9(p.266-267). : Procopius. انظر (٧)

<sup>(</sup> ٨ ) أنظر . Id ؛ العبر ، حمل ١٠٠٠ س ١٠٠

 <sup>(</sup>٩) ابن خادون ، المقدمة ، س ٩٩٣ -- ٢٩٤ ؛ البير ٢ س٠٢٠ ، وهو الاسم الذي أطلق على الأوربين طوال ألصور الوسطى .

## فتح إفريقية

إيطاليا ، ونزلوا في إسبانيا ، واحتلوا بعض أجزا ، من شمال إفريقية ، وبخاسة سبته « Geuta » ومرساها الحصين (١) ولما ورثت بيزنطة أمبر اطورية الومان في الشرق ، مجمد أن أمبر اطورها جستنيان « Justinianus » الرومان في الشرق ، مجمد أن أمبر اطورها جستنيان « Belicarius » في سنة ٣٣٠ م ، الذي استولى على الجزء الأكبر من بلاد ببر ، ولم يحد مقاومة من الوندال الذين كنوا قد محولوا إلى المسيحية ، وغرتهم الحضارة الرومانية (٢٠) ؛ ولكنه قو بل عقاومة من البربر استطاع التغلب علمها (١٠)؛ فامتدت سيطرة بيزنطة حتى برقة (٥٠). ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على منطقة سبتة ، التي بقيت تبعث بطاعها إلى النوط من وراء البحر في إسبانيا (١)

وكان البيزنطيون يحكون البربر عن طريق حاميات تعيش في مدن محصنة أو قصور « Castra »،على الساحل، أهمها قرطاجيّة (٧)، المدينة القديمة الحصينة على ساحل البحر، التي أصبحت مستقر سلطانهم، ومقرالحاكم« Airaefect.in».

<sup>(</sup>١) عنها ، انظر منجم البلدان ، ٥ ص ٢٦ -- ٢٧ .

<sup>:</sup> Hist. of Wars 2:2; 8-9 (p.2 €-267). : Procopius بأنظر. Hist. de l'Afrique du Nord. Paris, 1952, p.9 : Julien. بنظر Op. Cit, p. 126. : Brémond (\*)

Op. Cit, p ?4-35.: Piquet:

Hist. of the Wars 2:2; 8-9 (p.266-267). : Procopius انظر (t)

<sup>(</sup>ه) أنظر. ماحد : التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٧٦ . كانت برقة على مايبدر خانه البيزنطيين منذ نتح مسر ، على عكس طرابلس التي ألحقت بالإمبراطورية البيزنطية في عهد موريس «Mauricius» ( ١٩٥٣ -- ١٠٢ م) . أنظر ماأورده شعيرة عن ذلك والسادر و كتابه : La lutte. p.63.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، القدمة بس ١٩٤ س ٢ -- ٣ .

 <sup>(</sup>٧) إن عبد الحبكم ، س ١٨٠ س ١١ س ٢٠ ؛ معم البندان ، ٧ س ٢٠٠٢ إن عدارى ،
 البيان ، ١ س ٠ ٢٠ أنظر أورده شعبة عن كلمة "Castra" ، في كتابه : Maspero ،
 وهو يعتمد ي ذلك على كتاب Po 64-n (i)

Organisation militaire de l'Egypte byzantine (Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes. fasc. 201). Paris, 1912, p. 1-159.

ويبدو أنه كان يؤيد حكمهم في المغرب أخلاط من سلالة أجنبيسة تمرف : 
بالأفارق أو الأفارقة (١٠) ، تعمل في الزراعة والصناعة ، ويستهم مؤرخو العرب بأنهم خدم الروم ، ولما اضطربت شؤون الدولة البيزنطية بسبب الحوب الفارسية ، استقل يحكم المغرب البطريرك جريجوريوس « Cregorins » الذي يسميه العرب حجر حجير » ؛ (١٦) فقد كان يحقد على أن أخيه عرقل (١٦ - ١٦٠٤ م) ، أن يصمد على عرش الأمبراطورية من دونه : فقلم هرقل وصلك العملة باسمه (٤) ، وربما أعلن نفسه أمبراطوراً بنشجيع بابوية رومية التي كانت تنافس الكنيسة اليونانية (٥) ؛ إذ كان يُعرف للعرب بالمك الأكر (١٦) فحد ن خرجير يحكم منطقة واسمة في بلاد المغرب ، امتدت من طرابكس الى طلبحة (٧) ، وهي البسسلاد التي عُرفت للعرب في العضر الأول باسم : 
﴿ أَفْرِيقِيةُ (١٨) » . ولكن بسبب فنوح العرب في بلاد البحر الأبيض في عهدى

(١) ابن عبد المسكم، من ١٧٠ س ١٠ ٥٠٠؛ السكامل ٢٠ س ١٢ س ٩٠

Ency. de l'Isl, (art Ifrikiya) t 2, p. 482.

(۲) أبن عبد الحسكم ، من ١٨٣ من ١٨٠ أنظر . Brémond (۲) أبن عبد الحسكم ، من ١٨٣ من ١٨٠ أنظر . p. 179—180

(٣) عن هذه النرابة ، انظر • مؤنس ، فتع ، س ٣٨ وهامش (١) ؟ Grégoire d'Afrique Rev. Afr. 1885. : Tauxier

(٤) ابن عد الحسكم ، س ١٨٣ س ١٢ -- ١٤.

Le Monde, p, 238. : Diehl st Marçais. (•)

(٦) الواقدي ، فتوح إذ بقبة ، تونس ١٣١٥ ، اس ٥٠ .

 (٧) أن عبد الحسكم ، س ١٨٢ س ١٣ . طراباس هي البلاد المجاورة لبرنة ( معجم البلدان ، ٦ س ٢٤ س ٥٠) . وطنجة بلد على ساحل البحر الأبيني مقابل لإسبانيا . تفى المسدر الأخير ، ٦٦ س ٢٦ .

(A) الدبر ، ٦ س ٢ ٠٠ مى اسم آخر قدغرب ( ابن عدد الحسكم ، س ١٩٣)؛ وإن أعداد الحسكم ، س ١٩٣)؛ وإن أختافت في تحديدها : فدى يااوت أمها البلادالواسعة الواقعاقباة جزيرة سقاية وينتهى آخرها للى قبالة الأندلس ( معجم البلدان ، ١٠٠٠ ) ، أما الأصطخرى فيدحل فيها برقة (مسالك مل ١٩٠٣) . واسم إفريقية مجهول الأصل ؛ وإن كان العرب ينسبونه إلى شخس أو مدينة ( مجم البلدان \* ١٠٠ - ٣٠ ) ، أو من الفعل فرق [ الفرقة ] ( البكرى ، معجم ما استحجم، عصافى السقا ، القاعرة ١٩٤٥ ، ١٩٠ - ١٧٧) ) ، أو لأنها فرقت بن عصر =

أبي بسكر وعمر ، يبدو أنه وجد انفاق بينه وبين بيرنطة ، فسكان يحمل بعض المال إليها ؛ كما يذكر ابن الأثير (1) . أمسا بقية بلاد المنرب فلم تخضع في أي وقت البير نطيين أو لنفوذه (<sup>7)</sup> ، مثل : قبائل البربر الساكنة في الجبال بأقاصي المنرب ، وفي السحاري الواسمة ورا السواحل ، وفي بسلاد البسوس التي تجاء الحيط (<sup>7)</sup> ؛ فسكان البربر بتمتمون في هذه الأماكن بحريتهم . وقد لاحظ ابن خلدون ذلك ، نقال (4) : إن ورا السواحل وجد للبربر قوة وملوك لاحظ ابن خلدون ذلك ، نقال (4) :

<sup>→</sup> وبلادالمرب(معجالبلدان) من سن ۲۰۰ رولكن لعلماً خوذ من الاسماللابين « Africa و Africa و المائة الرومان على الدولة التي أقاموها حبر محاربتهم قرطاجنة ، تم أطاتوه على القارة كابا القارة كابا (Eucy. de ) القارة المنظمة أخذ أيضاً من أو (Eucy. de ) القرأة أخذ أيضاً من « Aphri » ، اسم معمل لفيلة أو ربقة ، التي كانت تقيم مجوار قرطاجنة ، أطابحه الفيليقيون أو البونان أو الرومان على سكار، البلاد من حدو دحس إلى الحيط . أنشر .

<sup>(</sup>١) المكامل ٣٠مل ٤٦ . هو بسمي المال الغراج -

<sup>(</sup>٧) المالـككي ، رياض النفوض ، تحقيق ، ونش ، الفاهرة ١٩٥١ ، ١ س ١١ ؛ انظر Op. Cit, p. 158. : Brémend انظر

۳) عنه: معجم البلدان ، ه ش ۱۲۱ ، ۸من ۱۰۹ ، ۱۰۱هار . . (۳ (art al-Sus al-Aksa) ۲ 4, p 596-8.

ونحن نعرف أنه فى أيام عمر بن الخطاب فتع همرو بن العاص رقة وطرابلس (۱) ، وطرد منها حاميات الرم ، وأخضع قبائل اليربر أيهما ، مثل : لواتة وكوراة و تفكوسة ولحكنه لما استأذن هم في فتح إفريقية لم يأذن له ، وتذكر الرواية العربية أنه رد عابه بقوله (۲) : إنها المفرقة ، أى التي تشدر بغزاتها ، ومن المرجّع أن المنرب وقتئد لم يكن يثير حماس الخليفة بسبب انشناله بتمكين فتوحات الشرف وتغليمها ، ولم يكن هدفه من فتح يرقة وطرابلس إلا تأمين فتح مصر ، حتى أن العرب لم يبقوا فيهما العسا كر (۲) ، وإعا اكتفوا بغرض الجزية على سكانهما ، وأجزوا لهم بيع أبنائهم ليدفعوها ، وأعان يعشون بها دون أن يدخلها جاب من قبل العرب .

وق عهد عبان قام العرب بنارة هائلة في إفريقية التي كان بها الروم ، فقد أواد الخليفة شنل عرب الأمصاد بالجهاد وإرضاء هم بإيجاد مجال يحساون فيه على الننائم (1) ، حيث كانت إفريقية تسعرف لحم بالأرض الخضراء (10) ؛ لكثرة مزدوعاتها وكذلك ربما أحست الخلافة بأطماع روم هذه البلاد ؟ فقد كر الواقدى أن أهل إفريقية كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر قوة من أهل الشام والعراق ومصر (7) . ولكن ابن الأثير يذكر : أن غزوها جاء بناء على إقتراح من عبد الله ن سعد من أبي سرح (٢) ، والى مصر ، الذي تولاها بعد

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح، ص ٢٢٤ - ٢٢٥ ؛ انظر التاريخ السياسي، ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحب ،س ١٧٢ -- ١٧٣ ؟ معجم البلدان ، ١ص ٣٠١ - ٧ .

 <sup>(</sup>٣) قابوح البلدان ، س١٤٣٤ كا السيوطن ، حسن الحاسرة ، ط. مصر ١٩٣٧ ه. ،
 ١ س ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٣م، ٧٠ س ٨ ؛ المالـكي ، رياض النفوس ، ١ س٨ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي ، فتوح إفريقية ، ١٠٥ س ١٠٢ س٠١٠

<sup>(</sup>٦) فتوح إفريفية ، ١س ٦ س٨ .

La lutfe, p 82; n (2): Cheīra مها النظر. مع المال ٢٠٠٠ من الرضاعة ، وكان من الرضاعة ، وكان من جند غزاة مصر، شهدم معاوية مغيز، وتوو بعد الله على من الرضاعة ، وكان من الرضاعة ، ابن الأثير ، أسد الغابة ، ٣٣ أو ٢٧ أو ٥٩ أو ٥٩ أو ٥٩ أو ٥٩ أو ٢٧ أو ٢٨ أو ٢٨ أله الغابة ، ٣٠٠ كانظر ، سد أعلام النلاء ، ٣٠٠ ٢٠ سع ٢٠ أنظر ، سد أعلام النلاء ، ٣٠٠ ٢٠ مع ٢٠ أنظر . Abd Aallâh B. Sa'd) t 1, p. 30—31.

عمرو بن العاص . فلمل ابن أبي سرح طلب الجهاد ؛ ليكفتر عن ماضيه ، إذ أن الذي كان نذ أهدر دمه ؛ بسبب تفييره في القرآن عدد كتابة الوحى<sup>(۱)</sup> ، أو أنه كان تد ارتد ولحق بالمشركين في مكة ؛ وإن شفع فيه ع<sup>ي</sup>ان<sup>(۲)</sup> .

وقد تحولت هذه الغارة إلى غزو حقيق ، هى أن الخليفة عقسد له الشورة. (٣) فتوجه إن أبى سرح على رأس جيشر كبير من شجعان الحلين في سنة ٢٦/ ١٤٦ أو ١٤٧/٧٤ (٤)؛ ايتقابل مما الوميساعدهم البرر (٤) فتقهقر هؤلاء إلى سبيطلة (١) « ١١٠٤ الم المنافقة الم

<sup>(</sup>۱) المارف وهم ۱۵۳ ؟ انظر دونس ، فتح ، س ۷۸ ·

<sup>(</sup>۲) لىيان المغرب ، اپس ۹

<sup>(</sup>٣) ابن عبد اريخ ، ص ١٨٣ س٠٩

<sup>(1)</sup> نقبه باس ۱۸۷۷ ؛ السكال ۲۰ س 22 - 20 . ووال مستا ۲۸۰۳ - ۲۸ - ۲۸ - ۲۸ - ۲۸ م ۲۰ - ۲۸ م ۱۸ ووال مستا Theophenes به رائيلدان ۲۰ س ۱۸ و ۱۸ فاطر عن هذه الناز و آيشاً : Theophenes به رائيلدان ۲۰ س ۱۸ و ۲۰ س

<sup>(</sup>ه) الواقدى ، فتوح إفريفية ، ١ مر ١٥ -

٦١) عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ٥ س ٢٢٠

<sup>(</sup>١) الواقدي ، فتوح إفريقية ، ١ ص ٤ س ٠٠ .

<sup>(</sup>٨) مثل عبد الله ين تمر ، وعبد الله بن الزيد ، وهبد الرحن بن أيد يكر أنظر . فقوح النبدان ، من المدينة عمر ، وعبد الله بن الزيد ، وهبد الربيري، كتاب المبدان ، من ٢٣٧ - ٥ تن جرجير ، انظر ، الأغاني ، ١ من ٥ مم مصب الربيري، كتاب المبدر بين مرتبي عمريش ، أعليق ٢٣٨ - ٣٣٧ وأيضاً ما كته حديد ، وأنس بمسجيفة المديد المبري عمديد ، المبلد الثاني ١٩٥٤ ، من ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٩) مثلاً: الكامل. ٣ ص٦٥ . أخذ منها ثلاثمائة فنطار من الذهب فتوح، س٧٥٧.

<sup>(</sup>۱۰) معجم البلدان ، ۱ س۲۰۱ س ۲۱ . تمكشر المواجعي في شهال إفريقية .

<sup>(</sup>١١) ابن عبد الحـكم، س ١٨٢ س ١٩ ؛ العبر، ٦س ٢٠ س ١٠ ومايمدها .

روم إفريقية وأذاتهم ، حتى أن الخليفة عبّان احتفل فى مسجد المدينة بعودة عبد الله بن الزبير <sup>(17)</sup> ، الذى أصبح اسمه منذ ذاك الوقت : يتوافق مع اسم كبار الفاتحين مثل خالد وعمر و

وبعد أن استولى معاوية على مصر من على " ، كان ولانه يجردون سهما الحملات على بلاد البرير للغارة (٢) . ولم يمكن هدك نظام المثمور كما في آسية الصغرى ، وإنما كانت ترسل الحملات من الفسناط ، فلا نلبث أن تعود إليها بعد إنتهائها (٢) . كذلك كان عقبة بن نافع (٤) — أحد أصحاب النبي الصالحين — يقيم يصفة دأعة في تواجى برقة (٥) في الثمال ، وزكويلة (٢) في الجنوب ، منذ فتحهما على يد عمرو ؛ فكان يغزر البرير منهما ، ويعمل حلى تحويلهم إلى الإسلام. وقد كان نجاح حملات العرب أله إفيقية - بباً جمل معاوية يسمى إلى إنشاه قاعدة للمسكر فيها ، ولم يحدث عذا من قبل قط . ويبدو لنا أن معاوية قرر ذلك ؛ لخوفه من بيزنطة ، التي أخذت تعمل على إسترداد نتوذها في إفريقية . فيعد قتل أجرجير ، قام بأمرها رجل آخر من الوم (٧) ، ولكن بيزنظة تمكنت من

 <sup>(</sup>۱) النويري ، آنهاية الأرب ( مغطوط بدار الكتب) ۲۲ ورقة ۱۹۹ ؛ انظر .
 Decline, S, p. 355. : Gibbon

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسيم ، من ١٩٧ مر ١٦ ؟ انظر . Cheīta

<sup>( 1)</sup> فتوح البلدان ، س ۲۲۰ . هو ابن خالة محمرو، ولدأيام النبي ، وغزا ق البربر ؟ سنة ۱۱ ( ۱۹۶۰ و ۲۲ و ۲۳ ( ۲۰۲ و ۲۱ ( ۲۹۰ . ابن عبد الحسكم ، س۱۹۶ ؟ أسد الغاية ، ۳ س ، ۲۲ و ۲۲ ؛ وانظر .

Ency. de l'Isl, (art 'Ukba B Naf), t 3, p 104 sqq.

<sup>(</sup>٠) عنها ، انظر. معجم البلدان ، ٢ س١٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) تفيه ، ٤ س ٤١٨ -- ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٧) السكامل، ٢ ص ٤٦.

طرده ، داجأ إلى معاوية يحضه على غزو إفريقية . كذلك كان فنسطانر الشار قد بعث بعساكره في البحر من القسط اطليفية ، ولسكن العرب هزموهم (۱) ، فذهب قنسطانر الثاني بنفسه إلى صقلية ، ربحا ليعد حملة على بلاد الغرب ، ولسكنه مالبت أن قتل فيها سنة ٤٨ / ٦٩٨ (٢) ، كا أن أسطول العرب بقيادة معاوية في حديج شن على صقلية غادة فوية (٢) ، ورجع أيضاً أن نجاح معاوية في شفل الروم في آسية الصغرى بالدفاع عن أفسهم ، جملة بشعر بحرية العمل في إفريقية .

وقد عهد معاوية إلى عقية بن نافع القيام إنشاء هذه القاعدة ، وهو الذي كان معروفاً بشجاعته ومثابرته في حرب البربر . فذهب عقبة على رأس عشرة آلاف في سنة ، هر (١٠) عبر ؛ ليخضع القبائل الثائرة مثل مزاته فرع لو أنه ، وأعاد سيطرة المسلمين على المدن الساحلية في طرابلس (٥) ، ثم سار إلى قر أن (١٠) ووصل حتى لامس بلاد السودان بفتح عدامس (٢٠) ، ومنها انتجه إلى جنوب فرستية . وهناك في أحد الأودية البعيدة عن الساحل ، الني لا تعد كها مراكب المدو ، اختط قاعدة سماها : « التَررُ وان » ، أو « عَدروان إفريقية » (٨٠ :

<sup>(</sup>١) العر ، ٢مي ١٠٨ س ١٤ . ربما تسكون في ولاية معاوية بن حديج .

<sup>:</sup>Diehl: Michel le Syrien 2, fasc, 3, p 450 sqq. أخظر: (٢) أخظر: Diehl et Marçais: L'Afrique byzantine. Paris, 1896, p. 569-570 المحدوى ، الأمويون له كل المحدوى ، الأمويون له الأمويون ، الأمويون البرنطيون ، معدد .

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان، س٣٦٦ . لعلها فيستة ٦٦٩/٤٩ . عن هذا التاريخ ، انظر. مااورد. Cheirio ف كتابه (Cheirio و العلم Bul Inte, p·127; ه

<sup>(</sup>٥) أنظر . قبله

<sup>(</sup>٦) عنها ، انظر . منجم البلدن . ٦ س ٢٧٤ - ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) علما أ الظر منسه الأس ١٠١٨ م

<sup>(</sup>A) رياش التفوس : س ٦ ؟ معجم البلدان ، ١ س ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٠٠ وما بعيدها؟ انظر-Eacy. de l'Isi, (art Kaīrwāa) t 2, p. 686 aqq به ولعل كامة ﴿ قِيروانَ » معربة من الفارسية ﴿ كَرُوانَ » ، يمنى القافة ﴿ لسانَ ، ١٠٠ س ٢٠٠ مـ

# فتح إفريقية

فكانث مثل مدن الأمصار (١) الأخرى تشتمان على الخطط ودار الإمارة ، والمسجد الذى لا يرال يحمل اسمه . وبدلك أصبح للمرب معسكر متقدم في إفريقية ، يقف كفامة (٢) حسينة أمام قبائل البربر المديدة ، التي عُرفت بجرأتها (٣) ، في جبل أوراس (١)

و محن لا نعرف سبب عزل عقبة بعد ذلك ، فلمله عام من قبل عامل الخليفة معاوية مصر ، الذي أسبحت إفريقية جزءاً من عمله : فق رل الخليفة معاوية عامله في مصر معاوية بن حديج ، وولاها مسلمة بن مخلد سنة ٢٥ / ٢٧١ ، فقام عنه الأخير بعزل عقبة عن إفريقية ، وولاها أبا المهاجر (٥) . ويبدو لنا أن عزل عقبة عا نتيجة الشدة ، التي سار عليها في معاملة البربر ، مما جعلهم بنفرون من العرب (٢) . وعلى النقيض كان أبو المهاجر يغزو البربر ، ولا يخرج من إفريقية ، ويقيم فيها الشتاء والصيف (٢) ، إلا أنه كان يعمل على اسهالهم وماملهم باللبن ، فاستطاع إحكيتساب زعيم فيهاة أو ربكة الكبيرة إلى صفه ، وهو الذي كان يعمل ، وابن أمم كسيلة أو ( كسيلة ) ابن

<sup>(</sup>۱) فیتمال مصوت. أفظر . معجم البلدان ، ۷ س ۱۹۱ س ۸ ؛ این عبد الحسکم ، ۱۹۰ - ۱۹۷ ؛ السکامل ، ۳ س ۲۳۰ . یدو آن القیروان بنیت بجوار المسکر، الذی کان اختطه معاویة بن حدیج فی إحدی غزوانه ، واسمه القرن ، والحکن لم یعجب عقه ، فیی القیروان - أسد الغایة ، ۳ س ۲۶ ؛ این عبد الحسکم ، مر ۱۳۸۳ س ۱۳ .

أنظر · Op. Cit, p.16: Julien

<sup>(</sup>۳) ۱۰۲ س ۲۰۷ س ۲۰۰ س

<sup>(1)</sup> عنه ، انظر ٠ معجم البلدان ، ١ س ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ١٩٦ -- ١٩٧٠ . كان مولده حين قدمالني الدينة مهاجراً وقد شهد بعد التي فتح مصر وسكنها ، وهو من أصحاب معاوية وشهد معصفين ، واستنعله على مصر والمغرب ، وتوفى سنة ٦٦ / ١٦٨ - انفار . أسد الفاية ، ٤ص ٣٦٤- ٣٦٠ .

<sup>(1)</sup> أبو الفداء ١ ص ١٨٦ - ١٨٧ ؟ الـكامل ، ٣ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحكم، من ١٩٧ س ١٩٠

# فتح إفريقية

لزم (1) ، أو بابن السكاهنة (7) وإن كان البلاذرى (7) لا يذكره إطلاقاً : فع أن كسيلة كان قد خرج على عقبة (4) ، إلا أنه تحول على يد أبى المهاجر إلى الإسلام وانضم إليه (6) . وقد تبع إنضام كسيلة ، وتحوله إلى الإسلام ؟ إسلام قبائل عديدة من البربر ؟ إذ يسنه المؤرخون بأنه كان على أس الفبائل البرنسية ، وقوق ذاك نزل أبوالمهاجر على قرطاجنة (7) ؛ ليحارب الروم مدة عامين من سنة ١٩٨٨/١٤ بحيث أنها كانت ملحمة عظمى كا يقول الذهبي ولسكن الدا احد الروم وبما يكون قد توقف في السنة الأخيرة من حكم معاوية ؟ بسبب عقد معاهدة ساح ، وإن لم يتوقف العرب عن ضم قبائل البربر إليهم

من هـذا رى أن معاوية لم يكتف إرسال السرايا من مصر للإعارة في إفريقية ، ولـكنه أقام فيها قاعدة متقدمة ، عــا مهد إلى فتح الفرب كله في عهد خلفه .

<sup>(+)</sup> أنظر الول Op. Cit, p. 26 2. : Julien

 <sup>(</sup>٤) اليمقوني، تاريخ ٢٧٠ ٠

 <sup>(</sup>ه) الدر، ٦ ص ١٠٨ . الحله كان على دين النصر أنية قبل ذلك ، إذ كان البرانس يختلون بالروم

<sup>(</sup>٦) الذهبي، دول الإسلام ، ١ س ٢٠٠

Le Moads,: Diehl et Marçais : Theophanes, p 355, أخطر (v) . وانظر قله - وانظر قله - الطر قله - وانظر - وانظر

# توريث يزبد الحلافة

إبان هذا كان معاوية يمهّد لتوريث ابنه يزيد الخلافة من سعه (۱٬ وبذلك استحدث تقاليد جديدة . فقد رأينا أن الذي لم يستخلف ، وأن علياً لم يرض أن يذهب إليه ويسأله استخلافه (۲٬ وبعد موت الذي اختار العرب أبا بكر (۲٬ وبعد من غير أمرة الذي سخليفة للمسلمين من بعده ، وإن وضعوا مبدأ أن تسكون الخلافة في قريش (۱٬ ثم كان اظروف الفتوح الأولى أن مرت مسألة الخلافة بدون ضبعيع ، فتولاها عمر بعهد من أبي بكر (۱٬ وعند قتل عمر كره أن يستخلف ابنه عبدالله (۲٬ وعين أهل الشوري وعددهم ستة ؛ ليختاروا للمسلمين واحداً منهم ، فاختاروا عمان (۱٬ فلما قتل عمان ، قبل على الخلافة من عرب الأمصار ، وكبار أهل للدينة لما عرضوها عليه (۱٬ وعلى اله كمر كان المبدأ الوراثي في الحكم معروفاً عند المبيز نطيين والفرس ؛ فسكان ماوكام م يعينون أولياء عهودهم من بين أبنائهم (۱٬ وقد لاحظ الجاحظ أن معاوية غير في سنة الساف ،

 <sup>(</sup>١) كان لماوية ابن أكبر اسمه عبد الرجرمات سفراً، وأبن آخراً مق اسمه عبدالله الهيكن يصاح قحلاقة ، السكامل ، ٣م، ٢٦١ ، عن سبرة يزيد: السهودى ، مروج ( ط-Paria) ، مس ١٣٦ - ١٢٠ إلمارف ، م ١٧٨ - ١٧٩ ؛ انظر .

Ency, de l'Isl, (ant Yazid B Mu'āwiya) t 4, p 1226-7

۱۸ - ۱۸ این سمد ۱۸ اس ۱۸ - ۱۸ ۸ - ۱۸

را) الدويري ، جازه الأرب ( ط . دار السكتب ) ، ٧ س ١٣٣ وما يعدها ؟ ماجد ، التاريخ الدياسي ، ٩ س ١٤٠ ومايعدها -

 <sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، القدمة ، س١٥٢ - ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) الـكامل ٢٠ س ٢٩٢ س ٢٠ انظر ماجدة التاريخ السياسي ١٠ ص١٨١ ومايعدها.

<sup>(</sup>١) الحكامل ٢٤ س ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٠) نفسه ٣٤ س ٣٤ ومايدها ؟ ابن خلدون ، القدمة ، ص١٦٦ \*

<sup>(</sup> ه ) أنساب ، ه ص ٢٠٠ انظر . قبله التاريخ السياس ٢٠٠ ص ٢٦٧ .

Roman Political Institutions. London, 1929, Homo. ind (4)

## توريث بزيد الملافة

وتشبّه بملوك الفرس والبيزنطيين ؛ فقال إنه حوثًل الخلافة إلى : • ملك كسيرى وعصب فيصرى (١٠) ه .

وببدو لنا أن معاوية قصد من وراء توريث يزيد الخلافة القضاء على إفتراق كامة الأمة الإسلامية ووقوع الفتنة ، مثلها حدث بهد عثمان (٢٠) . ولعله أراد أيضاً أن يوجد حلاً للمسألة التي ركها النبي دون حل ، وهي إيجاد سلطة داعة للإسلام . ومن الحقق أن معاوية لم يكن له مندوحة من أن يفعل غير ذلك ؟ خوفاً من غضب بني أمية ، الذين لم يكو وا يرضون بتسليم الأمر إلى سواه (٣٠).

وناني أن نقبل ما نذكره الرواية العربية من أن تولية يزيد جات بإيداز من جانب الفيرة بن شعبة بالذات ، الذي حرض يزيد ليطلبها من معاوية ، حتى يبق في عمله بالسكوفة (<sup>(1)</sup> . فما كان معاوية ليخنى عنه هذا القصد ، وهو الذي كان يعد أبنه منذ صفره ليجعله : من « فتيان قربش الذين ينتفع مهم » (<sup>(0)</sup> : فأحسن تربيته (<sup>(1)</sup> ، وأسكنه معه في سقيقته (<sup>(1)</sup> (أي في بيته )، ليكون تحت ملاحظته ؟ كما أشركه منذ عهد مبكر في الصوائف ، وأرسله إلى حصار القسطنطيفية ، فعسرف : « بفتي العرب » (<sup>(0)</sup> . وأرجح الرأى أن معاوية الداهية لم يرض أن يظهر عظهر المتخذ لهسذا الرار ، لأنه كان يتخوف نفرة

 <sup>(</sup>١) رسالة و معاوية والأموبين ، عن بنشهرها وصفحها عزت العطار ، القساهرة ١٩٤٦/١٣٦٠ ، ١٦٠.

<sup>(</sup>۴) الـ کامل ، ۲۰ و ۲۶ س ۲۰ ، ۲۰۰ س ۱۵ \_ ۱۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، القدمة ، س ١٦٣ س ١ -- ٢ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٢٦١ ؟ السكامل ، ٣ ص ١٤٩ .

<sup>( • )</sup> الأغاني ، ٧ س ١٠٤ س ٨-٩ ؟ انفار . Lammons الأغاني ، ٧ س ١٠٤ س ٨-٩

<sup>(</sup>٦) الفخرى ، ص ١٤٦ ؟ انظر ، Lammons : ١٤٦٠ ، ١٤٦٠

<sup>(</sup>٧) الأغاني ، ٧ س ١٠٤ س ٣ ؟ انظر . Mo'ā ler, p. 36 : Lammens

<sup>(</sup>۸) اليمقويي، ۲ س ۲۷۱ -- ۲۷۲ .

# توريث يزيد الحلافة

الناس وترجو طاعتهم (١) ؛ ولوجود كثير من المرشحين للخلافة بين الصحابة والتابيين (٢٠) . وعلى كل حال أعتبر المهرة ثاني الذين أفسدا الأمة الإسلامية ، وها : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع الصاحف ، أما النبرة فبسبب أنه أشار ببيعة بزيد ؛ ولولا منه نه ، لـكانت الخلافة شورى إلى يوم القيامة (٣) . وقد ابتدأ معاوية فأظهر عيين بريد دون أن بقرر البيعة (١) ؛ ليرى وقعها في الأعمال ، وكتب إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه (٥) ، وبذلك أراد أن يقضي على دعوى أعداء الأموبين في وصف ابنه بالخلاعة وشرب الخر وإبوائه للمنين (<sup>٦)</sup> ، حتى أنهم كانوا يسمونه : يزيد الخور أو يزيد الخليم . ثم هيأ لهذا القرار مبــدا الشورى (٧): فجاءته الوفود من الأمصار إلى دمشق بإيماز من عماله في الأمصار، كما أن بعضها أشترى بالمال. ولما كان أهل الشام بريدون إستخلاف عبد الرحمن ابن خاله ، وهو الذي اشتهر في حرب الثنور ، وكان أبوه محبوباً لهم لنتجه الشام وبقائه فيه حتى بعد أن عزله عمر إلى أن مات ودفن بحمص ؛ فإن الرواية العربية تقول - كما قالت من قبل عن وفاة الحسن - إن معاوية دس عبد الرحم فسقاه ممَّا فيات (A) . وكذلك راجت بين العرب أحاديث منقولة عن النبي صدداً أو كَذْبًا ، تَذَكِّر أَنَ الخَلَافَةُ بِعَدَهُ ثَلَاثُونَ سِنَةً — أَى حَتَّى خَلَمَ الحَسَنُ لِنَفْسَهُ مَنْهَا نم تمود ملكاً عضوداً (1).

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٢ ص ٢٠٠ س ٢ - ٤ ،

<sup>(</sup>٢) الأغاني . ١٨ س ٧١ .

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، نارخ الحلفاء ، س ٧٩ .

<sup>( £ )</sup> المقد ، ٢ س ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>ه) الكامل ، ۴ س ۲۵۰ س۲۶۰

<sup>(</sup>٦) الأغانى، ١٥ ص ٧ ( آخر الصفيعة ) ؟ انفار . \$Mo'â, ler, p. 385: Lammen

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٣ص ٢٩ - ٧٥٠

<sup>(</sup>۸) دُمَا با ۱۰ س ۱۳۳۳ نظر ۳ Morā, ler, p.6,8,2Lammens عن سيرة حال ۱۳۸۶ - الفاية با ۱۳۸۶ - ۲۲۹ وقيله

<sup>(</sup>٩) أبو الفداء للختصر ١٠ س١٨٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) العقد ، ۲ من ۳۰۳ من ۹ .

### وربث يزيد الحلافة

ق سنة ٥٦ / ٦٧٥ - ٦٧٦ (١) ؛ وتمنى هذه السكامة في النر آن عقداً بين الحاكم والمحسكومين (٢) ، وتسكن مرب اليد على يد المبايع أو ببسطها (٢) ، فسكان معادية يأخذ بنفسه بيعة ابنه من وفود الأمصار (١) ، فيأخذ يد البايع في يده حتى وهو كاره (٥) . وقد أتاح عجى الوفود إلى دستى قيام إحتفالات أدبية اشترك فيها الخليفة والشعراء والخطباء (١) . ومنذ معاوية أصبح كل خليفة يأخذ البيعة خلفه في حياته ، وهي لن تكون بالضرورة للأبناء ، وإنما أبضاً للأخوة وللا قارب .

ولكن الحجاز دون بقية الأعمال رفض المبابعة في أول الأمر ، مما جعل معاوية يذهب بنفسه إليه ؛ وخصوصاً أن حصول بيعته ضرورية لأنه مهد الإسلام ، ولأن به الصحابة وأبناء هم ، وبخاصة ثلاثة من سادة العرب كان لا بد أن يكون لهم رأى في الأمر (٧٧ ، هم : عبد الله بن عمر، والحسين بن على ، وعبد الله بن الوبيم ؛ فالأول والثاني ابنا خليفتين ، واثنالت كان والده قد قائل في سبيل الخسلانة ، وله أنصار يبا مونه . وقد هدد معاوية بالسيف والضرب والسجن كل من لم يبايم ،

<sup>(</sup> د به الکامل ع من ۲۶۹ و ما بعدها ،

٧) الله آن ۱۸ : ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) این هشام د س ۲۰۰ س ۲ ، ۲ من ۱۰۱۸ س ۲۸ کا ماجه د افتاریخ المیامی د ۱ س ۱۹۲ — ۱۸۲

 <sup>(1)</sup> السكامل ، ۲ س ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ابن لتيبة ، كتاب الإمامة والسياسة ، سجعه عبود الزندي ، الفاهرة ۲۲۲ / ۱۹۰۶ ، ۲ س ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ، تاريخ، ٢ س ٥ ه ٢ - ٧ ه ٧ .

 <sup>(</sup>٦) السكامل ٢٥٠ س ٤٥٠ س لاؤ انظر . ديواد الأخطل ۽ عنى بطبعه الأب أؤثرات صالحاني بيوت ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ و ما بعدما .

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٣٠. ٢٥١ ـ ٢٥٠ ـ بضاف إليهم عبد الرحم بن أبي بكر ؟ ولسكن يظهر أنه تون بالسبه يزيد في سنة ٣٠/٢٣٠ـ ١٠ ( نفسه ، ٣٠ س ٢٥٧ . في آخر السفسة ). كذلك لايذ كر ابن عبد ربه إلا الثلاثة (البقد ، ٣٠/٢٧٠) . كا يبدو أنه لم يكن عبد الرحن يهتم بالخلافة إطلافاً ، بقدر المتهابه بالنساء و الهو ، السكاءل ، ٣ ص ٥ ٥٣ . أنظر عن آباء الثلاثة : التاريخ السياسي ، الجزء الأول .

## توريث يزيد الخلافة

وأوهم أهل الحجاز بأن هؤلا الثلاثة بايموا مع أنهم عارضوه (١) ، وأن عائشة طلبت منه أن يوفق بهم (١) ، وأمل ابن عمر قد تردد (١) ، وأن معاوية قد نجح في أن يحصل على بيمته (١) ، وخصوصاً أنه كان زاهداً في الحلافة ، وأن أباء كان رفضها له (٥)

فالحصل أن معاية كان يهنو إلى السلطة ، فحوّل الحلافة إلى سلطة معلقة (أوتقراطية) ؟ على أن تبقى وراثية ف ذريته ، فاعتبر مؤسس العولة الأموية . وقد كانت همته في توسيع أمبراطورية العرب وتنظيمها دليلاً على كفاءته ؛ إذ يوسف بأنه كأنما كُطْل للمك (٧٠) .

. .

تولى يزيد الخلافة بعد موت أبيه ، الذي أكد له أنه أخضم (٧) رقاب

<sup>(</sup>۱) تفسه ، ۳ س ۲۰۷ س ۲۰

 <sup>(</sup>٧) نفسه ، ٣ س (٥٥ ( آخر الصقحة ) • نوقيت عائمة حوالى سنة ٥٨ / ٧٧٠ .
 ( أنظر . نفسه ، ٧ س ٢٠٠ ) ، أو سنة ٧٥ / ٢٧٦ ( أنظر . الذهبي ، دول الإسلام ،
 ١ س ٢٧ ) •

<sup>(</sup>۴) البقوبي ، تاريخ ، ۲ س ۲۷۱ . هو أكبر أبناه الخليقة عمر أسام عسكة سم أسه و و المبير المنافقة عمر أسام عسكة سم أسه و و المبير المنافقة و و المبير المنافقة و منافقة و المبير و المنافقة و المبير و المنافقة و المبير و المبير و المبير و المبير و المبير و المبير و و المبير و المبير

 <sup>(</sup>٤) روى المؤرخون أن معاوية أرسل إليه مائة ألف درهم - الكامل ، ٣ س ٢٥٠
 س ٢٠٦ ابن سعد ، ١/٤ س ١٢٤

<sup>(</sup>ه) السكامل ، ٣ س ٢٥٩ ؛ الغار . قبله .

<sup>(</sup>٦) أقدمي ، تاريخ الدول ، ١س ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) السكامل ۽ ٣ س ٢٥٩ س ١٤.

# وقوع المتنة الثانية

الدرب، وذلك في سنة ١٩٠/٩٠ . وقد كتب يزيد إلى سائر الأمصار بتوليته فياسته اثنان عظيان: الحسين بن هي ، وعبداقد ابن الزبير، وها من النفر الذين رفضوا بيمته بولاية المهد<sup>(٢)</sup>، وكمل معاوية قد حدر، منهما<sup>(1)</sup>، وعلى الرغيم من أن يزيد طلب من عامله على المدينة إلزامهما بميايته، فإنهما رفضا وتحكمنا من اللحاق بمكن<sup>(ه)</sup> — وهى البلد الحرام التي لا يتاثل فيها -- مما جر إلى وقوع الفتنة من جديد بين المسلمين.

هذه الفتنة عرفت عند المؤرخين الحديثين بالفتنة الثانية ، ويقمد بها كالأولى الله وقمت بعدمة تلوعان – انقصام وحدة السلمين السياسية وإختلاف أرائهم (٢٠) و كانت هذه الوحدة قد تمت على بد معاوية منذ بايمه الحسن بن على ، واستمرت أكثر من تسعة عشر عاماً (٢٠) ولكن مزاجلها كانت أشد غلياناً من الأولى ، ودامت فترة أطول ؛ إذ استمرت طوال حكم ثلاثة خلفا و بعد مصاوية ، واستطاع الرابع المحادها والاحتفاظ باغلافة في أسرته ؛ لتبق حتى سقوط الدول العربة .

<sup>(</sup>١) تفه ؟ المارف ، س ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو مخنف ، كتاب في مقتل الحسين ، نشره الشيرازي ، بمباي ١٣٦١ هـ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٣ س ٢٦٣ . يبدو أن مبداة بن عمر بايع بزيداً ، وكان قد بايعه في حياة ما وكان قد بايعه في حياة ما ويقتل إلى الله قوله : و إن كان خيراً رضينا وإن كان بلاء صبرا » ( إبن سد ، ٤/٤ ص ١٩٤ ) ، ولعله أيضاً لم يبايع ، وخصوصاً أن الأدويين لم يكونوا يتخوفونه ( السكامل ، ٣ ص ٢٦٥ ص ٢٦ ) ، أما عبد الرحن بن أبي بكر ، فكان قد توق قبل ولاية يزيد العهد . أنظر قبله .

<sup>(</sup>٤) الـكامل ، ۴ س ٢٠٩٠ .

 <sup>(</sup>٩) افس الصدر ، ٣ س ٢٦٣ ؟ ابو مغتل ، في ماتل الحديث ، س ٦ ؟ اليطوين بـ تاريخ ، ٢ س ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) الـكامل، ٣ س ٢٦٤ ـ ٢٩٠ ، عن معناها ، انظر . لسان ، ١٧ س١٩٢،١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الـكامل ، ٣ ص ٧٩٠ س ٥ ٠

## مقتل الحسبن

وَكَانَ أُولَ الْحَارِجِينَ عَلَى خَلَافَةً يَزِيدَ الحَسِينِ بَنَ عَلَى (() : وهو الآبن الثانى للمل وفاطمة ، ولد سنة أربع أو ثلاث ، وكان أشبه الناس بالنبي ، حتى عُموف هو وأخوه الحسن : ﴿ بسبطى رسول الله (() » ، أى حقيديه ، ابنى بنته . وقد شهد الحسين أحداث الفتنة الأولى مع أبير ، وخلع أخيه من الخلافة ، ثم رحيلهما إلى الحجاز ، حيث خصص معاوية لمما بعض المال (() . ولكن الحسين أختاف في سيرته عن أخيه ، فعرف الأهل الحجاز بتدينه وصرامته (() ، ووسرَف بأنه شديد العزم (() )

ولا نُكران أن الحسين كان أكثر تحساً لحق أسرته في الخلافة ، فكان كارهاً لما فيله أخوه من تسليم الأمر لمعاوية (٢٠) ؛ وإن لم ينقض بيعته اماوية لوجود أخيه ، ولأنه كان قد بايعه ممه (٢٠) . ولسكنه رفض مبايعة يزيد ، واعتبر نقسه صاحب حق في الخلافة : فيروى المؤرخون من أقوال الشيعة بأن عليًّا نص (٨)

<sup>(</sup>۱) عن سيرته . أسد الثابة ، ۲ سر۱۸ و ما بندها ؟ المعاط ، ۲ سر۱۸ و ما بندها ؟ من سرته و ما بندها ؟ مقال الطالبين ؛ سرده و ما بندها ؟ أبو مختف في «قتل الحسين ؛ الموادري ( للوفق أحد ( ١٩٠٥ ) ، مقتل الحسين ، في جز مين ، النجف ١٩٤٨ ؛ الدهني ، سير أعلام النبلاء ، ٢ سر ١٩٤٨ وما بندها ؟ الخص الحدما ؟ الحدما ؟ و الخص الحدما ؟ و الحدما ؟ و الحدما ؟ و الحدما ؟ و الخص الحدما ؟ و الح

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب ، ۹ م ۱۸۱ ( آخر الصفعة ) . كذك الحسين يعرف بعزة
 رسول الله - اليعقوبى ، تاريخ ، ۲ م ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٣) أبومغتف، يمقتل آلحسين عس عس عد ١٤ الأخبار الطول عس ١٤٣٠ اظر. قبله.

<sup>(</sup>٤) الْمُعْلَطَ، ٣ سَ ه ٢٨؟ أَسَد النَّابَة، ٣ س ٢٠. كان يصلى في اليوم واليلة ألف ركمة .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦) أسد الفارة ، ٢٠ س ٢٠ انظر . قداه .

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطول عس٢٢٦ س ١١ - ١٢

<sup>(</sup>A) أنظر. Imaili-law of Wills. Bombay, 1933, p, 35.: Fyzee أن النس - تولية الإسام ليخلف - سنامر لإرادة الله ، الني ظهرت بسبب أن النبي أو النس النس أو تولية الإسام ليخلف - سنامر لإرادة الله و أتنا عجمة الرداع، يقرب فلير خم بين مكة والمدينة . من ذلك : النبيان ، دعائم الإسلام ، تعليق فيظي ، ١ س ٢٠ - ٢٠ ؛ وانظر ماجاء في كتابنا: نظم الفاطمين ورسومهم في مصر ، ط٢، ١ س ١٠ وما بعدها .

# ملتل المدين

فى وصبته على توليته بعد الحسن أو أنه كان قد ورد فى اتفاق الحسن مع معاوية أن تسكون الخلافة للحسن بعده مما يجعله أولى بها من يزيد (١) . كذلك كان الحسين بده مما يجعله أولى بها من يزيد (١) ، تقد كان أبيرف بين العرب: «بالسيد (١) » ، ولأن يزيد كان على حسب قوله بشرب الحر (١) . أنف إلى ذلك أن الحسين قد قدر أنه إذا بقيت الخلافة فى بيت بي أمية ، قضى على تلوذ بني هاشم .

ولكن أرجح الرأى أن تشوق الحسين إلى الخلافة واجع إلى تحريض أهل الكوفة له . فهذا المصر الذى أنشى و في عهد عمر بن الخطاب الإنزال الجلود (٥٠) ما لبث أن انسم بما ورد إليه من موالى الفرس (٢٠) ، ومن رجالات قريش ، الذين سميهم عبان بالانطلاق في البلاد ، بسأن كان هم قد حصر همفي الحجاز (٧٠ . والم على الخلافة (محذ الكوفة مركزاً له ، وقائل بأهل المراق أهل الشام تنالاً شديداً في صنين ، حتى كره بعضهم المعض (٤١) ؛ وأهاج العصبية القديمة بينها . وقد امتلاً ت الكوفة في عهده بشيئة ، الذين كأنوا يؤمنون بحقة المقدس

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، ٢ م١٣٠٠

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٣ س ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۳ س ۲۱ س ۱۹ ، ۲۷۱ ، ۴۷۱ ، آخطت فی سـٔه ،نبو توف وکان خره قسأ و حسین أو (احدی وسستین ، بینا پزیدکان عمره خس و نادین أو تمان واتلاین أو تسم و ثلاثین ، السکامل ۲۰ س ۳۱۷ — ۴۱۷ ،

<sup>(</sup>٤) أبو مخنف ، في مقتل الحسيق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>ه) عن مقا المسر ، انظر • معيم البلدان ، ٧س ، ٢٩ وما بعدما . ص مصرت في مستة ١٧ هـ ؟ انظر منها Eacy. do I'lab ، (art al-Kâfa) t 2,p.1170: ل

<sup>(</sup>٦) الأخبار الطول ، ص ٢٨٨ س٢ .

<sup>(</sup>٧) الـكامل ، ٣ ص ٩١ س ١٣ ؟ انظر قبله. التاريخ السياسي، ١ ص ٢٠٤ •

 <sup>(</sup>۵) این سمد ۲/۶ س ۲ س ۳۰ س ۳۰ من نزاعهما اقدیم، لخر قبه ما اتاریخ المیانی ۲۰ س ۵۷ وما بعدها .

## مقتل الحسين

في الخلافة ؟ فقد رأيدا السبئيسة وهي أول فرقة شبيبة طعنت في حسكم الخلفاء الأواثل، ودعت إلى ولاية أهل البيت (١). وبعد قتل على بايع أهل الكوفة الحسن ؟ إلا أن الشبية فيها امتعضوا من تسليمه الأمر لمعاوية (٢) ؟ وإن شرط الحسن الأمان لهم (٢). وقد كان سوء معاملة ولاة الكوفة لأهلها ، سبباً جعلهم يكرهون بني أمية كرها شديداً (١) . فكان المنيرة بن شعبة الذي ولي الكوفة سنة ٢٩/١٤ – وعُرف بالحاها – برشو أصحاب على ليضمن سكومهم (٥) . وكان زياد بن أبي سفيان ، الذي وليها من بعده سنة ٥٠/٧٠ ، يستعمل الشدة مع أهل الكوفة حتى خافة الناس خوفاً شديداً (٢) ؛ فعمل على يستعمل الشدة مع أهل الكوفة حتى خافة الناس خوفاً شديداً (٢) ؛ فعمل على قتل حُمير بن عدى وأصحابه (٢) ، الذين كاوا برون أن الأمر لايصلح إلا في قتل حُمير بن عدى وأصحابه (٢) ، الذين كاوا برون أن الأمر لايصلح إلا في ويكنى علياً وأبا براب» (١٠) . وهو نفسه كان يحتر الشيمة ويسمهم : « الترابية (٢) » .

<sup>(</sup>١) النويخين ، فرق الشيعة ، س ٢٧ ؟ انظر المدار مدن المدار المدن المدار (١) النويخين ، فرق الشيعة ، س ٢٧ ؟ انظر (مدن (art Shî'a) (4,p.363; Allah b. Saba') ؛ المراق يهودياً فأسلم ، وجاب عند أفسار منها العراق

<sup>(</sup>٧) مقائل الطالبين، ص ٢ ٤٠

<sup>(</sup>۳) ابن العبرى ، س ۱۸۲

<sup>(</sup>۲) الفغری ، س ۱۰۹ ·

 <sup>(</sup>٥) الأخبار الطول ، ص ٢٧٤ ؟ انظر ٠ قبله ٠
 (٦) أبر الفداء المتصر ، ١ص ه١٥ ؟ انظر ٠ قبله ٠

Ency. de l'Ial, 2ed (art. وما بعدها ؟ انظر ، ٣٠ س ٣٣٢ وما بعدها ؟ انظر ، Hudjr B 'Adl) t3, p. 564.

<sup>(</sup>۸) نف ، ۳ س ۲۲۹

<sup>(</sup>٩) الأهاني ۽ ١٣ ص ١٦٨ س ٢٢ ، مفردها تراين

Ency. do I la! ؛ ٢٦ ص ٢-٠٠ إلكامل ٢٦ ص ٢٦١ ؛ انظر. المراه ( ١٠ ) Mo'â ler, p. 184; n (7): Lammens ! (art Abà Turâb) t 1, p, 114, يذكر الأصفهاني في كتابه ( منطل الطالبين ، ص ١٥) ؛ أن هذه لمعية النبي لمل" ، لأنه وجده في المسجد دالداً وقد زال رداءه عنه ، وأسابه النراب ؛ وأنها كانت أحب القسيات لمل"!

طريق ، مع أن الشيعة أنفسهم لم يكونوا يعرفون هذا الاسم من قبل ، وكان بجبرهم على لعن على (<sup>()</sup>

فلما تولى يزيد الجلافة أجم لعبيد الله من زياد الكوفة (٢٠ ) بالإسافة إلى البصرة ، التي وليها لماوية مندستة ١٩٥٥ ؛ وذلك لأن عامل الكوفة من قبل مماوية وهو النمان من بشير الأنساري (٢٠) ، أعتبر من الستضفين ، الذين تركوا الحبل على الغارب للشيمة ، على عكس عبيد الله بن زياد الذي عرف كأبيه بأنه رجل قوى . ويبدو لنا أن عمال الأمويين في مصرى : الكوفة والبسرة بجانب شدبهم ، كانوا يعتمدون أيضاً على اسهالة طبقة تعرف : الكوفة «بالأشراف (٤٠) » ، لعلهم من الصحابة والتابيين (٥) ، الذين وفدو إليها أو من راماء قبائلها. ومع هذا فلم يتمكن الأمويون من القضاء على تأييد شيمة الكوفة لحق آل أبي طالب ؛ فهؤلاء اعترفوا بالحسين خلقاً للحسن وراسلوه (٢٠) حتى أن مماوية كتب إليه محذره ، ونحكن الحسين رد عليه مؤكداً أنه لا ينقض عهده (١٠) وبعد موت مماوية بشوا إليه بالرسل والكتب (١٠) ، وكتب

<sup>(</sup>١) الأغاني، ٦ ١ س٧ س.١.

 <sup>(</sup>٣) وله بالمدينة ، وكان عادياً ، والحله هو الذي حل قديم عيان وأصابع نائلة إلى الشام،
 وتولى عمل السكونة سنة ٩ / ١٧٨ - ٢٧٩ ؟ وقتل في خلافة مروان ، وربما معرسة النمان تنسب إليه . ابن سمد ، ٦ ص ٣٠٠ السكامل ، ٣ ص ٢٥٦ ، ٧٧١ - ٢٨٦ ؟ ١ نظر .

Ency. de l'ist, (art al-Nu'man B. Bachir) t 3, p. 1018-19.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ،س ٢٧٥ س ٢٩٠ س ١٢ ؟ الـكامل ، ٣ س ٢٩٨ س٦٠.

 <sup>(</sup>٥) الكادل ، ٣ س ٣٧٤ ، عن طبقات من نزل الكوفة من أصحاب رسول الله ،
 انظر ، اين سعد ، ٦ ص١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٧٠٠ -- ٧٧١ .

<sup>(</sup>٧) أبو مغنف ، في مقتل الحسين ، ص ٤ .

<sup>(</sup> A ) A\_کامل ، ۲ س ۲۲۱ -- ۲۲۷

# مقتل الحسين

معهم الناس من غير الشيمة ، فبلغ ما كتبوه محواً من مائة وخسين صنيحة ، يحرضونه على القدوم إليهم لبيعته .

والثابت أن الحسين قبل دعوة أهل الكوفة ، وهر ما كان قد توقعه معاوية: من أن أهل العراق لن يتركوه حتى يخرجوه (() وقد نصحه بعض أهل بيته وأنساره بأن ببق في الحجاز (() ، ويعوذ بحكة البلد الحرام ، وإذا أبي إلا أن يخرج فليشخص إلى البين لكونها أرضاً واسعة فيها الحسون والشعاب ؛ وذلك لأن الكوفة بلد مشئومة ، بها تُعل أبوه ، و خُذل أخوه (() ، وأن أهلها لم ينفوا عاملهم (() ، الذي تحت بعد بيت المال (() . ولما كان الحسين لا يتمتع بزية الهماء — حتى أن معاوية وصنه بالرجل الخفيف (() — فإن كل ما المحذد الحسين من حيطة ، هو أن بعث إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل ؟ لجم د فا طريق البيمة (() ، ولم يعتظر ما يضله ، وإنما بادر بالسير وراء في عدد قايل طريق البيمين (أ) ، معظمهم من أهل بيت النبي ، متخذاً سنة أبيه في السرب المراق .

<sup>(</sup>١) الـ كامل ٢٠٥ س ٢٠١ .

 <sup>(</sup>٧) نفسه، ٣ س ٢٦٠ ، ٢٧٦ ، عن نصفوه : أخوه عمد بن الحنفية ، وابن عمه مبدأة بن النباس - أنظر من سيرتيها فيا بعد .

<sup>(</sup>۳) نفسه ، ۴ س ۲۱۱ س ۱۹ ۰

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ۴ س ۲۷۱ س ۲

<sup>(</sup>ه) نفسه ۲۶ س ۲۷۹ س ۱۱ ۴

<sup>(</sup>٦) فله، ۲ م۹۰۷ س ۲۱.

۱۹۵ مه ۳ می ۳۱۷ - توجد سینه فی مقابل الطالبین ، س ۴۵ ، ۲۵ دوجد سینه فی مقابل الطالبین ، س ۴۵ ، توجد سینه و ۲۵ دوما بسدها ۱ این سمد، ۱/۶ می ۱/۶ نظر ، ۴۸ اظر ۲ ، ۳۸ داخل دادان الله ، ۲۸ دادان

 <sup>(</sup>A) الدهبي ، تاريخ الدول ، ١ ص ٢٩ . أختلف في المدد: فدير ٦٢ ( اليشوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٣٨٠) ، أو ٢٧ منهم ٣٣ فارساً و ٤٠ راجلا ، المبكامل ، ٣ ص ٣٨٦ من . ٢٨٠ ص . ١٤٠

## مقتلالحسين

ومن ناحية أخرى هال بزيد تآمر أهل الكوفة ضده ، فكتب إلى ان زياد يأمره بطلب مسلم من عقيل وقتله (1) ، ويذكره المؤرخون أنه هدده — إن لم يضل — بالتبرؤ من إستلحاق معاوية لأبيه (2) . فأثبت ان زياد علو همته ، فبعد أن تأكد لبزيد من طاعة أهل البصرة (2) ، الذين كان الحجين قد كتب إلى أشرافهم يدعوهم إلى نصرته (1) ؛ أسرع ووافي الكوفة ، وأخذ بدهائه وتهديده في تتبيط هم أهلها ، وبيدو أنه نجع في اسبالة أشرافهم عن طريق رشومهم بالمال (2) . ثم أطلق شرطته والمرفأه (2) — وهم مشايخ الأسواق — البحث عن مسلم بن عقيل ، الذي كان قد أخذ البيمة للحسين من عدد كبير من أهل الكوفة (2) ، فقد الله الناس عنه حتى لم يبق معه أحد ، وتحكن من أسره الحديمة ، وضرب عنقه مع أنه منجه الأمان (1) ؛ فيكان أول من قتله بنو أمية من المجاز (2) ، وأرسل خيلاً كمنع الحسين من دخول العراق (1) .

ويبدر لمنا أن عامل يزيد على الحجاز ، لم يبدّل محاولة جدية لمنع الحسين من الحروج إلى الكوفة ، بسبب وجود كثير من شيعته في عمله، بل لعله قدّر سهولة القضاء عليه في الصحراء بعيداً عن أنصاره ؛ بحيث أن بني هاشم فيا بعد الهموا

<sup>(</sup>١) أبو مغنف، في مقتل الحسين ، س١٩ س٠١٠

<sup>(</sup>٧) الْيُعْتُونِي ، تاريخ ، ٧ س ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) السكامل،٣س ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أبو مخنف ، في مقتل الحسين ، س ١٧ -- ١٢ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ص ٢٢ ؟ الأخبار الطوال، ص ٢٣٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>٦) الأخبار العلوال ، ِص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٧) بنسه، ص ٢٣٦ . يقول ثمانية عصر ألف رجل ،

<sup>(</sup>٨) فقمه ، ص ٧٤٧ ؟ مقاتل الطالبيين ، ص ٧٨ ؟ السكامل، ٣ ص ٧٤٩ - ١ ٧٧١ .

<sup>(</sup>٩) الأخبار الطوال ، ص٧٤٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ظبه اس ۲٤٧٠

# مقتل الحسين

بزيد بأنه هو الذى دس إليه الرجال ، حتى يخسرج (٢). على كل حال الهت الحسين من مكة فى الصحراء ، ميمماً شطر الكوفة (٢) . وفى الطريق انى الفرزدق الشاعر (٢) ، الذى كان أول أمره يكره الأمويين ، وحياً قال له الحسين كيف خلفت الناس بالعراق ، قال خلفتهم وقلومهم معك وسيوفهم عليك . وقد فهم الحسين مغزى قول الفرزدق وقد ر نتائجه ، حيا جاء خبر قتل ان همه مسلم بن عقيل ؛ فنصح من يحب أن ينصرف بالانصراف ، فتفرقوا عنه ولم يبقى ممه إلا أهل بيته ومواليه ، من بيهم أولاد مسلم بن عقيل ، الذين أدادوا الأخذ بثأر أبهم (١) . وزاد الموقف تأزماً للحسين حيا أدركته الخيل التي أرسلت من العراق بفيادة الحر بن بزيد ، وقد ظنهم الحسين في أول الأمر من أهل الكوفة ؛ جاءوا لنصرته (٥) . فكان الحر لا يفارقه لحظة ، حتى نزل الحسين سهلا لا ماه فيه بالقرب من الفرات على مبعدة من الكوفة ، سماء نزل الحسين سهلا لا ماه فيه بالقرب من الفرات على مبعدة من الكوفة ، سماء كر " بلا و (٢) ، بسبب أنه أرض كرب وبلاء . وما لبث أن تصدت له فئة أخرى كبيرة من عسكر الكوفة بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص (٢) ، ابن قائد فتح كبيرة من عسكر الكوفة بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص (٢) ، ابن قائد فتح كبيرة من عسكر الكوفة بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص (٢) ، ابن قائد فتح كبيرة من عسكر الكوفة بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص (٢) ، ابن قائد فتح

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، تاريخ ، ٧ م ٢٩٤ – ٢٩٧ . أنظر خس كتاب ابن العباس ليزيد ·

 <sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال، س٤٤٤. كان أمير الحجاز وقتلة هو محرو بن سعيد بن العاس.
 أضل بدده

<sup>(</sup>٣) نفسه، س ٤٣٤ الـكامل، ٣ س ٣٦١ - ٣٧٦ . الدرزوق لقب غلب عليه يعلى الرفيف الضغم ، الذي تجفية النساء فمتوت ، واسمه همام بن غالب بن صمصمة ، وهو توفى سنة ٤٠٠ / ٧٣٧ - ٧٣٣ . عنه : الأغانى ، ١٩ س٢ وما بددها ؟ انظر . كدير كول سنة ٤٠٠ / ١٩٢ س ٢٩٠ س٢ وما بددها ؟ انظر . كدير كول سنة ٤٠٠ / ١٩٤ س٢ وما بددها ؟ انظر . كدير كول سنة ٤٠٠ / ١٩٤ س٢ وما بددها ؟ انظر . كدير كول سنة ٤٠٠ / ١٩٤ س٢ وما بددها ؟ انظر . كدير كول سنة ٤٠٠ / ١٩٤ س٢ وما بددها ؟ انظر .

<sup>(</sup>٤) أبو مخنف، في مقتل الحسين. ص ٧٦؟ الخطط ، ٢ ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) أبو مختف ، ف مقتل المسين ، س ٢١ -- ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ، عُمِّ ٢٤ . أختلفت في معنى هذا الاسم •أخلر . معجم البلدان، ٧ ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) أبو مختف في مقتل الحسين ، س ٣٥ . أختاف في عدد ما أرسله ابن زياد إلى الحسين ، فيقول أبن الأثير أرسة آلاف . الحسين ، فيقول أبن الأثير أرسة آلاف . (السكادل ، ٣ س٣٥٧) ، ويقول أبن الأثير أرسة آلاف . (السكادل ، ٣ س٣٥٧) ، ويقول الدهبي تحو ألق فارس ( تاريخ الدول، ١ س ٣٧) . عن ابن سعد ، انظر . أسد الغابة ، ٢ س ٣٩٠ وما بعدما .

## مقتل الحسين

فارس، وأحد أنصار عبّان المعروفين ؟ حيث نزلت بإزائة أيضاً فى كربلاً م. نعرض الحسين على ابن سعد أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منه ، أو يذهب إلى الثنور، ولمكن ابن زيادكان قد أسدر أمر، بأن يسلّم الحسين أو يُقتل<sup>(١)</sup>.

ولم يمكن إذن بد من أن يقائل الحسين وأصابه ، فوضع حطباً وقصباً في مكان منخفض من وراثهم ، وأضرم فيه النار ، لثلا يؤتوا من خلفهم (٢٠) وحاول الحسين أن يستميل أعداء فطبهم (٢٠) عاكان قد عرض عنه من النصاحة ، ولكن عسكر أعدائه لم يؤثر فيهم قوله . فاما عطش أرسل جماعة من أصحابه لتأتى بالماء من الغرات ، فقتلهم جند ابن سعد ، ور شقت قوب الماء بالنبال (٤٠) . كذلك أرسل أن سعد رماة النبال فقضوا على خيل الحسين ، كا أحرقوا خيامه على من فيها من النساء ، ورشقوهن بالنبال والحجارة (٥٠) . فكان أهل بيت النبي يقالون بشدة ، وهم يتقون الحسين بوجوههم ونحورهم ، ويتنافسون في أن يقتلوا بين يديه ، حتى أصبح أغلهم ما بين فقيل وجريح (٢٠) ، فقتل وله وإخوته وبنو أخيه وبنو عم و وكنابه : مقاتل ولم وأخوته الطالبين (٢٠) .

<sup>(1)</sup> الكامل ، T من ٢٨٤ ؛ المعلط ، TAY ... T (1)

<sup>(</sup>٢) المكامل ، ٢مر٢٨٦ س ١٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>٣) أَبُو مَعْنَفَ ، فَرَمَقَتَلَ الْحَسَيْنَ ، ص ٢٦ – ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۷ -- ۲۸ .

<sup>( · )</sup> الـ كامل ، ٣ مر ١٩٩ ·

ر) أبو مختف ، في مقتل الحسين ، ص ٢٦ . (1) أبو مختف ، في مقتل الحسين ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبين ، ص٥٥ وما سدها.

<sup>(</sup>٨) أبو مختف ، في مقتل الحسين ، ص ٢٦ .

ممه؛ حتى قتل. وحيما أخذ الحسين طفلاً صنيراً في حجره ؛ ليسكته من تلظيه بالمعاشّ ، رى رجل العلنل بسهم فذبحه (١) ؛ وأخيراً لم يبق غير الحسين ، وابن مريض (٢) ، وبعض النسوة (٦) .

وقد ردد جنود ابن زياد في أول الأمر في قتل الحدين ، حتى أنهم كانوا يتفادونه (١٠) . ولكنه لما طلب الماء ؛ أرسل أحد الجنود نحوه سهماً اخترق صدغه . ثم نزل إليه رجل آخر ليضربه بالسيف ، وانتزع سينه منه ي الذي . هو سيف النبي السمى بدى الفقار (٥) ؛ فضار الحسين يضرب بسكين (١) . ولمكن تكاثر الجند عليه ، وأخذوا ف ضربه حتى استسلم ؟ فكان يقوم ويكبو . فنزل إليه رجل نكرة من الحافدين ، قبيح المنظر أبرص ، اسمه شمر بن دى الجوشن (٧) ، وركب صدره الشريف وجز راسه ، ثم وطثت الحيل جسده . فكان قتله يوم الأثنين لمشر خاون من الحرم سنة ٦١ ( ١٠ أكتوبر ٦٨٠ ؛ ووجد فيه أكثر من ثلاث وثلاثين طبنة ، وأربع وأربعين ضربة .

\_(۱) تقيية ، س ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) كان الحسين ابنان اثنان باسم على ، وقتل الأكبر ، وأما الأسفر وهو ابن ثلاث أو أربع وعشرين سنة، فلم يقتل،وعرف بزبن العابدين،عن سيرته ، انظر، ابن سمد، مس Ency. de l'Isl, (art 'Ali B. al- Hueain) tl, p. 290. اوما بعدها؛ Ency. de l'Isl, (art 'Ali B. al-

<sup>(</sup>٣) أنظر وبعده .

<sup>(</sup>٤) أبو مختف ، مقتل الحسين ، ص ١٤ وما بعدها ؟ الخطط ٧ ص ٧٨٨ ؟ مقاتل الطالبين، مر٨٦٠

<sup>(</sup>٠) كان هذا السيف قد غنمه النبي يوم بدر ( ابن هذيل ، حلية الفرسان وشمار الشجمان ، طبعة دار الممارف ، س ١٨٥ ) ، وسمى بذى الفقار لأنه كان شبه في شكله فقرات الظهر ( زكي ، كنوز الفاطميين ، القاهرة ١٩٤٠ ، ص ٤ ، ) . وقد انتقل السيف إلى حيازة العباسيين ، ومن بعدهم إلى الفاطميين · النمان ، المجالس والمايرات ، محطوطة مجامعة القاهرة برقم ٢٦٠٦٠ ، ١ ورقة ١٢٨ ؛ انظر •ماجد ، نظم الفاطميين ،٢ س ٦٧ ــ ٦٨ وهامش (٤).

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٢ من ٢٩٥ س ٢٢ ــ ٢٤٠ . :

<sup>(</sup>٧) أبو مخنف ، في مقتل الحسين ، ص ٤٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>A) النوعني ، ص ٢٠ · يتول الأصبهائي في يوم الأربعاء أول الحرم . مقابل الطالبيين ، س ٥٤ .

وقد أحملت ردوس الحسين وأصحابه والسبايا إلى السكوفة، في موكب سارت فيه العسكر براياتها وبوقاتها ، وقد تعطلت الأسواق<sup>(1)</sup> . ويروى المؤرخون أن ابن زياد مد عصاه نمحو النم اللاث بالعماء يعبث به ، فغال أحد الحاضرين : لا لقد رأيت شفتى رسول الله ( صلعم ) على ها نين الشفتين يقبلهما<sup>(7)</sup> » . وكان ابن زياد عزم على قتل على بن الحسين ، ليخلص الأمويين من هذا النسل ، لولا أن عمته زيف تعلقت به ، فتركه <sup>(7)</sup> . وقد أمر ابن زياد بأن يُعالف برأس الحسين في السكوفة ، حيث كان المنادى يقول : « مات السكذاب بن السكذاب »، الحسين في السكوفة ، حيث كان المنادى يقول : « مات السكذاب بن السكذاب »، ثم أرسل بالروس والسبايا إلى الشام (<sup>(1)</sup> . ولسكن الخليفة يزيد هالته المذبحة ، وماول التماص منها، ولعله ندم على قتل الحسين، وخصوصاً أن أباه معاوية كان قد طاب منه أن يصفح عن الحسين، إذا خرج عليه وظفر به لتراتبهما (<sup>(7)</sup> ؛ لذلك أمر يزيد بإطلاق سراح الأسرى ، وسمح لهم بالرجوع إلى الحجاز <sup>(8)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أبو منتن ، في مقتل الحدين ، ص ٤٨ وما بعدها بُمقاتل الطالبيين ، ص ١٩٨ الذين أب وكالاصفيراً ... وكالاصفيراً ... وقاطمة وسكينة بننا الحسين ، وربف بنت على (السكامل ، ٢ ص ٢ الم ٤ انظر و وظدسن، وفاطمة وسكينة بننا الحسين، وزبف بنت على (السكامل ، ٢ ص ٢ ٤ أنظر و وظدسن، علية النية المعين من الجوارى، وهن : ما مكتف بشيف اليم : أم كاتوم أخت الحسين، وبعض النسوة الملين من الجوارى، وهن : ما تمكة وصفية ورقية ؟ ولايذكر قاطمة أو همرو (أنظر ، في مقتل الحسين ، ص ١٧ ) . ويقول الدينورى لم ينج من أدحات الحسين مولده وولد أخيه إلا ابناه على الأصفر ، والأعمر ، وأحد أسعابه اسمه المرقم ، وولي أنه المحلف المستنورة وبناته وجواريه وحشه ( الأخبار الطوال ، ص ٢٥ ٧ ) .

ر ٢) السكامل، ٣ س ٢٩ س ٢٠ - . ورد أيضاً أن يزيد فعل ذلك. أنظر \* نفسه ،

وم) أبو مفتف » في مقتل الحسين ، س • ه ؟ ابن سعد، ه س ٢٠٥٧: مصمبالزييرى، تسب قريش ، س ٨٠٠

<sup>(</sup>٤) أبو مخنف ، في مقتل الحسبن ، ص٧٠٠

<sup>(</sup>ه) السكامل ، ٣ س ٢٠ س ٢٠

<sup>(1)</sup> نفسه ، ۳ س ۲۰۹ ·

<sup>(</sup>۷)ابن سعد ءەس ۱۹۷ ،

#### مقتل الحسين

ولم شكن هذه الذرية تستطيع أن تعمل شيئاً ضد بنى أمية ، بعد أن قتل منظم أفرادها ، وبذلك تأكد إنتصار هؤلاء على بنى هائم أكبر المسافسين لهم . ولكن هذه البقية من آل أبي طالب أصبحت مقدسة ، وظهر لها دعاة كثيرون بين الفرس على الخصوس ، الذين نظروا إليها نظرة كسروية ؛ لأن الحسين كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس ، وهى أم على المحسين (۱) . فاعتبر الفرس مقتل الحسين في كربلاً مصيبة قومية عظمى (۱) . فاعتبر الفرس مقتل الحسين في كربلاً مصيبة قومية عظمى (۱) فأقبلوا على الدعوة لآل البيت ، مما مهم الى سقوط دولة بنى أمية ، وقيام دولة بنى المباس .

وقد أُحتبر سفك دم الحسين فسهل كربلا \* عند الشيعة ؛ ذا قيمة فالتضعية تشبه سفك دم الحسين فسهل كربلا \* عند الشيعة عند المسيحيين ؛ واعتبر أنه لم يحر ف الإسلام أعظم فشاً منه (؟). ولقد أصبحت التربة التي تعلقها الحسين مقدسة عند الشيعة كا و زمزم ، حتى أن بعضهم يأ كلها (٤) ؛ و إن حراً م بعض أعة الشيعة ذلك . ولا سيطر ماوك البويهيين الشيعة على الخلفاء العباسيين في العراق (٥) ، أقاموا الجسعمالشر بضعشهداً غلى بكربلا أح (٥) ، كا

 <sup>(</sup>١) النويخي ، فرق ، الشيمة، س ٣ ه( آخر الصفحة ) . وعلى الديكس يقول ابن سعد
 إن أمه اسمها غزالة . ابن سعد ، هس ٢٠٥ ؟ انظر . يعده.

<sup>(</sup>٢) أنظر . دونلدسن ، عليدة الفيعة ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>r) ا**لنش**رى ، س ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٤) أُنظر ، دوتلىسن ، عليدة الشيمة ، ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>ه) من أسرة فارسية ، ظهرت في نواحي البلم ، وسيطرت على خافاء بشداد إلى Eacy. de l'Isl, (art Bàyides) t 1,
 عيء طفر ليك ، سلطان السلاحقة ، أنظر ، p. 827 aqq.

Ency. de l'Isl (art Meshhed Husain) t 3, p. 543 aqq. انظر (۱)

أقاموا لوالده على مسجداً بالنجف بظهر الكوفة (١) ، وهي التي كان قد دفن فيها سراً عند تتله سنة ١٠ إ١٦ ، خوفاً من أعدائه من بني أمية . أما رأس الحسين، فأختافت الروايات فيا جرى بشأمها ، فدفنت بمستملان من أهمال فلسطين بعد عرضها على يزيد ، فلما جانت الدولة الفاطمية الشيعية إلى مصر ، وهاجم السليبيون عسقلان ، نقل الفاطيون الرأس إلى القاهرة ، وأقاموا لها مشهداً و سنة ١١٥٤/٥٤٩ ، لا يزال يجمل اسمه إلى الآن (٢).

وقد جرت المادة عند الشيعة على الاحتفال بذكرى مقتل الحسين في اليوم الماشر من المحرم ، و يعرف باسم عاشورا (٢٠). وفي عهد الدولة الفاطعية في مصر ، كان يُعام إحتفال يناسب الذكرى الجزينة (١٠) فتقفر الشوارع ، فلا يخرج منها أحد ، وتغلق الدكاكين ، وتعطل الأسواق ، وفي نهاية ذلك اليوم يدهب كبار رجال الدولة وأشياع المذهب ، ومعهم القرا الى المشهد الحسيني ؛ ليستمعوا إلى الترآن ومراثى الشعرا . وبسعى الأناشيد الدينية بُم يُدعى كبار الحاسري إلى قصر الخليفة ، فيجلسون فيه على دكك خشية أو حصر ، ويستمعون إلى القراء من جديد ، وتلقى كات مناسبة ، ثم يقام لهم سماط الحزن ، وتقدم الماكولات ، والألبان الحشنة ، مثل المدس الأسود ، والحبر النبر لونه، والإجبان والمخللات ، والألبان

 <sup>(</sup>٣) المطاط، ٣ س ٣٨٣ — ٣٨٤ ؟ أبوالندا ، للخدصر ١٥ س١٩٠ أختلف في أحضر الرأس ، فلمله الوزير بدر الجالى أو ابنه الأفضل، أما للشهد فقد أنشى في عهد الوزير طلائع بن رزيك . عن عملان ، انظر. معجم البلدان ، ١٧٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المطلأ ، ٧ ص ٢٥٩ وما يُعدما . أخلف ف أصل هذه النسية ، فلطباً سمى عيداً يهودياً أوعيداً من أعياد الجاهلية ؛ ولن كان يبدوأنها سمى مناالمأهر من شهرا أهره. أنظر . يهودياً أوعيداً من أعياد الجاهلية ؛ ولن كان يبدوأنها سمى مناالمأهر من شهرا أهره. أنظر . Ency. do l'Isl, (art 'Ashura') ! . I. p. 493.

 <sup>(1)</sup> المعاطئ ۲۹۰ – ۲۹۱ انتظر، ماجد ، تظرالقاطبین ورسومهم ق مصر ،
 ۲س ۱۲۹ – ۱۲۹ .

#### فتنة ابن الزبير

والعسل الأسود ، فكان البعض يأكل منه والبعض الآخر بمتنع ، وإن كان الحزن يظهر على وجوه جميع الحاضرين . ومنذ ذلك، وقد بدأ الشيعة ببسكون ، وأسبح البكاء سمة الشيعة ، حتى قيل : « أرق من دمعة شيمية » . وعلى خلاف ذلك كان الأمويون يحتفلون بهذه الذكرى - كما يقول البيروني (١) - وقد لبسواما مجدد وتزينوا .

وقد دل انتصار بزيد على الحسين ، على أنه من طراز أبيه ، وقمين بأستاذيته ؛ فقد انتصر أبوه قبله على " ؛ وإن كان من المسلم به أن الحسين قائل كالبطل الشجاع . ولا ُ نلتى اللوم على أهل الكوفة لتقاعسهم ، إذا لم يكونوا يستطيمون شيئاً أمام الحكم الأموى القوى .

ولمل يزيد تخلص من منافسة بنى هاشم بقتل معظمهم فى كربلا \* ، ولسكن كان هنالة عبدالله بن الزبير ، الذى لم يقبل هو الآخر مبايعته ، ولحق بالحسين فى مسكة ، وأظهر أنه « عائد بالبيت (٢) » . ولما أرسل عامل المدينة نحوه أخاه عمرو ابن الزبير على رأس جيش أموى ، قاتله عبد الله خارلج مكة ، وهزمه وأسره (٢) . و يحن نمرف من سيرة (٤) عبد الله أنه كان من أبنا المهاجرين ، وأول مولود منهم بالمدينة فى الإسلام ، إذ ولد فى السنة الأولى من المجرة ، قأبوه

<sup>(</sup>١) البيرون، الآثار الباقية ، محليق Sachau، طبعة ضاعون ، ١٩٢٢ ،س ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) اليَعْقُوبِي ، تاريخ ، ٢ س ٣٩٣؟ ألـكامل ٣٠٠٠٧٠ ٣٠٠ . ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٣م ه ٧٦٠ . مات عمرو تحت السياط .

<sup>(1)</sup> أسد النابة ، ٣ س ٢١، ١٦٠ ؛ المارف ، س (1) Mém. sur la Vie d'Abd Allah : Quatremère من ١٤٨ وما بسدما ؛ انظر :Ben Zobeir. Ext. J. A. Paris, 1852, 2 ed. séire 1X, 289 suiv. Ency. de l'Isl, (art 'Abd Allah B. al-Zubair) t 1, p 33-34; 2 ed, I, p. 56-57.

هو الزبير أحد حوارى "الرسول (١) عالذى كان رابعاً أو خامساً في الإسلام، وأحد المسرة الذي سماهم للجنة ، وأمه أسما عبنت أبي بكر ، وخالته عائشة ، وجدته لأبيه صفية بنت عبد الطلب عمة النبي ، وعمته لأبيه خديمة بنت خويلا (١) ؛ فهو كريم الحداث والأمهات والحالات. وهو اشهر منذ سغره بشجاعته بمعندما قدم عمر ابن الخطاب وهو يلب ، فر الصبيان ووقف هو ، فقا له عمر : مالك لم تفر معهم ، فقال : لم أجرم فأخافك ، ولم تمكن الطبيق ضيقة فأوسع لك (١) . وقد شهد نحو حات الدولة الإسلامية في مصر وفارس، وبخاصة في إفريقية حيمًا عزاها مع عبد الله ابن سعد ، وقتل ما حكما جرجير (جريجودوس) (١) ؛ حتى أن الخليقة عبان احتفل بعودته في مسجد المدينة ، وأصبح اسمه يتوافق مع اسم كبار الغزاة أمثال خالد وعمرو (٥) ، وأعتبر من أشجع قومه (١) . وتحال أنه شارك الملاح أبيه في الخلافة، إذ كان أبوه أحد أسحاب الشوري (١٧) ، فبايع عبان مع معارضته ، وبايع علينًا و نكث بيعته (١) ؛ اعتزل الفتاة ، بايع موارة الجلافة، فبايعه في موقعة الجل (١٠) ، اعتزل الفتنة ، إلى أبوية معاوية الخلافة، فبايعه قتل أبيه في موقعة الجل (١٠) ، اعتزل الفتنة ، إلى أبوية معاوية الخلافة، فبايعه .

وكان ابن الزبير ذا طموح كأبيه ، يتباهى دائمًا في مجالسه بأسله ، حتى خانه معاوية ، والهمه بأنه ريدأن ينازعه خلافته(١١١) . ولما جا معاوية الحجاز

<sup>(</sup>١) عن سيرة الزبع: أسد الغابة ، ص ١٩٦٠ وما بعدها ؟ المارثُ ، م ١٩٢٠ اغلر. Die Familie el-Zubeir. Gottingen, 1878. p. 28 sqq. : Wüst

<sup>(</sup>٢) أسد النَّابة ، ٣ ص ١٦١ ؟ المارف ،س ١١٢ ؟ الدهبي ، تاريخ الدول ،١ص٢٩

۲۷0 ٤ ، السكامل ، ٤ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) السر ٢٠ س ١٠٨ ؟ اتظر . قبله .

<sup>(</sup>ه) أنظر · Decline, 5,p. 355. : Gilbbon

<sup>(</sup>٦) أسد الفابة ٢٥ ص١٦٢ ص٠٦.

<sup>(</sup>٧) للمارف، س١١٣٠ .

<sup>(</sup>٨) أسد الفابة ؟ المكامل ٢٠ ص ٩ ٩ ١١٠٠٩ .

<sup>(</sup>٩) نفسه ۲۰س ۸ س ۲ — ٤ .

<sup>(</sup>۱۰) عنها ۱۰ انظر - نفسه، ۳ س۰ ۱۰ وما بعدها ؟ ماجد ، التاريخ السياسي ، ۱ س ۲۲۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>١١) الشد ، ٢س ١٢٨ .

## ففنة اين الزالير

للتحصول على البيمة لابله بولاية العهد ؛ رفض ابن الزبير مهايسته ؛ وخيره بأن يستم مثل الدي أو أبي بكر أو عمر ، وكلهم لم يحل أحداً من وقد ، ولامن بني أبيه (١٠) ؛ حتى أن معاوية قبل موته حذر يزيد من ابن الزبير ، وشبهه بالشلب في الروغان ، وبالأسد الذي ينتظر الأنقضاض (٢٠) . وخيها تولى يزيد ، لحق ابن الزبير بالحسين في مكتة ، وامتنع من بينة يزيد (٣) ، منم أن بزيد كان قد أرسل إليه الأمان (١٠) . وقد سعى ابن الزبير في أول الأمر إلى أن يوليه الحسين في الحجاز (٩) ، وكان يتوق إلى أن يخلو له الجو فيه (١٠) ؛ إذ أنه لا يجرؤ على منافسة الحسين ، عامل دعا أهل العراق الحسين ، عرشه على الخروج إلى الكوفة من غير إخلاص في ذك .

وبعد مقتل الحسين اغتم الفرسة ، وسيطر على مكة ، وبويع له فيها<sup>(۷)</sup> ، وانخذ لقب أمير المؤمنين (<sup>۸)</sup> . وانخذ لقب أمير المؤمنين (<sup>۸)</sup> . ولم يكن عمرو بن سعيد الأشدق – عامل يزيد على الحجاز – يستطيع أن يفعل شيئاً ضده ، حتى أنه لما أمره بزيد بإرسال ابن الزبير سلسلة من فضه <sup>(۱)</sup> ، وأضطر عمرو إلى توك مكتب إيسوا ابن الزبير ؛ لأنهم وجدوه أحق مها من يزيد، فهو كهل قد بلغ الستين من عمره ((۱) ، سوام قوام طويل السلاة ((۱))

<sup>(</sup>١) الكامل ٢٥٠ س ٢٥٢ .

۲۰۱ نفسه ۳۰ س ۲۰۹ – ۲۲۰؛ الفخری اس ۲۰۱ – ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٣) أسد الفابة ٢٠ ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي، تاريخ، ٢ س٢٩٣٠ .

<sup>(</sup>٥) السكامل ، ٣س٣٧٥ (آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>٦) نفسه ۲۶ من ۲۲۹ س ۲۶ من ۲۷ س ۲۷۹ ،

<sup>(</sup>۷) همه پاکاس ۳۰۵ س ۲۰ د

<sup>(</sup>٨) مصنف عيول ،س٣ .

<sup>(</sup>٩) السكامل ٣٠ ص ٣٠٠ .

١٠ نقسه ، ٣ س ٢٦٥؟ اليطوبي ، ٢س٧٩٧؟ قصنف نجهول ،هر٧٥٠

<sup>(</sup>١١) أسد الغابة ، ٣ ص١٩٢ س٢ – ٣.

# فمتنة أبن الزيدبر

غَلَى نقيض يزيد الذي كان صغير السن (1) ، ويوسف بالسكير الخيير (1) ، وقد ظهر لابن الوبير من بينهم حزب يناصره ، يُعرف بالزبيرية ، يشكون من مواليه ، ونمن تألف إليه من أهل مكبّة كانوا يرون أن إرثية الخلانة لا تتنق وسنة السلف ؛ نسكانت بيمتهم لابن الزبير على كتاب الله وسنة نبيه ، وسيرة الخلفاء السالحين (1) . وكان ابن الزبير نفسه يتشبه بسمر ابن الخطاب ، ويحمل الورة (0) .

ولما علم أهل المدينة - وهم الأنصار - بمقتل الحسين خلموا طاعة بزيد (٢) بهد أن كانوا قد بايموه تحت التهديد ، حيما أوسل إلى عامله كتاباً يقول فيه بأنهم إن لم يبايموا سيضعهم تحت تدتيع ليطأهم و يفنهم (٢) ؟ كما أنهم اجتمعوا وأجبروا بني أمية على الجلاء عن مدينتهم (٩) . فقد كانوا برون في قتل الحسين إنهاكاً لحرمة الإسلام (٩) ، وكان وم رجوع أبنائه ونسائه من دمشق ، أشبه الأيام بموت الدي (١٠) . كذلك لعلهم ثاروا على الأمويين بنا على تحريض ابن الربير ؛ الذي كتب إليهم يدعوهم إلى معاضدته ، وإخراج عامسل الأمويين نقل الخلافة إلى دمشق، الأمويين نقل الخلافة إلى دمشق، عيث أصبحت مدينتهم لانتمدي مصراً من الأمويين نقل الخلافة إلى دمشق،

<sup>(</sup>١) أنظر.قبله .

<sup>(</sup>۲) المسعودي ، التذبيه والإشعراف، ص ٤٠٤ س، ؛ انظر. قبله .

 <sup>(</sup>٣) الأزرق،أخبار مكة ، تحفيق العالم ١٨٠٨، ن ١٣٩س١ - ٢٠.

<sup>(1)</sup> أنداب ٥٠ س١٨٨س،

<sup>(</sup>ه) نفيه <sup>و</sup> دس ۱۸۹ س ۲۱ – ۲۲ ،

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي، تاريخ، ٢٩٨٨ .

<sup>(</sup>۷) صبع الأعشى ،٦ س ٣٩٠ – ٢٩١٠

<sup>(</sup>۵) این سعد ، هس ۴۲س۲۲ – ۲۳ . (۹) السکامل،۳س۲۷س ۱۷ .

<sup>(</sup>۱۰) أبو مغنف ، في مقتل الحسين ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>١١) المعودي، التنبه والإشراف، من ٢٠٤٠ - ٧ .

## فنة أن الوينر

وإن بقيت لها قداسة خاسة فى نظر المسلمين ، بسبب هجرة النبى إليها وبقائمه فيهاً بقد فتخ مكنة ، فسكانت 'تعرف هى ومسكنة : ﴿الحرمين(أُ)

وعلى الرغم من بيعة معظم أهل الحجاز وسهامة لابن الزبير أن ، فقدا متفع غن بيعته بغض كبار التوم من أبناء السفحابة في متكمة والدينة ، مع أسهم كانوا محدون على الأمويين ؛ ذلك لأمهم ربما أرادوا وقفها على إجاع الناس ، والتريث في إعطائها ، حتى تنجلى الأمور . والثابت المروف من سيشرهم ، أنهم لم يكونوا راعبين في الإنتاس في الفئنة ، كما حدث إبان الفتنة الأولى ، حيبا اعترالها بعض صابة الني (<sup>7)</sup>.

فيبدو من سيرة عبد الله بن السباس (<sup>2)</sup> ، وهو أكبر ولد السباس عم الذي ، ويُسوف بابن السباس ، أنه اعزل هذه الفتلة ، هلى الرغم من أنه فى الفتلة الأولى حارب مع على أن وكان أحد أمرائه ؛ لأنه كان بينى بقام الحلافة فى جى هاشم . ولكن لحسا تنازل الحسن ، بابع ابن العباس معاوية مع بهى هاشم ، واشترك مع ابنه يزيد فى الصوائف ، ولمله بابع يزيد بولاية العهد ، حيث لا يذكره معاوية من يُبين النفر الذين رفضوا مبايعته بها (<sup>0)</sup> ولكن بعد وفاة معاوية ، إعزل الفتنة

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٣٠ س٤٥٢؛ انظر .

Ency. de I'lsi, (art al Madina), t 3, p. 89.

<sup>(</sup>٢) الأخبارالطوال،س٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) الحامل ۳۰س ۱۳۱ س.۳۰.

### فتتةً ابن الزبــنير

وكان يقم عكة حوامتنع عن مبايعة يزد ، وكتب له أنه بابع أبه على نفسه (١) و نصبح الحسين بالبقاء في الحجاز ، ورفض مبايعة ابن الزبير أيضاً (١) . و فلاحظ أن موقفه من هذا الأخير جبل بزيد يكتب إليه ، و محرضه على المصيان (١) . و نمتقد أن سبب اعترال ابن العباس لمذه الفتنة ، مع أنه سيد كبير مركزاً وعلماً ، حتى عرف « بالبحر » لعلمه (١) ، هو أنه وجد ألا فائدة من هذه الفتنة لبنى هاشم ، فلم يبايع هذا ولا ذاك (١) .

اما محد بن على ، الذي عرف بابن الحنفية (٢٠) ؛ لأنه ليسمن نسل فاطمة زوجة على ، وإعامن زوجه الحنفية ؛ التي كانت من سبي اليمامة في حروب الردة وسارت إلى على ؛ فإنه اعترل هذه النتنة (٧) . وقد أعان البيمة لماوية مع بني هاشم ، وربحا أجبر على بيمة يزيد بولاية المهد حينا جاء مماوية إلى المدينة ؛ ولكنه ترك المدينة إلى مكة بعد تولية يزيد الخلافة ، وإرساله جيشاً الإخضاع الفتنة مها (٨) . وقد نظر إليه بعض أهل مكة على أنه رجل الساعة ، إذ كان له حزب منهم يظاهره ؛ ما جعل ابن الربير يخانه (١) . ولما طلب منه هذا الأخير أن يبايعه ونض ، وقال :

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٩٦ . يقول ابن الأثير إنه بايعه . الكامل ، ٣

<sup>(</sup>٢) المصدر الأخير ٣٠م ٣١٨ س٦٠

 <sup>(</sup>٣) نفسه ؟ اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٩٤ – ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) أسد المابة ، ٣ ص ١٩٣ س ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي، تاريخ ، ٢ س ٢٩٤ - ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ولد سنة ١٦ ه/ ٦٩٧ ، وهو الذي أول من سمى على اسم الني محمد ، وكذينه أبو التاسم ، وقد اشترك مع أبيه في موضقتي الجمل وصفين ؟ وتوفي سنة ١٩٩ / ١٩٦ أو ١٩٠ / ٢٠٠ / ١٠ ابن سعد ، ٥ ص ١٦ - ١٠ ؟ ونيات ٢ ص ١٠٠ – ١٠٢ كلا الحدود التارك على (art Muhammad B, عراك التنظر ١٤٥١ / انظر بعده المعارف عمر ٢١٥ – ٢١٥ / ١٤٥ / انظر بعده ١٤١٤ انظر بعده ١٤٥ / ١٤٥ / انظر بعده ١٤١٤ انظر بعده

<sup>(</sup>۷) این سعد ۵۰ س ۸۲ س ۸۲:

<sup>(</sup>۸) نقبه ، ۵ ص ۷۲ س ۳ .

 <sup>(</sup>٩) نفسه ٥٠ م١٩،٦٨ ، ٧٥؛ انظر دونلدسن ، عقيدة الثيمة ٤ م١٩٧٠ .

إذا انستت لك الأمور<sup>(١)</sup> . وأكبر الظن أن إعترال محمد بن الحنفية ، برجع إلى ما وقع لأبيه وأحويه ، على بد بنى أميه .

اما عبد الله بن عمر (٢) ، وهو ابن الخليفة عمر بن الخطاب ، فقد اعترل هذه النتنة ، كما اعترل الفتنة الأولى ، ، فلم يشهد مع على شيئاً من حروبه (٢) . وقد بابع معاوية بعد إجاع الناس عليه ، وبابع يزيد بولاية العهد بعد تردد ، وحيا خرج الحسين وابن الربير إلى مكة ، طلب ابن عمر مهما آلاً يقرقا جاعة للسلمين (١) . ولم يكن الأمويون يتخوفونه (٥) ، فبايع لزيد بالخلافة (٢) ، وقال (٢) : «إن كان خيراً رضينا ، وإن كان بلاء سبرنا » . ومن عمة رفض أن يبايع ابن الربير ، إذ كان من مبدئه آلا يبايع صاحب فينة (٨) ؛ ولمل ابن الزبير نفسه لم يجبره على بيسته (١) . أضف إلى ذلك أن أن عمر لم تكن له أطاع في الخلافة منذ أن يعبد على المود (١) ، فكان رفض أن يسيلم عليه مها (١١) ، مع أنه كان هناك أناس بيايمون له ، ويعتبرونه سيداً للهرب وابن سيدها (١٦) . ولمله قنع بالتمتم بحيساة الحواض الحيازية كذيره من أبناء السحاية : فكان يقتني النامان والمهاليك ، الحواض الحيون قبط الحر، ولايشرب إلا في قدح من عيدان ، ويدهن في اليوم ويأكل البطيخ في قبط الحر، ولايشرب إلا في قدح من عيدان ، ويدهن في اليوم

<sup>(</sup>۱) این سعد، ه س۳۰ ؛ أنساب ۴۰ س ۱۸۸۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ، ١/٤ س ١٠٥ - ١٣٨ ؛ انظر . قبله .

<sup>(</sup>٣) أسد الغامة ٢٠ م ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ، ،٣٠٠ ه ٢٦٠ . ١٨ .

<sup>(</sup>٠) نفسه ٣٠مس ٢٦٩س ١٧٠

<sup>(</sup>٦) نفسه .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ١/٤٠ ص١٣٤ س١٩٠٠ ؟ كانظر .قبله .

<sup>(</sup>A) قسه ۱/٤، ص١٢١س ١٢٦،١

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي، تاريخ،٢س ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) الكامل ، آس ٣٤ ؟ انظر. قبلهوبعده .

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعد ۲/۵ س ۱۱۶ .

<sup>(</sup>۱۲) تنسه ۱۲۰ س ۱۲۵ - ۱۲۰

مرتين ، ويصبغ لحيته بالزعفران والمسك ، ويتوضأ فى إناء مفضض<sup>(۱)</sup> ؛ ثما جبه يختلف فى معيشته كلية عن أبيه ، المننى كان يعيش على العيش الخشن ، وخبر الشمير ، والثوب الحام المرقوع ، مع الفناعة بالبسير<sup>(۲)</sup> .

اما على من الحسين (") الجنه بقى على بيسته ليزيد (") ولم ينضم إلى ابن الزبير ؟ وهو الذي أصبح أيبر في الأصفر (") ، ويكفّب بزين السابدين (") ، عيزاً له عن أخيه على الأكبر ، الذي قتل في كربلاً ، فلسل على من الحسين انخذ جانب الأمويين ؛ لأنه لم ينس ما أصاب أفراد بيته على يديزيد ، وكان يشبته حال أسرته ييني إسر اثيل في آل فرعون (") ، فكان موقعه هذا من الأمويين سبباً في رصاه عنه (").

وعلى أية حل فقد وجه يزيد نحو أهل المدينة وابن الزبير جيشاً بتيسادة مسلم بن عقبة (٢٠) وهو شيخ كبير كان فيه جفاء البداوة . وقد جاء إختيساره بناء على توسية سابقة من مماوية (٢٠٠ ، الذي كان يتوقع فتنة للدينة بعده فأعده لتمها ؛ حيث كان قد اشترك بجانبه في صفيّن ، وتعانى في الإخسسلاس له .

<sup>(</sup>١) نفسه ١/٤ ص ١٠٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) الكامل،٣ص٨٥؟ إنظر.قبله ،التاريخ السياسي ،١ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ، ٥ م ٥ ٦ ١ ٦٤ ؛ المعارف ، ص ١٩٠ ؛ انظر . قبله .

<sup>(2)</sup> الكامل،٣ ص ٣١١ :

 <sup>(</sup>٥) ابن سعد ، وس ٨٦ ، ١٥٦٢ . كان مراهناً . أنظر ، الأخبار الطوال ، س ٢٥٦ .
 أو أنه لم يتمد الثلاثة والعشرين . ابن سعد ، وس ١٥٦ .

<sup>(</sup>r) قطب الدين كالجب الإعلام باعلام بيت افة الحرام ' تحقيق Wust ' طبعة ١٨٥٧ **' Leip**aig

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ، هس ١٦٢س ١٤ - ١٦ .

<sup>(</sup>٨) السكامل ٣٠ س ٣١٤ .

 <sup>(</sup>٠) الكامل ٣ من ٣٩٩ .

نسار مسلم على رأس جيش سورى عظيم من أهل فلسطين والأردن سنة ٦٣ / ١٩٣ (٢) ؛ فودعه يزيد ودعاه إلى محاربة أهل الدينة بشفة ٢٦ . وفي الطريق تقابل مسلم مع الأمويين المطرودين من المدينة ، فرجع بمضهم ممه ، حتى نزل في موضع بظاهرها ، عبارة عن أرض فيها جيجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت (٢) ، عوف : « بَحرة و واقم (١) ، على اسم أطم من آطام اليهود ؛ وإن محيت الوفسة باسم : « الحرقة » فقط .

فاحتفر أهل الدينة لأنفسهم الخددة (٥) ، الذي كان الذي قد حفره حيما هاجه كفار مكة وحلفاؤهم من البدو . ولكن الأمويين تمكنوا من دخول المدينة بمساعدة بعض المشائر ، وذلك بعد قتال شديد مع أهلها من السحاة وأبنائهم ، الذين تُعل منهم عدد كبر في الخندق . وعندلد لم يحجم مسلم عن المحة للدينة لجنده ثلاثة أيام (٦) ، وأسرف في القتل فسمى مسرفا لتبيح صنيمه (١) . فتتل جنوده كثيراً من شباب الأنسار ، ونهبوا الأموال ، وسبوا الدينة على البحة لديد على القرية ، وانتهكوا الأعراض . كذلك أجبر مسلم أهل الدينة على البحة لديد على البحة لديد على

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٣ س ٣١٠ - ٣١٤ ؟ اليخوبي ، تاريخ ، ٢ص٢٩٩ ؛ انظر. يعده.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الحشنى ، شرح السيرة النبوية ، ١ ص ٨ .

<sup>(1)</sup> ياقوت ، معجم البلدان ، ٣ س ٢٦٣ . الآطام هي القصور والحصون أو الدور (2) Eucy. de [19]. (art . انظر ، ١٠ الأعاني (بولان) ، ١ س ، ١ ؛ انظر ، الأعاني (بولان) ، ١ مس ، ١ ؛ انظر ، الأعاني (عالم المطابعة السقوف . الأعاني (بولان) ، ١ مس ، ١ ؛ انظر ، الأعاني (بولان) ، ١ مس ما ؛ انظر ، الأعاني (بولان) ، ١ مس ما ؛ الأعاني (بولان) ، ١ مس ما ؛ الأعاني (بولان) ، ١ مس ما ؛ الأعاني (بولان) ، الأعاني (بولان) ، ١ مس ما ؛ الأعاني (بولان) ، ال

<sup>(</sup>ه) التنبيه والإشراف ، من ٣٠٠ س ٣ -- ٤

<sup>(</sup>٦) البملوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٩٨ ؟ المارف ، س ١٧٨ . "

<sup>(</sup>٧) الأغاني ( دار السكتب ) ، ١ ص ٢٦ ؛ معجم البلدان ، ٣ ص ٢٦٧ .

لزيد بأن مجمل مدينة الرسول أسفلها أعلاها (١) ، وأخذ الأمويون بثارهم من أهلها ، الذين حاربوم وقت الذي ، وقتلوا عبان (١) . ومن الحقق أر الذي عجل بانكسار أهل المدينة ، هو أنه لم يترحمهم أحد من بي هاشم ، الذين لزموا بيومهم (١) ، أو أحد من سادة العرب العروفين : فكان على بن الحسين يمهى عن القتال (١) ، وأرسل إلى يزيد كات با يتول له فيه إنه ليس في هذه الفتية (١) ، وكان ابن حمر يؤنهم على فتنتهم ضد يزيد (١) ، وابن الحنفية رحل إلى مكة حيما سمع بقدوم حيش يزيد (١) ، وابن العباس كان يقيم بمكة منذ تولية يزيد .

وبعد الدينة انصرف مسلم إلى مكّة وهو مريض ﴿ مدنف ﴾ ، فات بعد أيام ولم يصل إليها ، ودنن 'بقَديد <sup>(A)</sup> ، وهو واد قريب من مكّة يطل عليسه جبل المشلل ً . فتولى بعده الحرّمين بن 'عير السكون <sup>(C)</sup> ، الذي كان صاحب شرطة ابن زياد بالكوفة وقت خروج الحسين <sup>(C)</sup> ، فضى الحسين بالجيش الأمير ، الأموى إلى مكة سنة 38 / ٦٨٣ ، وقد أخذ الحسين في مناوشة ابن الزير ،

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ۽ تاريخ ، سِ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>r) أنظر \* Arab, p. 160. :Well \*

**<sup>(</sup>۲) ابن سعد ، ه س ۱۰۹** .

<sup>(</sup>۱) آئسه، مین ۱۲۰ س ۱۱ – ۱۰.

<sup>(</sup>٥) المكامل ، ٣ من ٣١١ س ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن سمد ، ١/٤ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ه س ۷۳ س ۲۳ .

<sup>(4)</sup> اليطوبي ، تاريخ ، ۲ س ۲۹۹ ؛ المارف ، س ۱۷۸ - عنالوادی ( مسجماليلدان ، ۷ س ۳۹ ) ، أما هن الجيل ( نفسه ، ۵ س ۲۷ ) . أنظر أيضاً : Ency. de l'lai, t 3, p. 1226.

Eucy. do l'Iel, (art. انظر 19 م ۲۰۰ – ۲۰۰ انظر (۱) البطوي ، تاريخ ، ۲ س ۲۹۹ – ۲۰۰ ؛ انظر (۱) al-Husain B. Numair) t 2,p. 362; 2ed. t. 2, p. 641.

<sup>(</sup>۱۰) السكامل ، ۲ س ۲۷۷ س ۷ - ۸ -

ورى الحرم الجانيق والنفط ، فتسد دعت حيطان الكنبة (١) ، وتعانرت حجارتها(٢) ، واحترقت كسوتها وخشبها ، وإن قيل إن حرقها كان من نار أوقدها أصحاب ابن الزبير حسول الكنبة ، فأقبلت شرارة فتعلقت بأستار الكنبة وخشبها ، فاجترقت جميها(٢) . وفي أثناء فسسرب الجانيق كان أصحاب ابن الزبير قد جلوا حول البيت بيوناً خشبية ، وخياماً محتمون بها من الحجارة (٤) ؛ فكان كلما مُدم جزء من الكنبة أراه ابن الزبير لقريش (١٥) كما مُعلم جزء من الكنبة أراه ابن الزبير لقريش (١٥) كما في الكنبة أراه ابن الزبير لقريش (١٥) كما في الكنبة ، وإنما تركما ليراها الناس عربقة ؛ ليحرضهم على قتال جند الشام (٢) . وفي أثناء الحسار أتى الحسين الخبر بحوت بزيد ، فتفاوض مع ابن الزبير على أن يفك الحسار (١) ، ويذهب به إلى الشام ، حتى يقطع الطريق على الراهبين في الخلافة من بني أمية (١٨) ، على شرط أن يقناذل عن المطالبة بدم قتلى أهل المدينة والحرة . ولكن ابن الزبير رفض أن يخرج من الحجاز ، وطلب من الحسين أن يبايع له هناك ، ضاد بدونه إلى الشام ومعه الأمويون .

ولما رَفع الحصار عن مكَّة عمل ابن الزبير على إعادة بناء السكعبة ؛ فهدمها

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ، أخبار مكة ، س ١٣٥ - ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، س ١٣٦ -- ١٤٠ الكامل ، ٣ ص ٢٠١ ؛ تفزح البلمان ، La Voile de la Ka'ba Stydia, : Gaud-Demombyses س ٢٤ انظر ، Islamica, 2,p. 10.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ، س ١٢٧ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>ە) ئەسە ، س ١٥٠ .

<sup>(°)</sup> نفسه ، ۱۲۹ ، ۱۴۹ ؛ السكامل ، ۴ مر ۲۱۹ .

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٢٩٩ ، ٣٠١ — ٢٠٢ ؛ المعارف ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>A) السكامل ، ٣ س ٣١٩ س ١٤ -- ١٠٠

من أسامهه (١) على الرغم من معارضة أكثر الناس (٢) ، وتلكؤ العال (٢) ، وتلكؤ العال (٢) ، وتالكؤ العال (٢) بدأ خوفاً ؛ فساكان من ابن الزبير إلا أن بدأ هدمها بنفسه وقد جلب ابن الزبير لبقائها كل ما محتاج إليه من صفساء باليمن ؛ فجعل بنا معا على قواعدها الأولى التى وصفها الرسول (١) : فوسع الحوانب وأقام العمد ، ورد الركن الأسود موضعه بالداخل ، وزخرفها بالنسيفساء والرخام ، كا جعل لها بابين ليسكون أحدها للدخول والآخر للخروج ، فلما فرخ من بنائها خلق جدرانها من داخلها وخارجها بالسك والعنبر ، وكساها بالدبياج (٥) . وف أثناء المدم لم يُبق ابن الزبير الناس بدون قبلة أو مطاف ، وأعا نصب حول السكية الحشب ، وجعل عليها الستور ، أما الحجر الأسود فلفه في حرير ووضعه في بيته في صندوق إلى أن أعاده . فكان هذا المدم للسكهة هو الثاني منذ عهد النبي على حسب روايات مؤرخي العرب (٢) ؛ إذ أنها كانت قد

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ۲ س ۲۰۱ – ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ۽ س ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) قطب الدين ، ص ٨١.

<sup>(</sup>۱) الأزرقي ، س ۱۹۲ – ۱۹۳ ، ۱۹۶ ؛ قطب الدين ، س ۱۹۲ – ۱۹۳ ؛ المسمودي ، مروج ، ه س ۱۹۷ –- ۱۹۳ ؛ انظر م (Ra'ba) ، Ency. del'lal, (art. Ka'ba) انظر د 2, p. 624.

الفسيفاء ، فصور من الزجاج الملون . أخطر . بعده .

<sup>.</sup> Supplément::Dozv بدل هذا الاسم على نوع من القاش اللابد المأتفال . tionnaires arabes, 2ed, 1,p.421

وهامش (۵) ۰

<sup>(1)</sup> ابن هشام ، ۱ م ۱۲۷ و ما بسدها . پدنو من أقوال الروایات العربیة ، و هی لاتفلو من الأساطیر ؛ بأنها بنیت عدة مرات قبل الإسلام ، وقد اختلف فی عدد مرات بنائها ، الق قد تبلغ المصر . أنظر • قبلب افرین ، ص ۳۳ و ما بعدها .

#### معاوية بنيزبد والنزاع ببن البمنية والقيسية

هدمت قبل مبعثه بخمس سنين ، بسبب السيول والحاجة إلى تستينها ورفعها ، واشترك الني بنفسه في رفع الحجز الأسود (<sup>()</sup> .

وتحال تمسك ابن الربير بالبقاء في الحجاز لم يسكن من السياسة في شيء ، بحيث قال له الحصين (٢٠): « قبّح الله من يمدك داهياً » . ثمن الثابت أن الحجاز لم يكن يستطيع أن يجسكم الحلافة العربية ؛ لخروج أكثر أهله إلى الأمسار في الفتوحات وتمة أمر آخر ؛ فإن بقاء في مكة كان سبباً في إضاف حركته ، لأنها بلد حرام لايقاتل فيها ، ولو أنه قاتل فيها فإنه بين ولى حرمة الكبية .

#### \* \* \*

وفي يزيد بن معاوية في سنة ٦٩/٦٤(٢) ، بعد أن أثبت أنه كأبيه في دهائه وحله(<sup>13</sup>) ، وقد لجأ إلى المبايعة المبكرة لأكبر أبنائه ، الذي سماه معاوية (٥) ، على اسم أبيه ؛ فبايعه جميع الناس بالآقاق إلا ابن الربير وأهل مكتة (٢) . وقد كان معاوية بن يزيد صغير السن ، ولم يتجاوز عمره حيبًا استخلف سبع عشرة سنة (٧) .

وقد خلق موت يزيد مركزاً صعباً للخلانة الأموية <sup>ب</sup>وزاد من اشتمال الفتنة: فنجد ولايات الخلافة تسرع بإخراج عمال بني أمية والمبايمة لان الزبير<sup>(٨)</sup> ،

<sup>(</sup>١) أسد النابة ، ٣ س ١٦٣ س ٠

<sup>(</sup>۲) ابن سمد ، ه س ۲۰

<sup>(</sup>۲) السکامل ، ۳ س ۳۱۲ -- ۳۱۷ ۰

<sup>(</sup>٤) أنظر Etudes, p. 163.: Lammens ،

<sup>(</sup>ه) من سيرته: المعارف ، ص ١٧٨ — ١٧٦ ؟ ابن سعد ، ه ص ٢٧ ؟ انظر ه). Etudes, p. 163-210: Lammens.

<sup>(</sup>٦) ابن سمد ، ٥ س ٢٧ س ٦ ٠

<sup>(</sup>٧) المعارف ، ص ١٧٩ · وقبل إحددى وعشرون سنة أو أكثر . الكامل أنه . ٢ م.٢١٩ -

<sup>(</sup> A ) أنساب ، س ۱۲۱ س ۱۰ فيئلاً أخرج أبدلالبصرة عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان ، أنظر ، بعده .

### معاوية بن يزيد والنزاع بين اليمنية والقيسية

الذى ظفر بمبايعة الحجاز والعراق والعين ومصر (۱) ، وولى عليها عمالاً من قبله (۱) ، مع أن نفوذه لم يسكن يتعدى مكّة طول حياة يزيد . أذلك بايع ابن الزبر لنفسه بالخلافة ، ولم يكتف بلقب أمير المؤمنين ، الذى كان قد اتخذه من قبل (۱) .

وزاد من تعقيد الأمور للخلافه الأموية ؛ أن الشام نفسها أسبحت مضطربة ؛ لوجود عدا ، بين عنصرى سكامها العرب المروفين بأهل الشام <sup>(1)</sup> ؛ وها المجنية والقيسية : فالأولى من سلالة عجرات قديمة وردت الشام قبل الإسلام ، واستقرت فيه ، وعرفوا أيضاً بقحطان (<sup>0)</sup> ، على اسم قحطان ، أبو المين كلما كما يقول ابن هشام (<sup>(1)</sup> ؛ وإن غلب عليهم اسم الممنية <sup>(1)</sup> أو المين <sup>(1)</sup> أو الميانية <sup>(1)</sup> ؛ نسبة إلى موطنهم الأصلى . وهم قبائل عديمة أشهرها في العصر الأموى قبيلة كلب (<sup>(1)</sup> ) النبية بنوقها (<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>١) للمارف ، س ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) أنساب ، ه س ٢٧٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المارف ، ص ١٨١ س ٢ ؟ ابن العبرى ، مختصر الدول ، ص ١٩١٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، س ٣١٩ وما بمدها ٠

<sup>(</sup>ه) المتريزي ، النزاع والتخاسم ، م ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن هشام ، سبرة ، ١ س ٤ ؛ الهمدانى ، الإكليل ، تحقيق نبيه فارس ، ط . الله المحالية من مسبرة ، ١ س ٤ ؛ الهمدانى ، الله المحرف عن اسم مما كمة فتبان ، الله طهرت باليمن، حوالى ما قبل ألف سنة قبل الإسلام · أنظر ، التاريخ السياسى ، ١ س ٢٦ . المحرف وما بعدها وما ش ٤ - 67 - 666 - 67 . وما بعدها (art Kahtan) t 2, p.666 - 67 . وما بعدها (٧) الأغانى ، ١٤ س . ٧ .

<sup>(</sup>A) نفسه ، ۱۸ س ۲۹ ·

<sup>(</sup>٩) الكامل ، ٣ من ٢٥٨ س ٨٤ الأغاني ، ١٧ من ١٩ م ١٣٠٠

<sup>(</sup>۱۰) صبح الأعشى ، ١ س ٣١٦ ؛ كعالة ، مسم قبائل العرب القديمة والحديثة ، دمثق ٣١٤ ، ٣ س ٢١٦ ؛ العدوى ، الأمونون والبيزنطيون ، س ٢ ؛ Lammens : دمثق ٣٠٤ ، ٣ من ٢١٦ ؛ العدوى ، الأمونون والبيزنطيون ، س ٢ ؛ Lammens .

<sup>(</sup>۱۱) الشد ، ۱ س ۱ ه ۱ ۰

### معاوية بن يزيد والنزاع بين اليمنيةُ والتبسية

وكانت قد ورثت النساسنة ، وتقيم في المسسد والبوادي في الأراضي الواسعة بين نجد والعراق والشام<sup>(۱)</sup> . أما الثانية فوردت قبائلهم أثناء الفتح الإسلامي من بعو الحجاز بخاسة ، واتحذوا أسماء متعددة ربحا كانت على أسماء أجدادهم الأوائل ، مثل : الإسماعيليين والعدنانية والمضرية والنزارية<sup>(۲)</sup> ، وإن غلب عليهم لسم الفيسية أو قيس <sup>(۲)</sup> ؛ محيث أصبح هذا الاسم في مقابل عرب المين قاطبة ، وقد أعتبروا أحدث عجرات العرب إلى الشام<sup>(1)</sup>.

ونحن لا نعرف سبب ظهور العداء بين الميانية والقيسية بالشام ، فلطه قديم يرجع إلى عداوة أصيلة بينهما في الجاهلية ، بسبب أنهما كانا من أصلين مختلفين ، وحدث بينهما طبيعة الجزيرة العربية ، فاعتبروا من سلالة واحدة (٥٠) ، أو بسبب النزاع على السيطرة ؛ فربما كانت الممانية في وقت من الأوقات تملك الجزيرة العربية كلها ، حتى أن عرب الحجاز كانوا لهم رعية (٢٠) ؛ فثلا " خزاعة الميانية كانت تسكن في مكة قبل قريش ، والأوس والخزرج الميانيتين بقيتا في يثرب

<sup>(</sup>۱) الأغاني ، ۱۹ س ۱۶ و أنساب ، ه س ۳۰۸ س ۱۹ ، مم آنها في الجاهلية لم الكن تتمدى أطراف الشام . صبح الأهمي ،١ص ٣١٦ ؟ انظر .Lammens المام . D. 288.

<sup>(</sup>٢) النزاع والتخاصم ، ص ٦٠ ؛ صبح الأعشى ، ١ ص ٢٣٦ وما بعدها -

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ، ٥ س ٢٩ س ١٤ ؛ انظر . Arab, p. 170 : Well ؛ كذه ، السكامل، و٣) بابن سمد ، ٥ س ٢٩ س ١٤ ؛ فيقال عبد القيس. عن عبد القيس : السكامل، ٤ سميه ، ٩ س ١٩٥٨ ؛ انظر . Eucy. de l'Isl, (al-Kais) t 2, p. 691—692.

\* س ٢ س ٢ م ١٤٥٨ ؛ انظر . Etudos, p. 165. : Lazamena (٤)

<sup>(</sup>ه) أنظر Bertram (ه) أنظر Los Arabes, trad. Murct. Paris, 1946, p. 25 ... Bertram (ه) أنظر ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ ص ١٩٠٦ . فرق مؤرخو العرب يغيمها : فسموا القحطانية العرب العاربة ، والإسماعيليين العرب المستمرية (ابن حـزم ، جهرة أنساب العرب ، تحقيق وتعليق Lévi-Provengal ، القاهرة ١٩٤٨ ، س ٨٦ ؛ للسعودي ، مروخ الخمب ، ح من ٢٨ ؛ للسعودي ، مروخ الخمب ، ح من ٢٨ ؛ للسعودي ، مروخ الخمس ، ح من ٢٠ من ٢٠٠ ، من ٢٠ من ٢٠٠ وهامش (٧) ) تما يدل على أنه الذكار لتطور خاس بسكان الجزيرة منذ زمن بعيد .

<sup>(</sup>٦) أنظر . على مظهر ، العميية ، ص ١٢ ؟ Ency, 2, p. 670

### معاوية بن يزبد والراع بين البعنية والقيسية

إلى عهد النبى . وعلى العكس يرى المستشرق الهنغارى جوادتسيهر \* Goldziher » أن الدداوة بينهما حديثة ، ولم تظهر إلابظهور الإسلام ؛ فقد بدت بشكل خطير فى حروب الردة ، التى كانت فى واقع الأمر عداءً بين عرب الحجاز وقبائل يمانية فى أغليها .

بيد أنه من الثابت المروف أن الداء بينهما ازداد اشتمالاً في الشام بمجيء الأمويين ، ونقلهم الحلافة إلى الشام ؛ بما أعاد ظهور المصية العربية على الرغم من أن الإسلام حاول أن يقضى عليها بنصه على أن السلمين «أمة» تسودها «الوحدة» الدينية (<sup>77)</sup> ، وكلة عصبية تعنى مجمع القوم للنصرة ظالمين أو مظارمين (<sup>77)</sup>. فكان الخلفاء الأمو بون بعملون على تقريب إحدى الطائفتين على حساب الأخرى، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بسيادتهم (<sup>78)</sup>.

وقد بدأ الأمويون في تقريب عانية الشام من دون القيسية منذ عهد عمان ، الذي تزوج نائلة بنت الفرافسة (<sup>(a)</sup> ، وهي من قبيلة كلب الحيانية الكرى على حدود الشام . ولما ولى معاوية الحلافة ارتبط أيضاً بوشائج القرابة مع هذه القبيلة ، فنزوج ميسون بنت بحدل من أنيف السكلبية (<sup>(c)</sup> ، وهي أم يزيد ؛ بحيث أن المجانية أصبحوا أخوال يزيد ، وفوق ذلك كان معاوية لا يفرض في العطاء إلا لليمن <sup>(c)</sup> ،

Muhammedanische Studien. led. Halle, Goldziher - انظر ۱۵۰۱) (۱) Arab, p. 180; a 13.: Well: 1889, 1, p. 78.

<sup>(</sup>۲) الترآن ۲۰:۱۰: (۲۰ انظر P. 1070 نظر eart Umma) در (۲۰ الترآن ۱۰:۱۰ انظریخ السیاسی ، ۱ س ۱۱:

 <sup>(</sup>٣) أنظر ٠ على مظهر ، س ٩ – ٧ ؛ لسال ، ٧ س ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) أظر ، بعده ،

<sup>(</sup>٥) أنساب ، ٥ ص ١٢ – ١٣ ؟ انظر ٠ ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) السكامل ، ۳ س ۲۹۱ ؛ أنساب ، ه س ۳۰۱ س ۲۲ ؛ للمارف ، س ۲۱۸ ؛ Ency. de l'Isl, (art Marsda) t 3, p. 104. ، انظر

٧) الأغاني ، ١٨ س ٦٩ ( آخر الصفحة ) .

## ماوية بن يربد والتراع بن السنية والقيسية

حتى كثرت في عهده (۱) ، وأسبحت بيدهم السلطة (۲) ؛ بل لعلهم سعوا أيضاً لديه في آلا يدع في الشام أحداً من مضر (۲) وقبل موته آوسي معاوية يزيد بهم ، وقال له : إنهم منك وأنت مهم (۱) ؛ فكان يزيد يعتمد عليهم كلية في خلافته ، وكان كل جيشه اقدى أرسله إلى الحجاز مهم (۵) .

وقد أدى التمسب الأموى لليمن على حساب قيس ، أن بمنمضع نفوذ هؤلا ، معلم أنهم أصحاب الفتح ، وهم الذين كانوا يحاربون في التنور ضد البرنطيين ، واشتهروا بسد الثنور (١٠٠) ؛ بما جعلهم يبغضون بني أمية . ومع ذلك فل يصل ، بنغض التيسية إلى حد الفتنة في زمن معاوية ؛ لأنه كان جيد السياسة حسن التدبير ، فاستطاع أن يمنع أى احتكاك بين الميانية والقيسية ، وحارب بكليهما أهل العراق ، وكانت كل قبيلة في جيشه في صفين تكفيه أخها في جيش على (١٠) . وفي عهد يزيد لم تعلن القيسية عصيانها كذلك ؛ ربما بسبب وجود عامله القيسي على دمشق، الضحاك بن قيس القيهرى (١٠) الذي عرف بولائه لماوية ولحائمه ،

انظر . Ruey. de l'Iel. (art al - Dahâk B. Kate al Fibrî) t. I. p.915.

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ۱۸ س ۷۰ ش ۱ ،

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٣ س ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ، ١٨ ص ٧٠ س ٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو مغنف ، في مقتل الحسين ، من ٤ ،

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٢٩٩ .

<sup>(1)</sup> وفياتالأغيان، ٢ص١٠ه س١٩٠

<sup>(</sup>٧) السكامل ٢٠ س ١٥١٠

<sup>(</sup>۵) الأغاني،۱۷ مرص ۱ ۲ س۰۱۲ ولد قبيل وناة النبي، وكان على شرطة مباوية، وأغاني على سواد للمراق، ثم استمياه معاوية على السكوفه بند موت. زياد ، وعزله في سنة ۷۰/ -۷۲ — ۷۷۷ ، وهو الذي عمل على يمية يزيد بولاية المهد - عن سنج ته انظر، أسمالطاية ، ۲سر۳ — ۳۵ ؛ المعارف ، س ۲۹۰ ؛ القصبي ، أعلام التبلاء ، ۲ س ۱۶۵–۱۶۱ ؛

## مأوية بن يزيد والنزاع بين اليمنية والمنبسية

فيو ولارب قد لمب دوراً هاماً في الاحتفاظ بولاء القيسية ليزيد ، وإن كنا نمتقد أن شخصية يزيد القوية ، كانت أيضاً مانمة الثورة القيسية.

ولكن سنحت الفرصة أمام التيسية لتعلن غضبها بعد موت يزيد، فسالت إلى ابن الزبير عدو بني أمية ومنافسهم . وليس لدينا معلومات دقيقسة عن موقف معاوية بن زيد من التيسية ؛ فلمل الضحاك بن تيس احتفظ له أيضاً بولائهم ، وأخر من إنفجار غضبهم ؛ إذ كان بسود في دولته (١) · أضف إلى ذلك أن هذا الخليفة كان صغير الدن ، وبحب الإنهزال ولا بخرج للناس (٢٦) ، ضرف بأنى ليلي لضمنه (٢) ؛ وأن خلافته لم تدم أكثر من عشر بن أو أربعين يوماً أوثلاثة أشهر (١)، كما أنه فقد الثقة في أحقية أخوته وأفراد أسرته في الحسلافة (٥)؛ فسكان برى أنَّ جده معاویه نازع الأمر، عليّــا مع أنه لم يكن أولى به منه (١٦) ؛ وهو لم يعقب (٧) ؛ ولم رض أن يستخلف أحـداً (٨) ؛ ليعمل على تماقب الأمويين وقد ضاعت سيرة هذا الخليفة الشبح (١٠)؛ بين أسداء الفتن ، وربمــا مات مسموماً (١٠) ، أو مطمو ناً (۱۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ، ه من ۲۷ س ۶۸ اظر ۲۰ Cesch: der. Chalifen : Well I. p , 245: 275.; 431 suiv.

۱۹۱ ابن العبرى ، مختصر الدول ، من ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، ص ٢٢٩ . (1) صبح الأعدى ، ٢ ص ٢٥٦ ،

<sup>(</sup>ه) ابن قتيبة ، الإمامة ، حققه عجد الرافعي ، مصور ١٣٢٢ هـ ٢ س ١٩ -- ١٩ ٠

<sup>(</sup>٦) اليمقويي ، ناريخ ، ٢ ص ٣٠٢ --- ٣٠٣ ؛ ابن العبري ، مختصر الدول ، . 141 .-

<sup>(</sup>٧) للمارف ، ص ١٧٩ . (۸) ابن سمد ، ه ص ۱۷ .

فيثلاً لايذكره بض للؤرخين مثل « Denye » في حولياته ، وإنما بذكر مباشوة ابن الحيك . أنظر . Chronique, p. 9

<sup>(</sup>١٠) الـكلمل، ناس ٢١٩.

<sup>(</sup>٩١) ابن تتيبة ، الإمامة ، ٧ ص ١٨ . أي بالطاهون .

#### مروان ووقعة مرج راحط

وق معاومة بن يزبد في نفس العام الذي توفى فيه أوه ، فبادوت التيسية وعلى رأسها الضحاك بن قيس إلى مبايعة ابن الزبير (()) ، الذي كتب له عهداً بولاية الشام وقد دعا الضحاك النيسية وأمرام إلى التجمع معه في دمشق ، فأتوه من جميع أجناد الشام ، مثل ((): عص وقد سين وفاسطين ، ما عدا الأردن . وأرجح الرأى أن قيسية الشام بايعوا ابن الزبير دون غيره ؛ لتبرمهم بسياسة بني أمية في تقريبهم الميانية (() ، ولانهم كانوا يرونه أولى أهل زمانه بالأمر ، لأنه ابن حوارى رسول الله ، ورجل له شجاعة وسن وفضل ، وأم كان أيضاً من المطالبين بدم الخليفة عبان () ؛ إذ أن القيسية كانوا ضمن أهل الشام الذين أيد وا معاوية ضد على ، وحاربوا معه.

وعلى المكس ترعم جند الأردن – وكان فيه معظم كاب (\* – الفتنة صد التيسية ، ورفضوا مبايعة ابن الربير ؛ حتى لا يمكننوا الحجازيين من الخلافة ، بعد أن بقيت في الشام منذ أن تقلها معاوية إليها . وقد سعى إلى ذلك رؤساء (١٦)

<sup>(</sup>۱) این سند ، ه ص ۲۷ ،

<sup>(</sup>۲) السكامل ، ۲ ص ۴۹۲۶ القد ، ۲مم ۴۹۲ - ۴۰۵ ، كادآلتهان بن بشيرالأتسازى في حص ، وحو الذي كان قد ولى السكوفة ثم حمل ليزيد ، وزفر بن المارت على فنسرين ، وناقل بن قيس في فلسطين ، وحفًا الأغير أخرج المباسل الأموى شها .

<sup>(</sup>٣) أخار · قبله .

<sup>(</sup>٤) أنباب ، • س ١٣٨ .

<sup>(</sup>ه) العقد ، ٧ ص ٢١٤. ﴿ انتبه إلى الحطا الطبعي ؟ - .

<sup>(1)</sup> نفسه ؟ التنبيه والإشراف ؛ ص ٣٠٨ ص٤ -

### مراون ووقهة مرج رامط

الميانية فى النام ، ورجال بنى أمية من عملما السابقين الذين تجمعوا فى الجابية (١) مثل : حسان بن مالك بن يحدل الدكلي ، سيد قبيلة كلب وعامل معاوية وابعه فريد على فلسطين (٢) ، وروح بن زنباع سيد من جذام ونائب حسات على فلسطين (٢) ، وعبيد الله من زياد الذى أخرجه أهل العراق بعد موت بزيد فنذهب إلى الشام (١) ، وعمرو بن سعيد وهو من البيت الأموى ، وكان كأبيه واليا على الحجاز (٥) ، وخرج من مكة بعد فتنة ابن الزبير (٢) ، والحسين ابن تحير السكونى الأمير الذى كان يتولى جيس يزيد فى الحجاز ، ورفض ابن الزبير ان يصاحبه إلى الشام البيعة له (١) (٢) عبى أمية . وأختلف الأمو بون وأشياعهم العربية على الراغبين فى الخلافة من بنى أمية . وأختلف الأمو بون وأشياعهم طويلاً قبل إختيار خليفة لماوية بن بزيد . فال بعضهم إلى أخيه خالد بن يزيد ، ولكن أغلبيهم كرهوه لمسبوته إذ كان غلاماً ؛ وأخيراً وقع إختيارهم على مروان ان الحبح لسنه وشيخوخته (٨) ؛ فهو يوست بأنه شيخ قربش وسيد بنى امية المية المي وي التعدة سنة ١٤/ يونيو ١٨٥٤ (١) .

<sup>(</sup>١) هي قرية من أعمال دمشي و عنها، انظر . معجم البلدان ٣ ص٣٠٠

<sup>(</sup>۲) این سمد و ۵ س ۲۸ ۶ آنداب و ۵ س ۱۷۸ ۴ البلد و ۲ س ۲۸۱ و ۳ س ش ۲۲۱ س ۱۸ ه

<sup>(</sup>٢) المدَّد ع م م ٢١٥ ص ١٩ ( آخر الماهمة ) .

<sup>(</sup>٤) أُناب ، ه مير ١٣١ ؟ المارف ، ٧٧ مر ١ -

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ، فس ٢٨ . وليها حدة ١٠. السكامل ، ٣ س ١٤٥ ؛ انظر ، بعده .

<sup>(</sup>٦) أظر عنه قبله ؛ وبعده .

<sup>(</sup>٧) أنساب ، مس ١٢٨ إ انفار · Arab, p·166—167.:Well ؛ وقبله .

<sup>(</sup>۸) الفخری ، سر۱۹۶۶ السکاس ، ۳س۳۲۳–۴۳۷ ؛ التذبیه ،س ۲۰۸ ابن سعد ، • س ۲۸ ؛ الدمین ، سیر أعلام النبلاء ، ۳ س ۲۱۶ وما بعدها

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ، ه من ٢٨ ص ١ -- ٢ ؟ التفيه ، من ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن سعد ، ٥ س ٢٩ س ٢ - ١ .

### مروان ووتثآ مرج راهظ

ونلاحظ أن الخليفة الأموى الجديد ينتمى إلى فرع آخر من البيت الأموى غير فرع بهى حرب ، هو فرع بنى أبى المعاص (١) أو أبي العاص (٢) ؛ وإن استمر نمت الخلافة بالأموية نسبة إلى جدهم أمية (١) ؛ فهو : مروان بن الحكم ابن أبى العاص بن أمية ويتبين من سيرته (٤) : أن عره كان تمانى سنبن حياتونى النبى ، والأرجح أنه رحل مع أبيه الحسيم بن أبى العاص إلى المنبى ، حيا طرده النبى خارج المدينة ، بسبب أنه كان ينشى أسراره ولم يحسن إسلامه ، فكان يمرف : ﴿ بطريد النبي (٥) ٤ ؛ فبقى في منفاه في حياة النبي وخلافة أبى بكر وهم ، إلى أن رده أخوه عبان إلى المدينة ، وقد تولى مروان المدينة العبان ، واسترث واشترك في حملة ابن أبي سرح على إفريقية ، فكتب له الخليفة بخمس عنائمها ، واسترث بما جمل الناس ينكرون على عبان تبذيره أموال السلمين على أقربائه (١) . وبعد ثبه مروان يقاتل عن عبان أثنا ، حصاره يوم الدار ، وكاد يُقتل في سبيله . وبعد مبايعة على خرج مروان من المدينة مع طلحة والزبير وعائشة معاللباً بدم عبان ، فقاتل مهم في موقعة الجل وجرح أيضاً .

ثم أخذ مروان الأمان من على وبايع له ، ورجع إلى الدينة ولم يزل بهـــا

<sup>(</sup>١) للمارف،ض ١٩٩،٢٠ :

 <sup>(</sup>۲) الأغان ( طبعة يولاق) ١٥ ص ١٥٠ ص ١٠٠ هـ خاسة بعيد الله بن عمر برعمرو إن
 عثمان بن أن العاصر بن أمنة -

rincy. de l'Isl, (art Umaiyaden)' 1 4, p. 1552. أَنْظَارِ .. (٣) أَنْظَارِ .. (٤) إِنْ صَعد، مرمن ٢٤- ١٣٠٢أَنْسَابِ ، صن ١٢٥ و بالمدهاة أسد الفاية ، ٤ س

Ency. de l'Isl, (art Marwan B. al-Hakam) - انظر ۱۳۶۹ - ۳۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ -

من ذلك : الممارف ،س١٧٩ : الميخرى ، س ١٩٤ . مات ى خلافة عثمان .

<sup>(</sup>٦) أنساب ، • ص ٢٠ ، عن إشتها كه في الحملة ، اظر . فتوح البلدان ، ص ٢٢٦

#### مروأن ووامة مرج راهط

حتى حصل معاوية على الخلافة . وقد تولى مروان لهاوية عمل الحجاز عسفة مرات (١) ، واتخذ في الدينة دار العباس ، وجعلها دار إمارته ، فكرفت لوقت طويل باسمه : « دار مروان (٢) » . ولما خلع أهل المدينة بيمة نريد ووثبوا بيني أمية وأجاوهم ، خرج مروان ممهم ، وإن عاد إليها عقب موقعة العدرة مع جيس مسلم بن عقبة . ويظهر أن آل مروان كانوا خير عون لمسلم ، فكتب يزيد إليه يشكره على معاونته لجيشه ، ويدعوه إلى الشام ليتنع بنصحه ؟ فقدم مروان عليه ، ولم يزل بالشام إلى أن ولى الخلافة .

ولا ينبنى أن ننفل ذكر طموح مروان لنصب الحسلامة ، ونصدق ما أورده المؤرخون من أنه لم يفكر فيها إطلاقاً لوجود غيره من بنى أمية (٢) ، حتى أنه هم بالسير إلى ابن الزبير ليبايعه ، ويأخذ منه أماناً لبنى أمية (٤) ، أو أنه حص ابن عمر ليبايع لنفسه (٥) . فنحن نرى أن أطاع مروان فى الخلافة ترجع إلى وقت مبكر ، منذ أن خرج مع عائشة وطلحة والزبير لتتال على . وقد كان معاوية بن أبى سنيان – قريبه – يخافه ، ولكيلا يتيع له تحقيق أطاعه ، كان لا يتركه فى ولاية الحجاز فترة طوبلة ، بحيث جلها بينه وبين سميد بن العاص ، فكان يولهما على التوالى (٢) ، كاكان يوقع بنهما أحياناً (٢) . ومن ناحية أخرى ؛ كان مروان محتد على معاوية ، فيحرض علية عمو بن عبان ، ويقول له (٤) : « ما أخذ معاوية الخلافة إلا باسم علية عمو بن عبان ، ويقول له (٤) : « ما أخذ معاوية الخلافة إلا باسم علية عمو بن عبان ، ويقول له (٤) : « ما أخذ معاوية الخلافة إلا باسم علية عمو بن عبان ، ويقول له (٤) : « ما أخذ معاوية الخلافة إلا باسم

(٢) أبن سمد ۽ هم ١٤٠ من ٧.

 <sup>(</sup>١) لا مرف عدد مرات تولية مروان الحجاز : فامله تولاما سنة ٢ ٦٣/١٢ ، وسنة ٢٤ ٦٩٠ - ابن سمد، ص ٢٤ ١٤ السكامل، ٣ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>۲) أنباب ، و س ۱۲۸ سر۲۱ - ۱۸ .

<sup>(</sup>۱) است بر ۱۷ س ۲۱۸ ص ۲۷ س ۲۲ س ۲۲ س ۲۲ س ۲۲ س ۲۲ س

<sup>( • )</sup> أُسد الغاية ، ٢ من ٢٢٩ س٧ - ٨ .

<sup>(</sup>١) أنظر فبله ،

<sup>(</sup>٧) الـكامل ، ٢ س ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٨) الْبَرَاعِ وَالْتَخَاصُمِ ، ص ٣٨س ١٧ ــــ ١٨ .

#### مروان ووقنة ببرج راهط

أبيك » ؛ كما عارض تولية يزيد فى ولاية العهد<sup>(١)</sup> . ويثبت طموح مروان المخلافة أيضاً ، أنه طالب معاوية بن يزيد أن يستخلف ، ويجسل الخلافة فى بنى أمية ؛ على أن تسكون مُحسِّرية أى بالشورى<sup>(٢)</sup> .

ومهما يكن فإه بعد بيدته في الجابية ، خرج مروان ومعه قبائل اليمانية من : كلب وغسان والسكاسك والسكون ، وتراوا مرج راهط ، وهو سهل شرقي دمشن (٢٠٠) ؛ وعلى ميمنته عمرو بن سعيسد ، وعلى ميسرته ابن زياد . نفرج إليهم المنحاك من دمشق في جم كبير من القيسية ، ومعه رؤساء الأجناد في الشام ، ونزلوا بإزائهم في مرج راهط . فانهزت اليمانية بدمشق خروج التيسية منها واستولت عليها ، وبايت لروان وأمدته بالأموال والرجال والسلاح ، فيكل هذا أول فتح على بني أمية ، على حد تمبير ابن الأثير (١٠) . وقد محارب الفريقان بعض ، وقتل منهما مقتلة لم يقتل مثلها في موطن قط (٥٠) ؛ ولكن هرمت القيسية حيما كتل زعيمها الضحاك بالخديمة (٢٠) إذ أنه لما لمشتد القتال طالبت الممانية بالرداعة ، فلما آمن المنحاك شدت فرسانها عليه وقتاته . فعرفت الموقعة التي دارت بينهما عربح راهط ، أو بالرج فقط (١٠) ؛

<sup>(</sup>١) الأغاني ، ١٨ س ٧١ س ٢١.

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٣٠٣ س ١٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن سمد ، م س ٢٩ ٤ المقد ، ٢ س ه١٤٣٠ كامل ، ٣ سه١٤٣٠ الأغاني ، ٧ الاتخار كامل ، ٣ سه١٤٣٠ الأغاني ، ٧ الاتخار (٣) Ency de I.Isl. ( Mardj Râhit ) t. 3, p. 293 - 4. انظر مدير (القلب 184, p. 181; n (1) Well; L'Avenement, p. 57-75, : Lammens عن مرج رامط ، انظر ، معجم البلدان ، ٤ س ١٩٠٥ م ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>a) السكامل ، ٣ مر ٣٢٨س١٦ ١٦ .

 <sup>(</sup>٥) تحاربا مدة عشرين لياة .
 (١) المقد ، ٧ س ٣١٥ .

Ency. t3,p. 355. الأغانى ، ٧ (س ١ ١ ؟ معهم البلدن ، ٤ س ٢١٧ ؛ انظر ، 355 (٢١٧)

<sup>(</sup>٨) وإن قبل أيضاً إنها كانت ف آخر سنة أربع وستبن . السكامل ، ٣ س ٣٢٨ .

### مروان ووقمة مرج راهط

وعة تنائج على هذه الواقعة أهما: - حسب قول المسعودى المؤوخ (۱) - درمك بنى أمية ؛ فبعدها قدم مروان دمشق ، وأعلن بيعته من جديد فى رحب ١٥٠/٥٠٥ ؛ كا أخرجت المانية فى الأجناد عمال القيسية وقتلتهم ، أو أجبر مهم على المروب (۲٬۰۰۰) و بذلك استوثن الشام لمروان ، الذى استعمل عليها عاله (۱٬۰۰۰) . فلما أرسل ابن الزبير حملته إلى الشام بقيادة أخيه الأسفر مسمب ، حاوسولها متأخراً فلم مجد عوناً من القيسية ؛ محيث تحكن جيش مروان بقيادة عرو بن سعيد من هرياً، قبل أن تعخل الشام (۵۰).

ونوق ذلك ، أثار مروان الاضطرابات ضد ابن الزبير في أرجا الجلافة المربية ؛ كافعل معاوية من قبل بعد فوزه على عملي في التحكيم . فذهب مروان بنفسه إلى مصر ، واستولى عليها من واليها القيسي بمساعدة شيرة الأمويين ، وولى عليها ابنه عبد العزيز (٢٠) . وأرسل نحو الحجاز بمثاً كان فيه يوسف بن الحبكم الثقني وابنه الحجاج بن يوسف المروف ، فدخل الأموبون المدينة (٢٠) ؛ ولكن جيوش ابن الزبير التي أرسات من البصرة والكوفة بمكلت من هزيمتهم في الرابدة في المرادة على على على هن هزيمتهم في الرابدة في المرادة على على على على على المرادة والمورة على دعا

<sup>(</sup>۱) الذيه ، ص ۲۰۹ س ه ۱۰۰۰ .

<sup>(</sup>۲) صبح لأعشى ٣٠٠ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٣ س ٢٦٨ - ٣٢٩ .

L'Avènement, p. 109. : Lammens نظر ۲۲۳س ۲۲۹ افسار ۳۰ النسبة ۳۰ س

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ٣ ص ٣٣٠ . عن سيرة مصمب ، اظر ، يعده .

 <sup>(</sup>٦) الخطمة ٢٠ ٨ ٨ م ٨ م انظر . سيدة كاشف ، مصر في فجر الإسلام ، الظاهرة - ١٩ ١٠ م ١٩٤٠ ، سابقه م الم م البيا من قبل ابن الزبير هو : عبد الرحمنين عتبه ابن جحدم الفهرى .

 <sup>(</sup>٧) أنسابه ، ٥ س ٠ ه ١ و مايسدما . يقول ابن عبد ربه إن عبد الملك هو الذي أرسل
 هذا البت . أنظر . النقد ، ٢ س ٣١٨ .

 <sup>(</sup>A) أنساب ، • ص ۱۵۳ ص ۱۵۳ لمارف ، ص ۲۰۱ . لعل أبوه قتل ف هذه الموقعة.
 المقد <sup>۵</sup> ۲ ص ۲۷۸ ـ عن الريذة ، انظر ، معجم البلدن ، ٤ ص ۲۲۱ ـ عرب سيرة الحجاج، انظر ، بعده .

#### مروان ووئمة مرج راهط

إلى ابنهاج أمل المدينة (<sup>()</sup> ) نعين عليها ابن الزبير أخاه مصعباً <sup>(7)</sup> . وأرسل روان بشأ آخر عليه ان زياد شد القيسية فى الجزيرة ، حتى إذا نمرغ سار إلىالعراق <sup>(7)</sup>.

ولـكن مروان لم تتع له الفرسة للقضاء على الفتلة ؛ لوته المبـكر بعد حـكم قصير لم يدم أكثر من عشرة أشهر . وقد أختلف في سبب موته ، فلعله فليجة لاسابته بالطاعون (<sup>7)</sup> ، الذي كان مقتشراً في الشام والعراق ، وتسبب من قبل في موت معاوية بن يزيد ، أو أنه مات مقتولاً (<sup>9)</sup> ؛ بسبب أنه جمل ولاية عهده لابنيه عبد الملك وعبد العزيز (<sup>7)</sup> ، وترك ما كان قد أطمع فيه خاله ابن يزيد في الجابية تحت إلحاح ابن أخته حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب (<sup>۲)</sup> ، يزيد في الجابية تحت إلحاح ابن أخته حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب (<sup>۲)</sup> ، مع أن مروان كان قدر وج بأم خاله بقصد الإبقاء على وحدة بني أمية (<sup>(۸)</sup> ؛ إذ يبدو أنها هي الأخرى لم تنزوجه إلا لتبقى علم الحلانة لانها (<sup>(۱)</sup> )

<sup>(</sup>۱) أنساب ، ه من ۱۹۳ س۱۹

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أفسه ، ٣ ص ٣٣٠ س ٢٣-١٤ ، ٣٤٧ .

<sup>﴿ ﴿</sup> اَ صَبِحَ الْأَعْلَىٰ ، ٣ س ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٥) للمارف ۽ ص ١٨٠ س٠ ٠

<sup>(</sup>١) اين سعد ، ه س ٢٩ س ٢٩ ؟ أنساب ، ه س ١٤٠ س ١١ .

<sup>(</sup>۷) این سمد ، ۵ س ۲۹ س۱۹

<sup>(</sup>۵) تقسه و س ۱۹س ۱۹

<sup>(</sup>۹) نفسه یه د مین ۳۰۰۰ آنساب ، د مین ۱۶۵ ، ۱۹۹۹ انظر . پرکایان ، تلویخ التقوب ، ۱ س.۱۹۸

<sup>(</sup>۱۰) أنساب، ۱۹۵۰ س ۱۴۰ ،

### تولیة عبد اللک

فإلى مروان يرجع الفصل في الاختفاظ للأمويين بالخلافة ، بعد أن كادت تطبح بهم وبها الزعازع . كما أن تولية عهده لاتفين دليلا قوياً على وفور رغبته في تفادى ما وقع بعد مماوية التانى ؛ مما جمل جميع خلفاء الأمويين بعده يسيرون على سنته ، يتولية عهودهم لاثنين .

. . .

تولى عبد الملك من مروان الحلافة بعد وفاة أبيه سنة ٦٥ / ٦٨٠<sup>(١)</sup> ؟ كنتيجة من نتائج اشصار مروان فى مرج راهط ، إذ لولاها لما مويع له بها . وروى المؤرخون أن معاوية كان يعجب بعبد الملك ، كما تنبأ له غيره بالماك<sup>(١)</sup>؟ فهو <sup>أ</sup>يوسف على أنه شخصية جبارة ، شديد السياسة <sup>(1)</sup>.

وقد راد عبد الملك<sup>(4)</sup>، في زمن عثمان سنة ٦٤٦/٢٦ - ٦٤٧، وشهد يوم الدار وهو صغير. وبيد أن أخذ أبوه الأمان من على بقى في المدينة أن فتميزت حياته فيها محبه للفقها والعلماء ، وعُرف بحامة المسجد المداومته على تلاوة القرآن <sup>(6)</sup> . وقد تولى ديوان المدينة المماوية ، ولم يزل به حتى كانت الفتنة الثانية (۱) . فلما وثب أبناء المدينة ببنى أمية وأجاوهم ؛ خرج منها ، ولسكمنه

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى،٣٠٠ س ٢٠٠ ؛ للمارف ، ص ١٨١.

<sup>(</sup>۲) مصنف مجهول ، ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الفخرى ، س ١٦٧ .

<sup>(</sup>۱) عنه نابن سعده ه س ۱۲۵ سه ۱۷۰ مصنف مجهول بس ۱۲۱ و ما بعدها کا المارف ، ص ۱۵۰ س ۲ ۱۵۲ کا الفغری ، س ۱۲۷ و ما بعدها ۱ انظر Eccy. de l'Isl, (aat من ۱۵۰ می ۱۲ و ما بعدها "Abd al-Melik B. Murwân) tl.p. 49-51; 26d t l, p. 75 aqq.

ا (٥) مصنف مجهول ، ص ١٦٣، الفخرى ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) مصنف مجهول ، س ۲۹۱ س ۱۹ ؛ المعارف ، س ۱۸۰ .

### ممبية الينية والغيسية

ما لبث أن رجم إليها هو وأبوه مع جيش يزيد ، الذي تمكن من دخولها بغشل العلومات العقيقة ، التي قدَّمها بنفسه القائد مسلم بن عقبة<sup>(1)</sup> . وبعد إقامة قسيرة ، ارتحل إلى الشام مع أبيه ؛ بناء على دعوة يزيد ، وبقى فيها إلى أن أدت الحوادث إلى تولية مروان الحلافة ، ومن ثم جمله الحليفة من بعده .

وقد كان الشام ينلى بالمصبية من جرا موقعة مرج راهط (٢) ، وزادها تأججاً قصائد الشمرا ، فكان اليمانية يفاخرون بانتصارهم فيها (٢) ، والقيسية يبكون على قتلام (٤) . ويبدو أن القيسية هى التى بدأت الحرب ، حيما استطاع أمير جند قنسرين : زفر بن الحارث ، النرار بعد هزيمة المرج واتحاذ قرقيسيا على الفرات لحرب كاب (٥) ، في المنطقة المعروفة بديار مُضر (١) . فاجتمت إليه سائر قيس من كل مكان ، مخاصة من منطقة التنور الجزرية ، فاجتمعت إليه سائر قيس من كل مكان ، مخاصة من منطقة التنور الجزرية ، فكان معاوية أثرالها بعض بني تمم وأخلاط قيس وأسد وغيره (٧) . فكانت القيسية تهاجم كلب البوادى والحضر على السواء (٨) ، مما جعلهما يتحدان منده ا؛ ويتخذان تدمر (١) الوافعة قرب حلب مكاناً لتجمعهما . ولم تكن ضدها ؛ ويتخذان تدمر (١)

<sup>(</sup>١) الحامل ، ٣ مر٢١٢ ؛ الفخرى ، س ١٧٠

<sup>(</sup>۱) أنساب، ه ص٣٠٨ س٤ ؟انظر T٠٨، عنال المالية المالية L'Avènement, p. 109.:Lammens.

<sup>(</sup>٣) أنظر ملورد في كتاب : النابيه ، س ٣٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أنظر قول زفر بن الحارث :

أَتَفَعِبَ كُلِّبِ لِمُ تَنْلِهَا رِمَاحَتِــا وَيَرَكُ قَتْلَى رَاهُطُ هَى مَاهِياً . الأَغَانَى ، ١٨ ص ١٨٠ . قبل إنه من كند:وليس من قبس . أنساب ؟ ه س ٣٠٣

س ۱۱ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣٠٥ من ٢٦٦ من ١٥ ، ٣٢٩ من ٤٨ ان سعد ، ٥ من ٢٧ ؟ أنساب ،

ه ص ٣٠١ . عن قرقيسياء ، انظر . معجم البلدان ، ٧ص ٥٩ - ٠٦٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر الأخير ٤٠ س ١١٧.

<sup>(</sup>٧) فتوح البلمان ،٥س ١٧٨ .

<sup>(</sup>۸)أناب، • ص ۱۷۸،

<sup>(</sup>٩) الأغانى ؟ ١٧ ص١٦ . عن تدمر ؟ انظر - معجم البلدان ٢٠ ص ٣٦٩ -

#### عميية البرنية والنيسية

الحرب بين اليمانية والتيسية بتصد تولية خليفة كما حدث في مرج داهط ، وإنما كانت حرب إبادة هدفها الثار والتشني لقتلاها<sup>(١)</sup>

ومن ناحية أخرى كانت حرب قيس أشد مع قبيلة يمانية أخرى اسمها تفاب (٢٧) ، يسكنون الجزيرة في المنطنة المعروفة بديار ربيمة (٢٧) غرب دجلة ، حيث كان معظمهم من البدو ، وليس بينهم إلا قليل من الحضر (٤٠) ، وأكثرهم نصارى لهم أسقف (٥٠) . فكانت تغلب من القبائل الحربية التي لا يهدأ لها بال المنتال والنسادات والنزوات ؛ حتى أنهم كانوا يقولون إن تغلب أنها قدم شديدة نسكايتهم (٢٧) : فعجدهم مغذ أول الفتح يقاومون المسلمين مع الروم ، ثم انضموا إلى العرب وحادبوا ممهم الروم ؛ كا دفعوا الإسلام ، وهموا بالمعاق بأرض الروم لما طلب عمر منهم مدنع الجزية ، ولسكن عمر أعناهم منها لما فيها من إذلال بحسكم أنهم عرب ؛ فكان يأخذ بدلها صدقة ، وإن اشترط عليهم ألا يَسكرهوا أولادهم على التنصر .

فانضمت هذه القبيلة إلى كاب في قتال قيس دفاعاً عن بني أمية (٨) ، ولمل

<sup>(</sup>۱) الأغاني ، ۱۷ س ۱۱۲ ؟ انظر أيضاً . Ency,t3.p.294

 <sup>(</sup>۲) الأغاني ، ۱۷ س ۱۹۳۶ أثناب ، ه س ۳۱۶ . عنها ۴ انظر ، كحالة ، محجم قبائل الدرب ، ۱ س ، ۲۰ وما بددها؛ معجم البلدان ، ۳س ۹۷ و فرهم من قضاعة .

<sup>(</sup>٣) الأغال ، ٢٠ س ٢٠٠ ؛ انظر . Mo'ā ler, p. 296 : Lummens ديار ربية بلاد واسمة في الجزيرة • أنظر . معجم البلدان ، ٤س ١١٧ .

<sup>(</sup>١) الأغاني ، ١١ س ٦٢ .

<sup>(</sup>۵) نفسه ، لاص۱۸۳ س ۸ .

<sup>(</sup>٦) الكامل، ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>۷) نتوح البلدان ، س ۱۸۱ س ۱۱، ۱۸۲ س ۱۷۰ ، أبويوسف ، الخراج ، س Rney. I.lal, (art Djiziya) t l, p. 1082. انظر ۱۹۶ س ۱۹۶ بروست

<sup>(</sup>نر) الأغاني ، ١٧ س ١١٢ ،١٩٤ ؛ الكامل،٤ س٣ وما بعدها .

#### عميية البمنية والفيسية

ذلك يرجع إلى أنها كانت حليفة لهذا البيت منذ معاوية ، الذي أحسن معمامة النسارى ؛ فاربوا معه في موقعة صغين (1) ؛ أو البرغية في معاندة كاب الأنها عانية مثلها إذ هم من قضاعة ، أو الأنه كان هناك عداء قديم مع مضر الجاورين الم  $^{(7)}$  . وقد بدأت النارات بين قيس وتناب بعد مرج راهط  $^{(7)}$  ، وأجيج الشعراء السياسيون اشتمال المصيبة بيمهما ، ومخاصة الشاعر جرير الذي كان يسب ربيعة  $^{(1)}$  ، والشاعر الأخطل الذي كان يعرف بابن النصرائية  $^{(9)}$  ، ويسب مضر ويصول عليهم بشعره  $^{(7)}$  ؛ مما أهاج ذكرى الجاهلية  $^{(8)}$  . وقد وقت بين العربة ين عدة وقائم وأيام  $^{(1)}$  ؛ عيث حارب كاة فرسسان تغلب بسائر بطوبهم  $^{(11)}$ 

Mo,âlêr,:Lamme<sub>ns</sub> . العابري (Annales) العابري (۸) p. 400,

۲۱) معجم البلدان ،٤ من ۲۱۷ س٠ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١١٠ ص ٦١ (آخر الصفحة) .

<sup>(</sup> t ) فقمه ، ۷س ۱۷ س ۲۰ . وهوجر پر بن عقلیة بن کلیب من تمیر ، توفی سنة ۱۱۰ / Ency.d- l'Isl. (art Djarîr) . وهایسدها ؛ انظر . نقسه . ۷س ۳۵ ومایسدها ؛ انظر . نقسه . ۱۸ می ۲ ومایسدها ؛ انظر . نقسه . ۱۵۵۷ می

<sup>(</sup>ه) الأغانى ، ٧ مر١٨٠ ص٧ . الأخطال لقب عاب عايه ، حيث اسمه غياث والسلت ابن الطارقة . عنه ، انظر . ديوان الأخطاء ،حققه وعلق حواشيه صالحاني. بيروت ١٨٩١، الأغماني ، ٧ ص ١٦٩ و ما مدهما ؟ Etudes, p. 211 sqq.: Laumens:

Eucy, de I'lel, (art al-Akhtai) t 1. p 238-239 :

<sup>(</sup>٦) الأغاني ،٧س ٧٣؛ س ٠٠٠ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ۷ س ۲۸ .

 <sup>(</sup>٨) أنساب ، ٥ ٣١٦ وما بعدها ٢ ؛ الكذمل ، ٤س ٣ وما بعدها . كانت القيمية
 يبغرون جلون النساء . المصدر الأخير ، ٤ س ٤

<sup>(</sup>٩) واد عظيم بالجزيرة . معجم البلدان ٣٠س ١ .

<sup>(</sup>۱۰) موضم بالجزيرة . نفسه ٧٠ مر ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۱۱) الأخائق ١ س ٦٢ س٧٦ .

#### مصية المانية والقيدية

والنابت أن عبد المدى جمل نفسه فوق الأحزاب ، وعمد إلى التخفيف من حدة المسبية بين الميانية وقيس ، ذلك لأنه كان من فرع أموى آخر ، وأنه كان يتمتع بصفات ذوى الحديثة السياسية في عصره كالموءة والحلم ('') ، وحب للشاورة ('') ، والقدرة على الأخذ بقاوب الرجال ('') . فكان يلتمس منع اشتبا كهما(نه) ، ودفع الدية عن تتلاها(نه) ، وبجمع زعامه على الطمام ('') ، وكذلك شمرامه ('') . وإذا كان عبد الملك في أول خلافته قد حارب القيسية بكل بكل ، ورى توقيسياء حركز تجمعهم ح بالجانيق (الم) ، فإن ذلك لم يمكن بكلب ، ورى توقيسياء حركز تجمعهم ح بالجانيق (الم) ، فإن ذلك لم يمكن ولحكته بعد أن سالم زفر بن الحارث - زعيم القيسية - قربه هو وأبناء ، وأسبحت القيسية قسماً في جيشه ('') ، وبذل لهم المطاء الذي حرموا منه أثناء وأسبحت القيسية قسماً في جيشه ('') ، وبذل لهم المطاء الذي حرموا منه أثناء النزاع مع البينية ، كا أنه بعد أن كان لايسمع من شعراء مضر ، ولا يأذن لهم ، لأنهم كانوا زبيرية ، أذن لهم (''') ، فمدحه جرير والنوزدق (''') ، وعبيد الله المن قيس القيات (''') ، مثلما كان يحده الأخطل شاعر الميانية ، الذي نقد تصرف الخليفة (''') ، مثلما كان يحده الأخطل شاعر الميانية ، الذي نقد تصرف الخليفة (''') ، مثلما كان يحده الأخطل شاعر الميانية ، الذي نقد تصرف الخليفة (''')

<sup>(</sup>۱) مصنف مجهول ،س۱۹۸،۱۹۱

 <sup>(</sup>٣) قن قوله : « إعلم أن الدنسف الرأى ولأخبك نسفه ، ولن بهلك امرؤعن مشورة».
 » ، س ٧٥ .

علمه ع من ۲۰۱ س ۲۰ س ۲۰۱ س ۲۰

<sup>(</sup>٥) تفسه ، ٥ ص ٢١٦ س ٥ ؟ الأغاني ،٧١ص ١١٦ ١١٨ س ٨ .

<sup>(</sup>٦) الأعاني، ١٧ مي ١٧ . (٧) نفسه ، ٧ س ١٩ م

<sup>(</sup>٩) أنساب ، ه من ۲۰۱، ۳۰۸٬۳۰۳ . . . (۹) نفسه ، ه من ۳۰۸ س ۳ .

<sup>(</sup>١٠) نفسه ، • س ٣١٤ ؟ ا ظر . على مظهر ، العصبية ، ص ٩ ه .

<sup>(</sup>١١) الأغاني ، ٧ س ٦٦ س ١٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۲) نفسه ، ۷ س ۱۷۲ -- ۱۷۳

<sup>(</sup>١٣) هو القاتل: وما نقدوا من بن أمية إلا م النهم محلمون إن غضب وا وإنهم مصدن الماوك فلا تصلح إلا غليهم العرب

أنظر · ابن قتيبة ، الشعر ، ص ٧٤٤ .

<sup>(</sup>۱2) أنباب ، ٥٠٠ ٣٠٦ س ٥ وما بعدما ٠

#### همرو بن سميد الاهدق

وكذهك تهدد عبد الملك خطر داهم ، حينا اشرأب أحد أفراد أهل بيته للحصول على منصب الحلافة ولم يكن النافس خالد بن يزيد ، الذي كان مروان قد رجع عمّا أطعمه فيه من ولاية العهد بتولية عبد الملك (١) ؛ لأن خالداً كان قد انشغل بعد تولية عبد الملك بحرب قيس مع أخواله من قبيلة كاب (٢) ، ولأنه عرف بزهده في الحلافة ، وإقباله على المم ومخاسة الكيميا والطب ، حتى قبل إنه كان من أعلم قريش بغنون العادم (٢) .

ولكن منافس عبد اللك كان ابن خالته: « عمرو بن سيد (٢٠) ، المروف بالأشدق أو الشداق ، وهو وصف بأنه رجل عظيم الكبر (٥٠) . وقد تولى عمرو عمل الحيجاز ليزيد (٢٠) ، مثل أبيه سعيد بن العاص ، الذين تولا ، من قبل معاوية بعد كل مرة كان يعزل فيها مروان بن الحكم . ويبدو أن عمراً كان كأبيه يكره يزيد (٢٠) ؛ فلما خرج الحسيف وابن الزبير من المدينة ، لم أيرسل عمرو ورا مها جيشاً قوياً أو قائداً أموياً ، وإعا أرسل جيشاً صعيفاً عليسه عمرو بن الزبير ، أخو عبد الله (٨٠) . كذلك لما طاب يزيد منه أن يبعث بابن الزبير مقيدة قسه فيها (١٠) ، مقيداً في سلمة ، بعث إلى ابن الزبير بسلسلة فضية ليقيد عسه فيها (٢٠) ،

<sup>(</sup>١) أنظر . ت.له .

<sup>(</sup>۲) أنساب ، هس ۳۰۱ – ۳۰۲ ،

 <sup>(</sup>۳) توفی شالد سنة ۸۰ / ۷۰۶ عنه ، انظر . وفیات ۱ س ۳۳۷ — ۳۴۸ ،
 المارف ، س ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٤) عنه . ابن سعد، • ص ١٦٧ - ١٧٧ ؟ انظر .

<sup>( )</sup> المعودى ، مروج (Prairies) ، ٥ ص ٥٠٠.

Ency de l'isi, (Amr B Sa'id al-Ashdak) (l, p.340-341, 2èd, 1, p. 435-4

<sup>(</sup>٦ المقد، ٢ ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٧) الأغانى ، ١٨ س ٧١ . إمتنع عن بيعته بولاية العهد .

<sup>(</sup>A) أنظر . قبله .

<sup>(</sup>٩) أنظر .الكامل ، ٣ من ٢٠٠ ، وقبله.

### قتنة عمروبن سميد الأشدق

مما جعل بزيد بعزله عن عمله وبحبس أولاده (١٠ ؛ كما أن عمراً رفض الاشتراك في موقعة الحرّة (٢٠ .

وعلى العسكس شارات ممرو فى حصول مروان على الحلافة ، فقسد كان من المحرضين له عنى أن يبايع لنفسه (<sup>(1)</sup>) ، وقائل على ميمنته فى موفقة مرج راهط<sup>(1)</sup>) ، وهزم جيش مسعب حيمًا ترجه إلى فلسطين <sup>(0)</sup> ؛ حتى أن مروان بعد إعلان خلافته فى دمشق اعترف لممرو بما قام به ، وولاه أمرتها <sup>(7)</sup> .

ويجوز أن مروان كان قد أطمعه مع خالد فى و لاية العهد (۱) ، أو أنه لم يطعمه فيها ، وأنا هو الذى رجا تعيينه (۱) . أذلك استم عمرو عن البيسمة لعبيد الملك بالخلافة (۱) ، وسار أهل الشام فرقتين ؛ فرقة من عبد الملك ، وفرقة مع عمرو ؛ إذ كان له أنباع كثرون يفعلونه الخلافة (۱) . ولكن بنى أمية دخلوا بينهما بالسلح ، حتى لا تضيع دولهم ، فاسطلحا على أن يكونا مشتركين في الملك ؛ بأن يكون لسكل منهما عال من قبله ، على أن يكون اسم الخلافة لعبد الملك ، فإن مات فاطليقة من بعده عمروبي سعيد (۱).

# هذا ويبدو أن الحال بيمهما استمر على ذلك حوالي خس سنوات ، ولكن

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ۴ س ۲۰۹۰

<sup>.</sup> (۲) الفخرى ، س١٦١ .

<sup>(</sup>۲) این سمد ، ه س ۲۸ س۱ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ه ص ۲۹ ،انظر . قبله .

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٣ س ٢٢٠ ، انظر - قبله .

<sup>(</sup>٦) اين سعد ۽ ٥ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، ٥ ص ٢٦

<sup>(</sup>٧) نف ۽ انظر .قله .

<sup>(</sup>۸) نفسه، ه من ۲۸ س ۲ -

<sup>(</sup>٩) الأخبار الطوال ، س ٢٨٠ س • ٠

<sup>(</sup>۱۰) این سعد ، ه س ۲۹ .

<sup>(</sup>١١) الأخبار الطوال ، س ٢٨٠ .

### فتئة عمرو بن سعيد الأشدق

هراً أحس بسو نية عبد اللك وتذيره (١) عليه ، فانهر حروجه من دمشق السير على رُفَر بن الحارث كا ذكرنا ، في سنة ٧٠ / ٦٨٨ - ١٦٠ (١٦٠ . فامرع عمرو بالرجوع إليها وأغلق أوابها (١٦٠ ، ودعا النساس إلى بيمشه (١) ، فكر عبد الملك راجعاً إلى دمشق ، واستدرجه حتى فتح له أبوابها ، محجة أنه لا يحب أن يفسد أمر أهل بيته وان الزبير موجود ، وأكد له ولانة الحلافة من بعده (٥) . ولكن عبد الملك غدر به وقتله بنفسه (١) ، مع أن عبراً ناشده الرحم ، فأمر به فأضجع وذيح ذبحاً في بساط ، والتي براسه مع صرر المال ؛ كا قطت رؤوس أصحابه (١) . وبذلك جمل عبد الملك قتل عمرو جديداً لـكل من مجرؤ على الخروج عليه من أهل بيته (١) ، وحقق ما قال في أول خطبة له بعد توليته الخلافة (١) : ﴿ ما أنا بالخليفة المسانع ، ولا الخليفة المستمف » : بمني أنه لا يصانع أقاربه كماوية ، أو يضعف لمم كشمان .

وكان قد بايم عبد الملك بالخلافة الشام ومصر لكومهما في يد أبيسه ، ولم

<sup>(</sup>۱) اشته .

<sup>(</sup>٢) المسودى ، مروج (Prairies) ، وس ٢٩٤.

<sup>(4)</sup> فتوح البلدان عن ١٦٠ .

<sup>(</sup>t) للمعودى ، مروج ، • ص ٢٣٤ .

۱۱۸ مصنف مجهول ، س ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٦) المبودى ، مروج (Prairies) ، ٥ ص ٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) الأخيار العلوال ، ص ٢٨٠ -- ٢٨١ -

<sup>(</sup>A) مصنف مجهول ، س ۱۸۰ س ۲۰

<sup>(</sup>٩) تبه ، س ۱۱۸ .

يهايمه العراق والحجاز لسكومهما كانا في يد ابن الزبير (۱) . ولسكن ما أن سوى عبد الملك فننة عمرو بن سعيد الأشدق ، وحسل على ولاء القيسية ، حتى أزمع السير إلى العراق ، مثلما فعل جده معاوية من قبل ؛ وخصوصاً أن العراق أسبح كاثرة الدانية القطاف ؛ لسكترة إختلاف أهله (۲) .

فقد كان أهل العراق فاضين على بى أمية لقتام الحسين ؛ ولأن أغلبيهم كانوا معادين للأمويين ؛ لأنهم من المفرية الذين هاجروا الى العراق من الحجاز، وكان أنصار الأمويين من المجنية في العراق قلياين (٢) . فيعد موت يزيد أخرج أهل البصرة ان زياد ، واضطروه إلى الرحيل إلى الشمام على الرغم من عسك بالحكم فيها (١٠) ، كا حصب أهل الكوفة أنسار الأمويين ، حتى أن ان الزبير انفهز القرسة وعين عالاً من عبله الكوفة والبصرة ، وفي كل مكان فالعراق (٥). انتها المتنف بالدراق بلنت أشدها في أيام مروان بمجى مضخص إلى الكوفة يعتبر من أكر أنسار بني هائم ، كان يدعو إلى ان الحنفية – أخى الحسن والحسين – وبنادى بثار آل البيت ، اسمه المختار بن أبي عبيد الثقفين الذين كانوا من أنصار بني أمية ، بسبب مسلة فكان على عكس بقية الثقفيين الذين كانوا من أنصار بني أمية ، بسبب مسلة هؤلاء بنتيف في الجاهلية (٢) . وبندين من سيرة المختار أنه ولد في العمام ذاته ولد فيه ان الزبر من أسرة معروفة ، فهو ان أبي عبيد ن مسعود ،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ،س ه س ۴۰

<sup>(</sup>۲) أنمات ، مس ٢٠٠٨ إنظر Aral. p. 184. : Wall

<sup>(</sup>٣) مصنف مجبول ۽ س ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٢٠٠ س ٣٢٠ وما بعدها ؛ انظر . قبله .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ٣ص ٢٣٠ ، ابن سعد ، ٥ ص ٧٢ .

 <sup>(</sup>٦) عنه ، انظر ، أنساب ، ٥ س ٣٦٤ وما بمدها ،الكامل ،٣٣س٣٩ومابمدها، ؛
 الدهى ، سير أهلام النبلاء ، ٣ س ٣٥٣ وما بمدها ،

Mohtar de Valsche Praefect. Leiden,1985,: Van Gelder. انظر Ency. de l'iel, (art al-Mukhtār B.Abi'Ubaid al-Thakefi) t3, p.795 aqq.

<sup>(</sup>v) أنظر . Arab,p. 114. : Well

الذي قتل عند الهجوم على فارس في موضة الجسر سنة ١٣ ( ١٣٣ (١) ؛ فتولى رعايته عمه سمد عامل على والحسن على الدائن (٢) ، بما يدل على أن المختار دائمة على حب آل طالب ؛ وكان يوسف بأنه غلام شاب (٢) . فلذك كأن المختار دائمة ضمن الخارجين على عمال الأمويين بالعراق ، فحسه زياد بن أبيه وابنه عبيد الله للشيمه (٤) ؛ وبخاصة لأنه عاون مسلم بن عقيل وأنزله داره (٥) ؛ حيا أرسله الحسين إلى الكوفة ؛ ليجمع له الشيمة ، وشترت عيده وقتئذ (١) . وعما ألسلق سراحه بعد قتل الحسين ، وكان ذلك ، وترك المختسار العراق وهو زوج أخت المختار ، ضكتب إلى يزيد في ذلك ، وترك المختسار العراق وعاد إلى بلده بالطائف ، وما لبث أن انضم إلى ابن الزبير وبايعه ، واعتبره رجل اليوم (٧) . وحيا كان ابن الزبير يقائل الحسين بن نمير ، قاتل المختار ممه أشد تتال ، وكان أشد الناس على أعل الشام ، ومن الجائز أن حبسل الوفاق لم يستمر ممدوداً بينهما ، فرجع المختار إلى الكوفة بعد أن يذل لابن الزبير الوعد بالدعوة له (١) ، وجم الجند لقتال أهل الشام (١) ، حتى يتخلص الزبير الوعد بالدعوة له (١) ، وجم الجند لقتال أهل الشام (١) ، حتى يتخلص

<sup>(</sup>١) الأخبار العلوال ، ص ١١٢ - ٢١١٦ انظر ، ماجد، التاريخ السياسي، ١ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢٠٥ س ٢٠٠ س ١٠ . للدائن من طيشفون القديمة عنها ، انظر . ممهم اللهان ، ٦ س ٢٠٤ ، ٧ س ٤٠ ، وما بعدها ؟ وقبله .

<sup>(</sup>٣) الطري (Annales) ، ٢ : ٠٠٠ .

Ency. t3, p. 765 . lid. 174: Y . and (t)

<sup>(</sup>ه) الكامل ، ٣ من ٧٧٥ س٠٠

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۲س ۲۱۷ ، ۲۳۷۰

<sup>(</sup>٧) نشبه ، ۳ سر ۲۳۸ س ۱۹ ،

<sup>(</sup>٨) ابن سمد ، ٥ س ٦٩ ، ٧٧ ؛ المارف ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٩) الكامل ، ٣ س ٢٣٩ ( آخر السنجة ) ٠

وَعِينَةُ وَسِودُ إِلَى العَرَاقُ \* فَعَكَانَ الْحَتَارُ بِعَدُوجُوعَهُ إِلَى السَّكُوفَةُ \* . يُمُو بَعْسَهُ على القبائلء ويبشرنها بقرب أخذ تُأرُّ الحسين .

وقد سعى المختار في أن يضم صفوف شبعة الكوفة أزعامته ؟ لأنه كان يمرف أنها لم تسكن مجمة على داى أو زعم (١) ؟ حتى قال المسودى إن أهدف المتار من الرجوع إلى الكوفة أن يضم الشبعة (١) . وقد اطساعته طائفة مهم (٩٩ ؛ إلا أن غالبيتهم وعظامهم ظلوا مع شيخهم صليان بن صود (١) ، الذي كان أحد اسحاب الذي ، ومن أوائل من نزلوا الكوفة من المسلسين ، وسهد مع على معظم مماركه ، وكان سليان قد كتب إلى الحسين بن على يعد موت معاوية يسأله القدوم إلى الكوفة ، فلما قتل الحسين استشمر سليان الندم ، فأحد يدعو سراً بين عرب العراق للانتقام أن وضرف أنساره بسبب ذلك باسم : « التوابين » ، أى الذين ندموا لترك نصرة الحسين ، ووأوا أن يسلوا عار خذلامهم لابن بنت الذي بأن يشتلوا أو يقيتلوا من قتله ، وأنحذ سليان لنفسه لتب : « أمير التوابين (١) » . وكان المختار يويد أن يترعم شيعة الكوفة ، فأخذ يثبط (١) همهم وينفرهم من زعامة سايان، واسفاكه في أنه غير الكوفة ، فأخذ يثبط (١)

۱) الله ع الله ۱۲ س ۲۲ – ۲۲ و ۲۲

<sup>(</sup>۲) مروح ، دس ۱۷۰ ۰

<sup>(</sup>٣) الـ كامل ، ٣ س ٣٠٥ س ٠٠

<sup>( )</sup> نقده ، ۳ م ۳۳۳ م ۲ ، ۳۳۹ م ۲ ، ۱ منه : أسد الفاية ، ۳ من ۳۳۹ د . - Ency. de l'Isl, (art Sulaimān. B. Surad) ، إن سمديم ما ما ما م ۲۹۹ م بيار ، 44 بيار ، 559 - 560

 <sup>(</sup>ه) الكامل ، ۴ س ۳۳۴ .

<sup>(</sup>٦) نقسه ٣٠٠ س ٣٣٠ س ١٨ - مقد الاسم مأخوذ من أسم قوم بهياسيرائيل، الفين عبدوا المجل ، تنابوا بمدأ عناقهم ، فقاله لأنه لا ينجيهم من مطلع الدب إلا المسير على الفتل ؟ وقد ورد ذلك في الفرآن ( ٢٠ : ٥١ ) ، عن ذلك ، انظر ، ما ورد في نصى المصدر ، ٣٠

<sup>(</sup>۷) دروج ، ۵ س ۲۱۱ ۰

بِعَيْرِ بأُمُودِ الحَرِبِ ، وأنه إنما يزيدَ أنْ يقضى عليهم ، ويتثل تقسه<sup>(أع</sup>

ولنكن غالبية الشيعة مخموا على الحروج ، وقاموا وراه سنيان في شغة مرام / ٦٨٤/٣٠ و شجعهم على ذلك أنسار ابن الزبير بالبراق ، حتى يتخطعوا بنهم ، وقبل أن يرحلوا ازدخوا على قبر الحمين ، وبكوا عنده بشقة ، واغلوا توبهم من جدلانه (٢٠٠٠) . وكان مروان بعد مرخ راهط قد أرسل ابن زياد عاملاً له في الجزيرة ، على أن يمير بعدها إلى العراق (٤٠) . فالتى التوانون بعيس الأمويين في عين الوردة من أرض الجزيرة (٥٠) ، حيث استبتاوا في التعالى وكان شفاره : « الجنة الجنة ، افتتل منهم عسدد كبر ، عا فيهم سليان (٢٠) . وقد سر عبد الملك الذي تولى الخلافة في الشام بعد مروان بهذا العسر (٣٠) ، فابتي ابن زياد في منصبه ، وولاه الكوفة على أعلى أن يغتج أله العراق (٨)

ومن ناحية أخرى ثنبه عامل ان الزير بالسكوفة وهو ابن الطبع إلى خطر دعوة المتار فحسه (٢٠) ، إلا أنه ما لبث أن أطلق سراحه بشفاعة (١٠) أصحاب

<sup>(</sup>۱) السكامل ، ۲ س ۲۴۹ س ۹ - ۱۰ ۰

 <sup>(</sup>۳) تضه ، ۳ س - ۳۶۱ ، ۳۶۱ - يقول اللسمودي. ببنة ۲۱/ ۱۸۹ - أنظر «مروج» هـ ۳۲۸.
 ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٢ص ٢٤١ ·

<sup>(</sup>٤) نفسه ۲۴س ۳۴ س ۱۲ - ۱۱

 <sup>(</sup>a) أسد الفاية، لا من ١٣٥١ كـ مروج ، ومن ٣١٦ - عنها ، الخار - معجم البلمان .
 ٢ من ٢٥٨ -

<sup>(</sup>٦) المكامل، ٢ ص ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٧) الشية ، ٢ ص 414 ·

<sup>(</sup>A) العد ، ۲ س ۲۱۹ ·

۱۹ س ۲۲۹، ۲۲۹س ۲۹۹ س ۲۹۰

<sup>(</sup>١٠) نفسه ٢٠ س ٣٥٦ . يروى ابن الأثير أن ابن عمر خلم لم ق مله المرقايضاً : أنظر - نفسه -

سليان بعد فدومهم من الجزيرة . ومع أن المختار أصبع زعيم الشيعة بموت سليان ، فإنه وجد مقاومة شديدة ، من جانب أشراف أهل الكوفة ، وأغلبهم من زصاء قبائلها وأوائل مسلمها (١٠) ؛ الذين كانوا يطالبونه يإطهار عهد ابن الحنفية بيا أرساوا إلى ابن الحنفية ليتا كدوا من صحة دهوته (٢٠) . وقد كان الشيعة بالكوفة يكرهون مؤلاء الأشراف ؛ لأبهم كانوا يرون أن تلك الحسين في واقع الأمر هم أشراف الكوفة (٢٠) ، وأنهم أداة طيعة في أيدى المسال ولكن قوى أمر المختار بانضام إبراهيم بن الأشتر إليه (١٠) ، وهو ابن زعيم سابق كان حارب معلى أ ، وقتله معاوية بالسم (٥٠) ، وله عشيرة دات عز وعدة . عندتذ وثب المختار على عامل ابن الزبير بالكوفة وطوده منها في سنة ٢٦/٥٨ (٢٠) ، كا هرب بعض أشرافها إلى البصرة (٢٠) ، أما من بني منهم فإنهم بايسوه (١٥) ، واستعاب له بشر كثير من سكان المسر (٢٠) ؛ وسالوت الشيعة ندعو لابن الحلفية (١٠) . واستفحات قوة المختار باستجابة عناصر فارسية كثيرة من أبناء المعجم له (١١) ، كانت قد أسلمت وأسبحت نعرف بالوالي (٢١) .

<sup>(</sup>۱) السكامل ، ۴ مري ۱۵ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) این سعدہ می ۷۲

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٣ من ٣٣٤س ١١.

<sup>(</sup>٤) الأخيار الطوال ، ص ٧٨٧ - ٧٨٢ .

<sup>(</sup>٥) السكامل ، ٣ م ١٧٨ ؟ انظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ م ٢٧١ وهامش.

<sup>(</sup>٩) الكامل ، ٣ من ٢٥٦٠

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>A) الكامل ، ۴ س ٢٦٣ س ١٢ – ١٤ .

<sup>(</sup>٩) الأخبار الطوال ، ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٠) السكامل ، ٢ س ٢٧٤ مه ١٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>١١) الأخبار الطوال ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) أنساب ، ٥ ص ٢٤٦ ؟ الكلمل ، ٢ ص ٣٦٥ ( آخر المفعة ) ٠

أو بنى الأحر<sup>(1)</sup> -- وهو اسم أطلقه العرب على الفرس عامة -- حيث كان أغلبهم من ألوف الأسرى<sup>(7)</sup> ، الذين استقروا فى الكوفة والبصرة ، وكانت الهولة العربية تعاملهم معاملة سيئة ، حيث نسمع أن أول عصابة من للوالى خرجت على الهولة فى عهد معاوية ألم المنيرة (<sup>7)</sup> . كذاك انضمت إليه عناضر مسيحية من سكان العراق ، الذين عُرفوا بالعباد<sup>(1)</sup> .

وقد أورد المؤرخون روايات متباينة ترسم للمختار صورة الزعم الدعا جوجى المتطفل ، الذى يزعم أنه يوالى بنى هاشم ، مع أنه يممل لحسابه الحاص (\*) ؛ فد كروا أنه في شبابه حرض عمه عامل المدائن على خداع الحسن وتسليمه إلى معاوية (\*) وبعد موت يزيد كف إلى على بن الحسين ليبابع له ، فأبى ابن الحسين وتبرأ منه في مسجد المدينة (\*) ، فدعا المختار إلى محد بن على ، المشهور بابن الحديد ، فتدكر له أيضاً (^) ؛ وأنه — أي الحتار — كان كذاباً يزعم بأن جبريل بأنيه من عدد الله (\*) ، وأست بأنه دجال وسحار (\*)

ولكنّا إذا التينا نظرة فاحمة على ماورد في سيرته ، وجدناه على السكس مفرطاً في إخلاسه لبنى هاشم ، مع أنه كانت لديه النرسة للتترّب من الأمويين ، الذين كانوا يبحثون عن أنصار لهم من بين شبعة على : نقد رفض أن يشهد (١١٠)

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال، ص ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٣) نفسه، س ۲۸۸ ، انظر · Well ؛ Well ، انظر ، ۲۸۸ (۳)

<sup>(</sup>٢) الينقوبي ، تاريخ ، ٢ س ٢٦٢ ٠

 <sup>(2)</sup> الطبري (طبقه مصر) ، ٤ ص ٥١٥ - عنهم ، انظر ، ماجد ، التاريخ السامي ،
 ١ ص ٩١٠ - ١٦٩ .

<sup>( • )</sup> الأخبار الطوال، ص ٢٩ ٢٤ انظر • 166 ، 18 Ency. de l'Iel, t 3, p. 766

<sup>(</sup>٦) أنساب ، ٥ ص ٢٠٤ ؛ السكامل ، ٣ ص ٢٠٣ س ١٢ -- ١٤ .

 <sup>(</sup>٧) أنساب، ٥ س ٧٧٧ س ١٠ - ١١ ؛ انظر . دونلدسن ، عقيدة الفيعة، ترجة،
 ١١١٠ .

<sup>(</sup>۵) أنساب ، ٥ ص ٢١٨؟ ابن سعد ، ٥ ص ٧٨ ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٩) نفسه ، ٥ س ٢٦٥ - ٢٦٦ ؛ نفسه ، ٥ س ١٥٨ س٩ ؛ المعارف ، س ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰) الطبري ء ٢٠ ص ٦٨٦ س ٧ ، ص ٧٢٠ ص ١٠

<sup>(</sup>۱۱) تقيه (Annalee)، لاس ۱۹۲ انظر ، ۲۰۵ (۱۹۹

صُد حجر بن عدًى ، أنهى قتله زياد عامل معلوية بسبب دعوته آذال طالب ، كا سجن المختار عدة مرات المشيعة (۱). فا أن أقتل الحسين حتى وضع المختار نصب عبايه الثار له محسس ن سفكوا دمه ؛ فكان شعار دعوته : « بالثارات العسين » (۱) وقد بنى المختار حريصاً على تحقيق هذا الثار ؛ بحيث خصص أبو غفت الذاك كتاباً سماد : « رساله أخذ الثار وانتصار المختار على الملناة الفجار » (۱) ومن المرجع أن ابن الحنيفة بعد هزيمة التوابين اصطنعه لدنسه ؛ ليأخذ له بثار أخيه ، لما تحرف من حاسه فى ذلك : فأمره بالطلب بدم العسين واثار له ، وقتل قانيه وطلبهم حيث كانوا ، وسماد كيسان لكياسته وإخلامه لذهبه (۱) ؛ كما أنه أمر شيمة الكوفة بنصرته (۱) . وقد كان المختار يحس بثقل عب المهمة ؛ فيقول : « أنا ملاح السفينة (۱) » . يُضاف إلى ذلك أنه كان يصل الرابيت بالملل (۱) ، وأن أغلهم كانوا يثنون عليه (۱)

<sup>(</sup>١) أخل ، قبله

<sup>(</sup>٣) أنهاب ، ٥ ص ٢٥٥ س ٢٦ ؟ السكامل ، ٣ ص ٣٧٤ ( آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>٣) محتيق الشيرازي ، بوساى ١٣٦١هـ .أخار .

<sup>(</sup>٤) النويغني ، س ٢٧ ، قبل في تسميته بكيسان عدة أقوالى منها : إن الهذار كان اه ساحب شرطة يكي بأبر عمرة واسمه كيسان ، فتلف المشتار به ( الصدر السابق ، س ٢٧). أو أنه كان معه مولى العلم أسمه كيسان ، الذي حله على الطلب بدم الحسين ، ودله على اتمانه ( خسه ، س ٢٣ - ٢٤ ؛ ابن سعد ، ه س ٢٢ س ٢٣ ) ولكتاخضل، أوردهالنويغني في ١ س ٢٧) ؛ خاصاً جماً التاليب ، أنظر أيضاً . وفيات ، ١ ص ٢٤٢ س ه .

<sup>(</sup>٥) السكامل : ٣ من ٣٥٨ س ٨ . (٦) اين سمد : ٥ ص ٧١ س ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) أناب ، • س ۲۷۲ ، ابن سعد، • س ١٥٨ .

<sup>(</sup>۵) ابن سمد ، ه س ۷۰.

الحسين اقسم الشيعة على أغسيم : فبعضهم أراد مبايعة على بن الحسين ، بحكم أنه وريث أبيه ، وبعضهم – ومنهم الحتار – أزاد مبايعة إن الحنفية ، الآنة على حد قولهم لم يبن غيره أقرب إلى على بعد الحسن والحسين ، ولأنه أولى ﴿ الناس بالإمامة كا كان التحسين أولى بها بعد المحمين من واه الحسين(١) . وقد بكون هذا الإنفسام في صفوف الشيعة قد حدث أيضاً قبل ذلك ، حيثًا سلَّم الحسن بن على الأمر إلى معاوية ،وترك عباهدته مم أنه كان معه العسم بدد الـكثير ؛ فقامت الشيمة في ستر وكنان للدعوة إلى ان العجفية ، وبايسته على طاب الحلافة ، وولوا على شيعة كل بلد رجلاً منهم الدعوة له ؛ وجموا الركاة ليوم الوثوب(٢٦). ويلوح لنا أن المحتار بعد مقتل الحسين غدا من كبار أنصار المعوة لابن الحنفية ؛ حتى أن هؤلاء تسموا باسمة : ﴿ الْمُعَادِيةِ ﴾ ، كما نُسبوا إليه فعرفوا : ﴿ بِالسَّكِيسَانِيةَ (٢) هُ وَ إِذْ كَانَ يُعْتَبِرُ عَلَاهُمُ ثَقَّةً (١) . هَــذًا ويهدو أنه نابذ سلمان بن صرد لتشيعه لملي بن العسين دون ان العنفية (٥) ؛ واسكن شيمة السكوفة بغد قتل سلبان وهزيمة التوابين دعسوا لابن المحنفية وحده (١) ، وصموه : ﴿ بِالْهِدِي (٧) ، الدلالة على إمامته وإهتدائه من قبل الله ؛ وهو الاسم الذي أطلتوه من قبل على على والعسين . بل كان المخار

<sup>(</sup>۱) النوبخق ، ص ۲۹ .

<sup>. (</sup>٧) نفيه ؛ ابن قتيبة ، الإمامة ، ٧ بن ٢٠٧ - ٢٠٨ .

<sup>(4)</sup> النوبختي ، س 27 .

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ، س ٢٨٤ س ١ .

<sup>(</sup>٥) أنظر دونلمسن ، عقيدة الثيمة ، ترجمة ص ١١٧. يعتمد على مصادر شيفية ٠

<sup>(</sup>٦) الكامل ، ٣ ص ٣٧٤ ص ١٦ ~ ١٧ ؛ انظر . قبله .

<sup>(</sup>٧) نضه ، ٣ ص ٣٤١ س ١٧ - ١٨ ؟ وفيات ، ١ مر ١٤٤٢ ؟ إين سعد ، ٥ ص ١٩ - ١٩٠ أطلق لقب المهدى أيضاً على الحلفاء أبي بكر وعمر وعين وعلى" ، ١٠ لأن اقه مداهم إلى الحق ، وعلى كل من سار سيرتهم ، أنظار ، البان ١٠٠١ م ١٩٣٥ ( آخر البيضة). ولعل الفيمة أطلقها على ابن الحنيفة بعد موته، نفلاً عن تسمية على له ، ولأيه بـ في وأى بعضهم - لا يموت ، ويجيء في آيض الزمان ، وتالك الأرض في النوختي ، مي ١٧٤)

<sup>;</sup> L'Islam, Byrooth. 1941, p. 196-8.:: Lammese

<sup>:</sup> اظر , Lacy . , de l'Isl, (art al-Mahdi) t 3, p. 116. aqq

وعلى ذلك نميل إلى الرواية العائلة بأن أمر الحجار كان عن رأى ابن البعنفية (٢) ، وأنه كان رسوله إلى أهل الكوفة (٢) ؛ لا سيا وأن ابن البعنفية من قبل كان قد نصح الحسين بألا يذهب بندسه وببث ترسله(1) ؟ فقد كان بنو على لا يستطيعون الذهاب إلى العراق خوف القتل<sup>(ه)</sup> ؛ فأساة الحسين لم تكن بعيدة . وتِنا كه رغبة ابن الحنفية في أن تكون الدعوة الشيعية له دون غيره ، في أنه امتدم عن مبايعة خلفاء الأمويين بعد معاوية أو ابن الزبير (١٠) ، وأنه كان عالى الهمة له لواء مثل بني أمية وابن الزبير وبمض الحوارج ؛ يحبج في ظله أنصاره (٧٠) . فيكان بذلك على نقيض على من العسين ، الذي لم يقم منذ منتل أبيه مع الشيعة ، وبايم ليزيد قاتل أبيه خوفاً منه ؛ بحيث أرسل إلى يزيد كمابًا يذكر فيه أنه لم يشترك في فتنة أهل الدينة ضده . وربما أنكر ابن الحنفية صلته بالمختار ، لأنه كان هو وبنو هاشم تحت رحمة ابن الزبير بالحجاز ، الذي حبسهم وهددهم بالحرق بالنار ، فاضطروا إلى أن يعيشوا في شماب الجبال (٨٠). وقد هم " ان الحنفية بالرحيل إلى المختار ؛ وكتب له يعلمه حاله ، فأرسل المختار إلى مكــة بعثاً من جنده أخاف ابن الزبير ، وخنف من اضطهاده لآل البيت.

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ، ه س ۷۲ ۰

<sup>(</sup>۲) أنساب ، ه س ۲۱۸ س ۸ ۰

<sup>(</sup>٣) النوبختي ، ص ٢٣ س ١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الكامل ، ٣ س ٢٦٥ س ٤٠

<sup>(</sup>ه) این سعد ، ه س ۱۹۲ — ۱۹۳

 <sup>(</sup>٦) أنظر . قبله • رض مبايعة يزيد وعبد الملك وابن الزبير •

<sup>(</sup>۷) این سمد ، ه س ۷۰ س ۱۸ وما بعدها ۰

<sup>(</sup>۵) نفسه ، ۵ می ۷۱ -- ۷۰ .

وقد نطَّم المختار أتباعه، وعقد الرابات لقواده (١١)، فأرسل جيشاً مع إراهيم بن الأشتر لقتال ابن زياد بالجزيرة<sup>(٢)</sup> ، الذي كان يستعد للزحف علم. العراق بعد هزيمة التوابين (٢) ، لولا انشناله فيها بفتنة القيسية ؟ حيث يبدو أنه اسهالم في النهاية كما ذكر فا(1) ، فتقابل جيش إبراهيم مع جيش ابن زياد عند نهم خازر (\*) ، بقرب الموصل سنة ٦٨٦/٦٧ (٢) ، ودارَّت بينهما معركة عنيفة تقاتلوا فيها بالسيوف والممد ، ودارت الدائرة هذه الرة على جيش الأمويين ، لما انضمت التيسية في جيش ابن زياد إلى إبراهم (٧)؛ إذ كانوا لا يزالون يمقدون على الأمويين بسبب تتلاهم بالرج ٠ وقد تتبع إبراهيم أعدامه، فتر ّق مهم أكثر ممن تتل (A) ، وعمكن من قتل ابن زياد نفسه ، فضربه ضربه قدته نصفین <sup>(۱)</sup> ؛ کما أسر الحصين بن نمير ، فقتله المختار بعدار قرضه بالمقاريض (١٠) • وحيمًا أرسل إبراهيم ببشاره اللصر ولاه المختار على الجزيرة ، فأقام بها ووجه عماله على مدنها <sup>(١١)</sup> ·

<sup>(</sup>١) الـكاءل ۽ ٣ س ٣٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲) نامه ، ۴ س ۴۹۹ س ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣) نشه: ٣ س ٢٤٧،٣٢٠ (٣)

<sup>(</sup>٤) نفسه ۽ ٣ س ٣٦٤ ،

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ٣ س ٣٧٩ . عن هذا النهر ، انظر ، معجم البلدان ، ٣ س ٤٨٨ . اما الجازر الذي يذكره ابن عبد ربه ( العقد ٢ ص ٣١٩ ) أو المسعودي (بروج ، ٥ ص ٢٢٧)؟ فهي قرية في الجزيرة قرب المدائن . عنه ، انظر. معجم البلدان٢٠ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٣ س ٢٨١ . يقول المسعودي سنة ١٦٥/ ١٨٠ . مروج ، ٥س ٢٢١ سـ ٣٧٢ • أنظر أيضاً : معجم البلدان ، ٣م ٢٨٨ ·

<sup>(</sup>٧) الكامل ، 4 س ٢ .

<sup>(</sup>۸) نشسه ، ۳ س ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٩) نفسه ، ٣ س ٣٥٠ ( آخر الصفحة ) ؛ الأخبار الطوال ، ص ٢٨٦ وما بعدها. (١٠) أبو متحف، كتاب أخذ الثار ، ص.١٠٠

<sup>(11)</sup> الأخبار الطوال ، س 789 .

إِبَانَ ذَلِكَ أَخَذَ الْحَتَارِ يَتَمَتَّبَ بِلا هُوادَةً مِنْ خَرْجٍ إِلَى قِتَالَ الْحَسِينِ وَشُرك في دمهرواحداً واحداً <sup>(١)</sup> ، فكان محرقهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويطسهم " بالرماح (٢)، ويتبعه النعلة بالماول لمدم دورهم (٢) ، حتى بلغ من عدَّب مهم عشرون الفاً(؛) ، وفوق ذلك عمكن من الإيقاع بالشخصين اللذين يعتبران مسئولين عن قتل الحسين ، وها : شمر بن ذي الجوشن ، الذي ركب صدره الشريف وذعه ، وكان هرب من الكوفة بعد وثوب المختار بها ؛ فأرسل إليه من قتله (٥) ؛ وعمر بن سعد ، الذي كان قاد الحيش الأموى إلى كربلاً ، ، واختفى بالكونة ؛ فظفر به وأحضره بين يديه فقتله صبراً : بأن أمر به فجرده من أطاره ، ولوى شفتيه وأذنيه كما يلوي في السهيمة ، وشد لحيته ، وقلم أضراسه ، وسبل عقد أصابعه ، وقرض لحمه ، وقطع لسانه ، وغور عينيه فمات (١) ، وأخد رأسه وبدث بها إلى بني هاشم بالحجاز (٧) . كذلك عكن المختار من إخاد ثورة عرب الكوفة من غير الشيعة وعلى رأمهم أشرافهم من رؤساء النبائل ، بحجة أنه باعد العرب وقرّب الأعاجم (A) ؛ بحيث هرب معظم الأشراف إلى البصرة. وبذلك استحق المختار إعجاب بني هاشم وثناءهم، حى قال ان المباس عنه : ﴿ إِنَّهُ أَصَابُ بِثَارِنَا ﴾ (٩٠) .

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٢ س ٢٦٤ و ما يعدها .

<sup>(</sup>٧) أنساب ، ه س ٢٣٦ وما بددها .

 <sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ، س ٢٨٦ ص ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو مخف ، كتاب أخذ الثار ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، س ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) أبو مغنف ، كتاب أخذ الثار ، ص ١٠٠ – ١٠١ و

<sup>(</sup>۷) ابن سمد ، ه ص ۷۳ . يقول الدينورى إنهأرسل الرأس الحالمدينة للى ابن الحنفية ( الأخبار الطوال ، ص ۲۹۳ ) . ولكن ابن المنتبة كان قد رحل لمل مكة منذ أن سم بدنو جيش يزيد ( ابن سمد ، ه ص ۷۳ س ۲۳ ـ ۲۳ ) . ومع ذلك أجمعت أغلب النصوس على ارسالها إلى بن المنفية ، ولأخبار الطوال ، ص ۲۹۳ ؟ الـكامل ، ۲س ۷۷ ( آخر الصفحة)؟ ابن سمد ، ه ص ۷۳ .

 <sup>(</sup>۵) الأخبار الطوال ، من ۲۹۱ وما بعدما .

<sup>(</sup>٩) ابن ضعد ، ٥ ص ٧٢ س ١٦ ـ ١٢ ؟ أنساب ، ٥ ص ٢٧٣ س ١٠٠ ٠

ولـ كن هذا الانتصار على أعداء بني هاشم سرعان ما شهاوى حيا هاجه أهل البصرة: فهذا المسر الذي تنازعته قبائله بعد إخراج ابن زياد (١) ، خضع لمسحب أخى ابن الزبير ، لكره أهله الشيمة (١) ؛ إذ كان قبائلة مركز مقاومة على قد عائشة والزبير وطلحة (١) . وقد كان الختار منذ وثوبه بالكوفة بوجس خيفة من أن يهاجه أهل البسرة والشام في وقت واحد ، فتظاهر عوادعة ابن الزبير العداء ، لأنه كان بسره أن يحارب مند أهل الشام ، ولأن معظم فرسان أهل البسرة كانت نقائل في حرب مند الخوارج الثاثرين (٥) ؛ مع فائد معروف اسمه المهلب بن أبي معرة (١).

ولكن لما استمكن المختار من البلاد بخضوع سائر مدن الجزيرة على يد إبراهيم ، وإخاد نتلة أشراف الكوفة ، قرر مصعب أن بهاجه قبل استفحال أمره . فاستدعى المهاب من حرب الحوارج ، ووجهه فى جيش كبير إلى الكوفة (٧) ؛ كما اسطلع إليه إبراهيم الجزيرة ، الذى انضوى تحت إمرته (٨) . فلما وصل جيش مصعب إلى الكوفة كان المختار فى قلة من أتباعه ؛ ولكنه فاتل بهم قتال الأبطال مدة أربعة أشهر (١) ؛ إلى أن تُتل بقسر الإمارة في

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) الغمي، أخبار الدول ، . س ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) أنساب ، اس ۲۶۱س ۷

<sup>(1)</sup> الكامل ، ٢ س ٢٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>ه) الأخبار الطوال ، ص ٢٩٥٠

<sup>.(</sup>٦) پبدو من سيرته أنه كان غلاماً حينا أسر في حروب الردة على يد عكرمة ، وأعتفه أبو بسكر ، فنزل أبوه البصرة ؛ كما أئه اشتهر في حروب التفور في أطراف الهند وسند وخراسان ، وتوفى عام ٧٠١/٨٠ . عنه : وفيات ، ٧ مر وما بعدها ؛ انظر . بعد

<sup>(</sup>٧) الأخار الطوال ، ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>A) تقسه ، س ۲۹۹ ـ ۲۹۰ ؛ السكامل ، ۳ س ۲۹۹ ؛ الطبيري ( طبعية - . . . غ س ۲۷۵ -

<sup>(</sup>٩) أنساب ، ٥ من ٢٦٠ وما بعدها ٠

سنة ١٦٠/٦٨٧(١). فأخذ مصعب رأسه ورءوس وجوء أسحابه وأرسلهم إلى أخيه عِكَة (٢)، وقام باضطهاد أهل الكوفة ، وسمى ننسه الجزار ، وقال بهم ماكان يفعله عمال بني أمية <sup>(٣)</sup>: فقتل منهم ستة آلاف <sup>(٤)</sup> ؛ وأجبر حريم المحتاد على التبرؤ منه ، فتبلن إلا واحدة قتلها هي عمرة بنت النمان بن بشير ، قالتَ : « إنه كان عبداً من عباد الله السالمين (٥٠) .

وبدلك عاد العراق إلى سلطان ابن الزبير ، وأخـــدت أكر الحركات الثورية ، التي رمت إلى نصرة عصبة بني هاشم . نبعد مقتل المختار أسبح هؤلاء لاحول لهم ولاطول إذاء ابن الزبير ؛ فتحول ابن العباس وابن الحنفية من مكَّة إلى الطائف هرباً منه (٢٠ ، حيث توفى بهـــــا ابن العباس في نفس العام (٧) ، أما ابن الحنفية فبقى بها إلى أن تُنتل ابن الربير فعاد إلى مكَمْ (<sup>(A)</sup> ، وُتُوفَ اللَّهِ بِنَهُ عَامُ ٨١/٧٠٠/ . كَذَلْكُ عَلَى بَنِ الْحَسَيْنِ أَمَّامُ اللَّهِ بِنَهُ طَيْلَة مدة الفتنة (١٠٠) ، ويبدو أن ابن الزبير كان يعتقد أنه لاعلاقة له بأعمال المختار ظ<sub>م</sub> يتعرض له ؟ وهو توفى فى خلافة الوليد <sup>(١١)</sup> ، حوالى عام ٧١٣/٩٤ ــ ٧١٣٠٠

<sup>(</sup>١) ابن سمد ، • ص ٧٧س ٢٤. لدينا تاريخ آخر في ٦٨٦/٦٧ . أنظر. أنساب ، ه من ۳۹۴ س ۱۱ ،

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ، ٥ من ٧٧، ١٣١؟ أنساب ٥ س ٣٦٤ س ١٤٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى ( طبعة مصر ) ، ؛ ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الـكَامَلُ ، ٢ من PAA من ١ . يقول المعودي سيعه آلاف ، مروج ، مس ٢٧٧. (٥) المصدر الأخير ، ٥ ص ٢٢٩ ؛ الطبري ٧ : ٧٤٤ ص ١ . تناول عمر بن أبي ربيعة

ذاك في شمره ، نقال :

إن من أعظم الكياثر عندي قتل فادة حسناء عطبول ان مه درهها من قتيدل قتلتباطسلا علىغير ذنسب كت القنل والقتال علينا وعلى المحصنات جراالهيول

أنظر . ديوان ، تحقيق Subwarz ، طبعة Leipzig ، ص ٤١٢ ؛ جبرائيل جبور، عمر بن أبي ربيعةً ، ١ ص ١٦٠ ·

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، ٥ ص ٨٥ ص ١١--١١ .

<sup>(</sup>٨) أنظر . يعده . (٧) تفسه ، ه من ٨١ ؟ أسد الغابة ، ٣ من ١٩٤ (٩) ابن سعد ، ه س ٨٥ --- ٨٦ إ المارف ، س ١١١ .

<sup>. (</sup> ٢٩) أغظر . دوظدسن ، عقيدة الثيمة ، ص ١١٧ -

<sup>(</sup>١٩) ابن سمد ، ه س ١٦١ . قبل ومات ق سنة ٢١٠/٩٢ - ٢١١ .

#### إخاد فثنةابن الزبير

هذا الإنتسار على الشيعة تهاوى بدوره ؛ فقد فرر عبد الملك غزو العراق . وربما لم يحاول غزوه من قبل ، بسبب أنه كان مشغولاً بفتية ابن الأشدق ؛ فلما سفا له الشام ، أجم الرأى على السبر إلى العراق<sup>(1)</sup> . وقد يمكون قراد الخروج أيضاً راجماً لحاجته إلى المال<sup>(7)</sup> ؛ ولا سيا أن إقليم العراق كان يخضم له المشرق كله . كذلك قد يمكون داجماً إلى خوفه من أن يبادره مصمب بالهجوم ، إذ يبدو أنه كان تهياً له (<sup>7)</sup> ؛ حيث ولى مصمب على الجزيرة إبراهيم (<sup>7)</sup> ، الله كان قد انتصر على الأمويين ، وقتل أن زياد .

ومهما يكن تقد سار عبد الملك على رأس جيش كثيف (\*) ، جبل على مقدمته أخاه محمد بن مروان ، الذي كان يُعتبر من أشد ولد مروان وأشجمهم (\*). وكان لكترة عدد الجيش تتخلف السكر في السير ؛ إذ كانت فرقه تنيب الواحدة عن نظر الأخرى . فدعا ذلك عبد الملك إلى البحث على رجل صارم ليسوقهم (\*) ؛ فوقع إختياره على شخص اسمه الحجاج بن يوسف الثقني (أأ)، الذي

<sup>(</sup>١) الكامل ، ٤ من ١٠ .

<sup>(</sup>v) نفسه ؛ أبو عبد الله الحكانب الدمشتى ، المونفيات ، تحفيق . Die Familie el Zubeir) ، طبعة ۱۸۷۸ ، هن ۱۸۷۸ ، من ا

<sup>(</sup>۲) این سعد ، ه ص ۱۹۸ س ۲

<sup>(</sup>٤) السكامل، ٤ ص ١٠ ، انظر ٠ قبله .

<sup>(</sup>٥) السعودي ۽ مروج ۽ ٥ س ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٦) أنساب ، ٥ ص ١٨٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، القدمه ، س ٣١١ .

<sup>(</sup>۵) واد المباح ف خلافة معاوية سنة ٢٩٧/٤٠ ، ف قبية لليف ممن فوم نجوا من نجود ( الأفافى ٤٠ س ٧٤ )؛ فأبوه هو يوسف بن أبي عليا، وأحمطلقة المنبرة بن همية (المقد، ٣ س ٦ - ٧ ) ؛ فكان المباع يسمى عبد تليف ( الأفافى ، ٧ س ١٧١ س٧٥)، وقد كان منذ صفرة يحب المراك ، وقدا عرف بكلب ، وكان هو وأبوه يعلمان الأطفال بالسائف (المقد، ٣ س ٢٠١ ) . ولكنها تركا الكلام ليأخذا السيف، فاشتركا = ٢ م ٢ العارف، س ٧٧١ ) . ولكنها تركا الكلام ليأخذا السيف، فاشتركا =

# غ**اٰ**د فتنهٔ اس ااربیر

كان يتميَّز من بين رجال شرطة رو- بن زنباع بالجفاء ، وأنه لا يقدر أحدة على أن يتعلقه ( ) . وأنه لا يقدر أحدة على أن يخالفه ( ) . وقد نجح الحجاج في تسيير مؤخرة الفسكر ؛ فجلا الكسال منهم بالسباط ، واستخدم اللهب في حرق فساطيطهم ، بما فيها فسأطيط روح ابن زنباع - رئيس الشرطة — ننسه ( ) ؛ واشتهر الحجاج بسكلمته اللي قالما لمبدى بدك وسودا سوطك » ( ) .

وقد كان عبد اللك يعلم أن أهل العراق يحقدون على مصعب لأنه نسكل بهم بعد قتل المختار ؟ فأخذ يكانب قواد مصعب ويميهم بالمال والأمان وتولية الأعمال (١) ، حتى أنه كانب إبراهيم أيضاً ، الذي كان مصعب قد أحضره من الجزيرة وجعله على مقدمة جيشه (٥) ، وقد أراد إبراهيم ضرب أعناق من استلموا كتب عبد الملك أو إرسالهم في الحديد إلى المدائن ؟ إذ أو جس خيفة من خياتهم، وشبهم بالمومس التي تربد كل يوم خليلاً ، وهم يويدون كل يوم أميراً (١) .

— فى موقعه المرّاء ( الأغانى ، ١٦ س ٢٤ س ٩) ، وفى موقعة البغة ، وقد عرس عبدالملك على المجام أو تدعون عبدالملك على المجام الم يراية المجام الم يراية المجام الم يراية المجام ، في كان في شرطته ، عن سبحة : السمودى ، مروح ، ٥ سي ١٥٨ وما بعدها ؛ وفيات ، ١ س ١٧٢ – ١٧٧ ؛ المحارف ، س ٢٠٠ – ١٠٠ المحارف ، عرب ١٠٠ المجامل ، ٤ س ١٣٢ – ١٢٢ .

وقيات ، ١ س ١٠٠ – ١٧٧ ؛ المحارف ، س ٢٠ – ١١ ؛ المحارف ، ٤ س ١٣٢ – ١٢٢ .

وقيات المجون والحدائق ، س ١٠ – ١١ ؛ المحارف ، ٤ س ١٣٢ – ١٢٢ .

إنظر ، المجون والحدائق ، س ١٠ – ١١ ؛ المحارف ، ٤ س ١٣٢ – ١٢٢ .

إنظر ، المجون والحدائق ، س ١٠ – ١١ ؛ المحارف ، ٤ س ١٣٢ – ١٢٢ .

إنظر ، المجارف والمحارف المحارف ، ١٣٠ المحارف ، ١٣٠ .

إنظر ، المجارف والمحارف المحارف ، ١٣٠ المحارف ، ١٣٠ .

إنظر ، المحارف المحارف المحارف ، ١٣٠ المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١١٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف المحارف ، ١٣٠ .

إنظر محارف المحارف المحارف .

إنظر محارف المحارف المحارف .

إنظر محارف المحارف .

إنظر محارف المحارف .

إنظر محارف المحارف .

إنظر محارف .

إ

La Vie. : Périer

d'al — Hadjdjādj iba Yousof. Paris, 1904. Ency. de l'Isl, (art Hadjdādj) t2, p. 215 ; 2 ed t 3, p. 41 sqq:

<sup>(</sup>١) المقد ، ٣ من ٧ .

<sup>(</sup>٢) نفيه ؟ ابن خلدون ، القدية ، ص ٢١٧ ، ٩١٥ ؟ مروج ، ٥ ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) المقد، ٣ من ٧ س ١٩ .

<sup>(</sup>١) الأخبار الطواله ، من ٢٠٢ .

<sup>(</sup>ه) الـ كامل ، ع من ١٠ س ١٧ \_ ١٨ ·

٦) الموطيات، ص ٧٤ ؟ السكامل، ٤ ص ١٠ ١١ .

### أخاد فتنة أبن الربير

كَذَكَ عُرض عبد اللك الأمان على مصعب ؛ والكن مصحبياً كان قد قرر أن يكون السيف وحته بينهما (١)

وزحف عبد اللك على الجزبرة وهاجم قيسية الجزبرة التي كانت فرعامة فرفر بن الحارث ؛ فحاصره بترقيسيا وهزمه وصالحه - كاذكرنا(۲) - وبذلك خمن آلا يحدث له ما حدث لابن زياد ؛ حيا عدرت به القيسية . بعد ذلك زحف عبد اللك على العراق ، ونزل بحكان الأخنونية (۴) ، قرب معسكر مصمب مجوار أو آنا (1) . فلما تداني العسكران بحسكن بينهما (ه) ؛ غدر أهل العراق بمصب فماروا ولحتوا بعبد اللك (۱) ؛ وقتل إبراهيم ، وبقي مصمب في نفر لا يتعدى سبعة من أنصاره . وقد درنض مصعب القرار إلى أخيسه بالحجار (۷) ، واستات في القيال هو وأبناؤه (۱۵) ، إلى ان قتل في سنة من الكرفة وهو ابن ست وثلاثين سنة (۱۱) ؛ فاحترت رأسه ، وطوف بها بالكوفة ومصر ودفشق (۱۱) .

<sup>(</sup>۱) المكامل ، ٤ ص ١١ س ٩ ٠

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ٤ س ۱ ؟ اظر ، قبله ،

 <sup>(+)</sup> الموفقيات ، ص ٧٤ . عنها ، افظر · معجم البلدان ، ١ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) تغمه ، عنها ، انظر ، نفسه ، ١ ص ٢٣٦ ،

 <sup>(</sup>ه) این سماه ه می ۱۹۹ س ۹ ، عنها ۱ انظر ، منجم البادان ، ۸ س ۱ هـ. ۹۹ می ۹ می ۱ میراد.
 هی طی نیز دخیل -

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، ص ٢٠٣ ؛ الكامل ، ٤ ص ١١ .

<sup>(</sup>٧) مروج ، ٥ س ٢٤٧ -- ٢٤٨ ؛ أنساب ، ٥ س ٢٣٤ ،

<sup>(</sup>۵) ابن سعد . ه س ۱۲۹ س ۲۲ .

 <sup>(</sup>٩) مصنف مجهول، ص ٨٤ أنساب، ه من ٢٨٦ ص ٢٠ ؟ المارف، من ١٨٠ ه لدينا تاريخ آخر في سنة ٢٩٠/١٠٠ . أنظر ١ السكامل، ٤ من ٨٤عن الإختلاف في هذا التاريخ, أنظر. Périer, (1) £ Périer, عليه

<sup>(</sup>۱۰)-مصنف مجهول، س۱۷۰

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ، س ۲۰ – ۱۹ .

### إخباد فتنة ابن الزبير

وبعد هذا الانتصار الباهر على مصب عسكر عبد الملك بجيشه ف التُحديثة قرب المكوفة (١) ، ودعا إلى ببعثه ؛ فجاءته قبائل عديدة ، منها القبائل الجينة التليلة بالمراق ، مثل : قضاعة ومذحج وهمدان (٢) . ولما دخل المكوفة خطب الناس في الجامع ، فعظم عليهم حق السلطان ، وقال لهم إنه - أى الخليفة - ظل الله في الأرض (٢) . وقبل أن ينصرف إلى الشام أعطى أشراف المكوفة ما كان قد وعدهم به في مسكانبته سراً ؛ وترك أخاه بشر بن مروان عاملاً له على العراق (١) . ولماسم أهل البصرة ، الذين كانوا يقاتلون الخوارج دفعاً عن معره ؛ بقتل مصعب بايموا عبد الملك ، وبابع قائدهم المهلب بن أبى صفرة (٥) ، معره ؟ بقتل مصعب بايموا عبد الملك ، وبابع قائدهم المهلب بن أبى صفرة (٥) ،

وقد كان سحق مصمب طنزاً لعبد الملك على أن يوجه جهوده الأخيرة للقضاء على فتنة ابن الزبير في الحجاز ؛ بعد أن كانت الخلافة الأموية منذ موت يزيد لاتستطيم أن تعمل شده شيئاً (٦٠) . ويلاح أن إن الزبير حتى وقت تولية عبدالملك،

<sup>. (</sup> ١) أفسه ، ص ١٨ ؟ السكامل، ٤ ص ١٣ ، عنها ، انظر، معجم البلدان ، ٨ ص ٣٧٦ ٠

 <sup>(</sup>۲) مصنف مجهول ، س ۳۰ ؛ السكامل ، ٤س ۱۳ -- ۱۵ .

<sup>(</sup>٣) مصنف مجهول ، ص ٣٣ س ٣ .

<sup>(</sup>٤) السكامل ، ٤ س ١٤ ؟ مروج ، دس ٢٥٣ . وهو ابن مروان ، كان مم عبد العزيز ، قوكه وقعب إلى عبد الملك . ابن سعد ، س ٢٤ ؟ انظر .

Ency. de l'Isl, (art Bishr B. Marwan) t 1, p. 749-750.

<sup>(</sup>٥) السكامل، ٤ ص ١٠ ، ١٥ ، ١٦ . الأزد من الين . أظر . تقسه ٣٤ ص٢٢١ . ٣ - ٤ .

<sup>. (</sup>٦) أظر

<sup>:</sup>Mekka. Haag, 2. ed, 1896-1889. l, p. 28. : Snouck-Hurgrouje al- Hadj, p. 21, n (2). : Périer

### إخادفته ابن ألزبسير

كانت له السيطرة في كل الحجاز، حتى أنه لما أرسل مروان خلته فلي الدينة سنة ١٩٠٥/ ١٨٤ (١٠) . تمكن جنود ابن الزبير من هزيمها في موقفة الرَبقة (٢٠) . بحيث هرب جند الأمريين بما فيهم الحجاج ، الذي ربما يكون بوسف أبوه قد تُعلق فيها (٢٠) . ولسكن منذأن تولى عبد الملك ، وهو برسل نحو الحنجاز سراياه ، التي استوات على الأجراء الشالية منه ، وتغلبت على ممال ابن الربير ، وقانات بجوار المدينة ؟ بحيث لم يبق ان الربير إلا في المدينة وسكنه (٢٠).

لهذا أفقد عبد الملك إلى ابن الزبير علة من السكوفة بقيادة الحجاج ابن وسف (٥٠) الذي ظهرت مهاره في قيادة مؤخرة جيش العراق . ويبدو أن الحجاج كان متلهما على قتال ابن الزبير - رعا الثار لمقتل والله - حتى أنه أقسم ألا يقرب النساء ولا الطيب ؟ إلا إذا النساس ابن الزبير (١٦) فسار الحجاج إلى الحجاز ، ولم يعرض المدينة ، وعرج على الربعة حتى أنى بلاخة المطاعف (١٠) ؟ وهي التي عرف مع مكنة بالقريبين (١٨) . فكان الحجاج يرسل من الطائف بعوثه إلى عكرفة بجوار مكة ولا يقاتل في السكمية ؟ إذ منه عبد الملك من انهاك حرمها ، وامره أن لا يدتر أطيارها ، ولا بهتك

<sup>(</sup>١) أنظر ، قبله .

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٢ س ٢٤٧ ؛ وقبله .

 <sup>(</sup>٣) عن قتله ، الخار ، العقد عالم من ٣١٨ ؟ وقبلة والهامش في رواية أخرى قباريان أبا يوسف نوق والحجاج على المدينة سنة ١٩٣/٧٤ ، المعارف ، من ١ . ٣

<sup>(1)</sup> مصنف مجهول ، ص ٣٤ ــ ٣٧ ؛ الكامل ، ٤ ص ٢٠ .

٠ (٥) نفسه ، من ٣٨ ﴾ خسه ، ٤ س ٢٢ س ٢٣ -

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ، • س ۱۱۹ س ۲۰ ـ ۲۲؛ الفاكهى، كتاب للتنفى وأخبار أمالفرى. تحقيق ۱۸۰۹ ، Leipzig ، ۱۸۹۹ ، ( السكتاب التاني في السلطة ) س ۲۰:

<sup>(</sup>٧) مَمَنَفَ بِهُول، مِن ٣٨ ؟ أَسَابٍ ، ٥ من ٣٥٧ ؟ الفاكبي ، من ٢٤ .

<sup>(</sup>٨) القرآن ٢٠: ٣١ ؟ فتوح البلدان، ص ٢٧يس١٥ ؟ معجم البلدال ، ٧ س ٧٠٠.

# أخاذ نفتة ابن الزبسغ

أستارها ، ولا يرمى أحجارها ، وأن يأخذ على ابن الزبير بشمابها وفجاجها ، حتى يموت جوماً أو يخرج عها<sup>(1)</sup>

ولسكن الحجاج اراد أن يعاجل ان الزبير ، فلا يمهه حتى بجمع اشتاله (٢٠) فاستأذن عبد اللك في قتاله بمكة ؟ فإنن له وأرسل مدداً استولى على المدينة (٢٠) في فقط له مؤخرته . كذلك وجه عبد الريز — أخو الخليفة وعامل الأمويين على مصر منذمروان – حلة بحرية من قبله على ساحل الحجاز (٤٠) . فساد الحجاج من الطائف ودخل مسكة في ذي القدة سنة ٢٧/٧٧، (٥) ، ونسب المنجنيق على جبل أبي قبيس (٢) ، وأخذ في رميها ، فلما كسرت صاعقة المنجنيق ، عاد الحجاج بمنجنيق آخر . وكان هذا هو الحماد الثاني لمكة منذ المليفة وأهل دمشق ، ستى الخليفة وأهل دمشق ، ستى الخليفة كرب ، وكبر الناس في الهور والأسواق والجوامع . فسمى الحجاج . أن الخليفة كبر ، وكبر الناس في الهور والأسواق والجوامع . فسمى الحجاج .

Al-Hadj, p. 37. : Périer

<sup>(</sup>١) مصنف مجهول عص ٢٨ ؟ الفاكس ، ٢ ص ٢٤ ؟ انظر .

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال ، س ف ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٤ ص ٢٢ ؛ مصنف مجهول ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١) الخطط ، ٧ ص ٨٥ ؛ انظر . سيدة كاعف ، مصور تجر الإسلام ، ص ١٣٤ ه

<sup>(</sup>٠) ابن سعد ، ٥ س ١٦٩ س ٢٧ ؛ مصنف مجهول ، س ٢٧ ه

 <sup>(</sup>٦) معنف مغيول ۽ س ٢٩ - ٤٧ -- ٤٩ - عن هــقا الجبل : معجم البلدان ۽ ١ س ٩٤ ــ ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) مروج ده س ۲۵۹ ـ ۲۱۰ .

<sup>(</sup>a) الأماني ، ٢٠٠٦ - كان أهل العام يسمون ابن الزبير بالخبل أيضاً . أنظر . Al-Hadj, p. 2; a (5) : Périer.

# أخباد فتنة أبن الوبي

ومن ناحيته طلب ابن الزبير من أصابه الاستيلاء على هذا الجبل ، ولكن في كلمرة كانوا يهجمون عليه ، برميهم أصلب الحجاج في الأبطح قبل أن يصافه المجاب عن رمى البكنية ، ليقضى الناس مفاسك الحج ، فا أن انصرفوا حتى عاد إلى مقاتلة ابن الزبير الجوع ، باستمرار الحسار اكثر من ستة الشهر (الله أخذوا يهجزونه ويرتحاون إلى الحجاج ، الذي بسط لهم الأمان (الله عنه عدد تاركي ان الزبير عشرة آلاف ، منهم بعض أبنائه (۵) ، فيها كانت البير تحمل البكمك والفقيق إلى أهل الشام ، كان أهل مكة لا يجدون ثبيتاً (۱). الذي عمل الحماك والفقيق إلى أهل الشام ، كان أهل مكة لا يجدون ثبيتاً (۱). الزبير يقاتلهم بعض غيد الحجاج من غشيان مسجد البكنية من كل مكان ؟ فسكان ابن الزبير يقاتلهم بعضه فيسه ؟ إذ كان شديد القوى ، مع أنه كهل بلغ ثلاثاً وسبعين سنة (۱).

عندئذ أدرك أن الزبير أنه مقتول على كل حال ؟ إلا أنه رفض أن يعلب الأمان من الحجاج (٨) و ودخل على أمه أسماء بنت أبن بسكر يودهما ، وكانت عبوراً هياء ، بلغت من السن مائة عام (٨) ؛ قتال لها : ﴿ يَاأُمُنَهُ إِنَّى أَعُلَانًا

<sup>(</sup>۱) الفاكهي ، س ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) مصنف مُجِيولُ ۽ صُ ٤٣ ــ ٤٤ -

<sup>(</sup>٢) اين سنمد ، ٥ س ١٦٩ م ١٧ .

<sup>(</sup>۱) أتباب ، • س ٢٦٤ س ١٠٠

<sup>(</sup>٥) السكامل ، ٤ س ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) مصنف مجهول ، عرو٢٥ . (٧) وفيات ، ٦ عن ١٤١ ش :

<sup>(</sup>۱) وحات ، ۱ می ۱۱۰ ص . (۱) مصنف مجهول و می ۹۴ .

<sup>َ ﴿ ﴿ ﴾ َ</sup> مَشَائِكُ عِهِولَ ۚ ، ثَنْ أَهُ لَـ ۖ ثَاثَةً ۚ ۚ أَنْسَاتُ ءَ أَمَنُ £77 \$ السَّكَامُلُ ءَ لَمَ س77 لـ 2 4 كا العقد ء ٢ صـ ١٩٧ .

# المناف النه الرَّاخِ

أِنْ قَتِلَى أَهُلُ الشَّامِ أَنْ يَتَدَّلُوا فِي وَبِصَلِمُونِي ﴾ ، فقالت : ﴿ يَا بِنَّ إِنَّ الشَّاةِ إِذَا دُنِمِت لَمِ تَلْمُ بِالسَّلِمَ ﴾ ، فقال ﴿ هَذَا رَأْنِي ﴾ ؛ وقبَسُل بِدِيها ، وتعليب بالمسك ، ووفع درعه حتى لايتقله ، وخرج لأعدائه و كأنه أسد هائيج (١٠) الزبير يهاجم ويرجع الصلاة في السكمية ؛ وقائل حتى كُتل بالسجد الحرام في جادى الآخرة سنة ٣٧ (٢) / اكتوبر ٢٩٣ ، كما كُتل من معه بمن تعلق بأستار السكمية . وبقتل ابن الزبير انتهت الفتلة الثانية ، وعاد المسلمون جاعة واحدة ، تمسكمهم الخلافة الأموية ؛ بحيث ُسمى عام قتل ابن الزبير بعام الجماء ذا ... وهو التاني - لأن عبد الملك نال بيعة جميع الأمصار .

ظا دخل الحجاج مكنة طاف بالبيت وذيح عنده (1) ، وطاب جثة ابن الزيير وسلبها ، وبعث برأسه إلى عبد الملك (٥) ، ومعه السيف الذي عنده مده (١) . ولم يحجم الحجناج سينفذ عن التنسكيل ببني هاشم ؛ لولا أن عبد الملك كتب إليه يأمره بأن لا يبائغ في سفك دمائهم ، التي ليس فيها شياه (١) . فتوعد ابن الحنية الذي كان قد رفض مياسة ابن الربير أو بزيد ، ورح عن مكنة إلى الطائف ، فأجبره الحجاج على دخول مكنة منه والمبايعة (٨) . ونزع عن مكنة إلى الطائف ، فأجبره الحجاج على دخول مكنة منه والمبايعة (٨) .

<sup>(</sup>١) الـكمامل ، ، س ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) وفيات ، ١ س ٢٤١ ؟ ابن سعد ، ه س ١٦٩ ؟ الفاكيي ، س ٢٣ ؟

<sup>(</sup>r) المقد ، ٣ م ١٦ ا انظر. (r)

<sup>(</sup>۱) این سعد ، د س ۱۹۹ س ۲۹.

<sup>(</sup>ه) مصنف مجهول ، ص ۱۹۵۸ أنساب ، ه ص ۱۳۰۸ وما پندها، قبل إنه سليه منكماً . وطِل معه كِلياً ميثاً ، وأن عبد للناك لامه على صليه ، مصنف مجهول ، ص ۱۹۵ .

<sup>(</sup>٦) أَنْ عَذِيلٌ ، حَلِيَّة القرسان وشمار الشجيان ، م ١٩٠ .

<sup>(</sup>٧) العقد ، ٧ س ٢١٧ ( آخر الصفعة )

<sup>(</sup>A) ابن سعد ، ه س ۸۱ س ۲۰ - ۲۱ ، س ۸۹ - ۹۳ .

١/٤ مه ، ١/٤ س ١٣٠٠ . توفي محكة عام ٧٧ أو ٤٧ . أنظر . تنب ، ١/٤ من ١٧٤٠ .

### إخاد فتنة ابن الزبه

ولم يبايع أحداً بعد بزيد، فأقر ابن عمر لديد الملك بالسمع والطاعة ، وكتب بنفسه إليه يخبره أن بنيه أقر وا بالطاعة أيضاً . وبعد مسكمة باه الحجاج للدينة ، وأساء إلى أهلها أيضاً واستخف يهم ؛ إذ كان رى أن قتلة عيان لم يُسافيوا كما يجب ، فسكان يخم على أيديهم بالرساص (1) . ولم يتردد الحجاج في التمرض حتى الأنس بن مالك خادم رسول الله والهدت الشهور ، ووضع على رقبته علامة من الرساص (7) ؛ فكتب إليه عبد الملك يادمه على نعل ذلك (7) وحياً وقد الحجاج إلى الشام أخذ ممه أبناه أهل الشورى والصحابة ؛ ليقدموا ولام لهيد الملك بأنفسهم (1)

وقد أراد الحجاج إعادة بناء الكمبة على ماكانت عليه ، قبل أن يميد ابن الزير بناءها ، بعد ضرب الحسين لها<sup>(ه)</sup> . فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره أن ابن الزير زاد في الكمبة ما ليس منها ، فأمره عبد الملك بتمديلها<sup>(۴)</sup> . فنتفض العجاج بناءها ، وأعادها إلى تواعدها الأولى ، وسد الباب الذي أحدثه ابن الزير <sup>(۲)</sup> ، وجعل المجر الأسود من الحارج ، بعد أن كان من الفاخل (<sup>(۸)</sup> . فنكان بناء الحجاج للكمبة هو الثاني منذ الإسلام ، وهو البناء الغائم ليومنا (<sup>(۱)</sup> .

<sup>.</sup> ٦٧ م ممثف مجهول ، س ٦٧ .

<sup>(</sup>۲) أسد القاية : ١ م ١٩٠٠ . كمان أنس صفيراً لما قدم النبيّ الدينة ، وتوفى وأخرة أكثر من مائة عام فل سنة ١٩٨٠ . عنه ، انظر - نفسه ، ١ من ١٢٧ -- ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) صبع الأعشى ، ٦ س ٢٨١ ــ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) مصنف مجهول ۽ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، القدمة ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) قطب الدين ، من ٩٣ ؛ لأزرقى ، من ١٤٥ – ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧) الأزرقي، ص ١٤٥ -- ١٤٦ ؛ للقدمة ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>A) مروج ، • س ۱۹۳ ·

 <sup>(</sup>٩) ابن خلدون ۶ القدمة ، س ۲۷۹ .

#### إخاد فننة الخوارج

لخا فرغ منها : أوسل إليه عبد الملك كسونها من الحوير ( الديباج<sup>(۱)</sup> ) ، ثم وقد العبع<sup>(۱)</sup>

وبعد ؛ فإن ابن الربير أثبت متدرة هائلة ، فقد نافس خلافة الأمويين تسم ستين (٢) ، حتى وصفه أحد قواد الصبحاج ، بقوله : "وفى رجل شجاع ، طرب سبعة أشهر ، وليس حوله خندق أو قلمة (٤) ، وقد ولى عبد الملك المحجاج قائده للظفر ، طملاً له على الحجاز وما يتبمها ؛ ليمتم حدوث أى فتنة أخرى فهه .

ولكن النتنة ما لبتت أن عادت إلى العراق ، ولم تأت هذه الرة من حاف المرة من حاف المرة من حاف المرة من على المراق ، وإنما أنت من قبل جاعة أخرى ما كانت مع على في سنين ، وأنكرت عليه جمل حنه المندس في الخلافة موضع التحكيم بين الماس ، وقالت : « لا حكم إلا أنه (٥٠) » ؛ أي أنها كانت ترغب في استعراد المركة ؛ لتكون وحدها النيسل في زاعه مع معاوية ، وأنه

<sup>(</sup>١) صبح الأعفى ، أُ ص ٢٧٩ ؟ انظر.

La voile de la Ka'ba. Stydia, : Gaudefroy - Demombyses lalamica 2, p. 10-11.

هذه الكموة كانت في الجاهلية من الجلد ، ومنذ عهد عبَّان أُصبَحَت من الفاش(فنوح المبدان ؟ سرع ) ، و اكن عبد الملك أول من كماها بالدبياج . صبح الأعشى ، ، ،

 <sup>(</sup>٧) ارنسمد ، ه س ۱۷۰ وما بمدها ؛ قطب الدن ، ٢ مس ۸٤ . جج في سنة ١٨٥٠ أنظر أيضا : الدريزى ، الذهب المسبوك في ذكر من حج من المنفاء والملوك ، تحقيق العيال ،
 القاهرة ١٩٥٥ ، س ٢٨ .

۱۲۰ المكامل ، ٤ س ٢٧ ؟ ابن سمد ، ٥ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المأرى ٢ : ١ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) الأخبار العلوال ؛ س ٢٠٥ .

لاجوز الدول عن حكم الله إلى حكم الرجل ، وتحرثوا كبسب تولم حسس ذا : « بالحسكسة» (٢٠) فلما اتحازوا إلى ترية كوكوك ا - مكان قويب من السكوفة --تحرثوا أيشا: « بالحرورية » (٢٠).

• وقد بدأت تختمر بين هذه الجاعة المنفسلة ، التي كان أغلبها من بدو تمم بالمامة ، فكرة الخروج على نظام الخلافة التسائم ؛ فبعسلوها جائزة فى عسير قريش ، وأمها يجب أن تعود إلى أفضل الناس مهما يمكن أسله او جنسه ، ما دام عارفاً بالكتاب والسنة (٢٠) . فكانت هذه الدعوة إلى نظام خلافة جمديد ، تعبر عن رغبة العرب من غير أهل الحجاز فى عدم التقيد بالخضوع لقريش (١٠) . ولما أخذت هذه الجاعة تتجمع بسيسها عن البصرة والكوفة فى أرض جُوخى(٥) والنهروان ، عدد وسط الدجيسة ؛ اختياروا لهم أميراً أو إماماً

 <sup>(</sup>۱) البغدادي ۽ الفرق بين الفرق ، ضطه وعلق عليه عبيد بدر ، القاهرة ١٣٣٨ ه /
 ١٩١٠ ، س. ٦٥ ، ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) نخسه ، ص ٥٧ س ٢ - يقول التوبيني : إنها وقمة (س ٦ س ٥) - عن مروراه ،
 انظر - مسجد اللدان ، ٣ ص ٥ ٢ - ٥

 <sup>(</sup>٣) ابن حزم ، النصل في الملل والنجل ، تصر ١٣٢٠ هـ ، الطبقة الأولى ، ٢ مر
 ١١٣ ؛ التوبيفتي ، س ١٠ .

<sup>(</sup>۱) أظر · عنهما :

<sup>&</sup>quot;Some observations on the Significance of Heresy in the History of Islam. Stydia Islamica. Paris, 1953, 1, p. 47.

كان أغلب النفصلين من قبيلة عيم البدوية • السكامل ، ٣ م ٣٠٦ •

 <sup>(</sup>٥) الأغبار الطوال ، ص ٢٠٨ ، المها جوءًا ؟ فيكفاة يكتبها يلقوت • مفهم ٣٠ص
 ١٦١٠ أما من النهروان ، أنظر • نفس المبهم ، ٨ ص ٣٤٧ .

## إخماد فنئة الحوارج

اسمه عبدالله من وهب الراسي الأزدى<sup>(1).</sup> ويسبب هسدًا الخروج عـرفوا "أيضاً": • بالخوارج <sup>0)</sup> ، وهو الاسم الذي غاب عليهم

ومالينوا أن أصبحوا عقاية متمصبة ، ذات آراء دينيـة متعارفة ، تنداوات إعان الناس وأهمالهم فكفروا عليماً ومعاوية وعبان وأصحاب الجل وكل من رمى بتحكيم الحكين (٢) وكذاك كنروا مرتكي الدنوب حتى السنسيرة منها ؛ أى أخرجوهم من الإسلام ؛ مسلين بقول الترآن (و من لم يحكم بما أنز ل أنه أو لئك أهم الفاسة ون ٤٠٤) فكانوا على نقيض المرجئة (١) وهيفرقة طيرت في وتقهم – قالت بإرجاء الإختلاف في تكفير اللهاس في إيمالهم وأحالهم إلى القر العرب وأعالهم إلى اعتراسهم وأعمالهم إلى اعتراسهم الحالفين وقتام عيلة ؛ محيث كانوا لا بيمالون بمن قتلوه أو من أى وجه ، فمرفوا بسبب ذلك : « بالمستعرضية » ، أى من يدينه ون بالاستعراض (٥) . فعرفوا بسبب ذلك : « بالمستعرضية م أنفسهم : «شراة» (٢) ، مفردها «شارى» أى ويبدو تعصيم الشديد من تسميتهم أنفسهم : «شراة» (٢) ، مفردها «شارى» أى المنزين أشتراو الجانة وطلبوا الشهادة .

ومع أن عليًّا بدل جهد، لاستالهم (٢) - وقد عاد بعد التحكيم إلى

<sup>(</sup>١) الأخبار العلوال ، من ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) البندادي ، الفرق بين الفرق ، مر ٤٦١ ؟ انظر .

Ency de l'Isl, (art Kharidjires) 12, p. 958 sqq.

أصبح للخروج معان أخرى فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) النَّرْق بين الفرق ، س ٥٠ ؛ النوبختي ، س ١٥ — ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الفرق ببن الفرق ، ص ١٩ ٠

 <sup>(</sup>٠) الحكامل ، ٣ من ٢٥٠ س ١٦ ؟ لسان ، ١ من ٣٩؟ انظر ٠

Ency. 12, p. 960

<sup>( \* )</sup> الغرق بين الفرق ، ص ٥ ٠ .

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال ، من ٢١٠ وما بعدها ·

### إخاد فتنة الغوارج

الثقال – فأرسل إليهم ابن المباس ليقلمه (٢) ؛ إلا أنهم دفضوا الانصام إليه ، فحاربهم عند جسر الهروان ، وكان يقول كامته الشهورة : « الله أكبر كامة حق أريد بها باطل (٢) ٤ ؛ فأثرل بهم هزيمة مقكرة ، وقتل زعيمهم عبد الله بن وهب الراسي ، وذلك في أواخر سنة ١٩٥/٣٧ ولكن الخوارج انتمت منه بأن درت قتله على يد أحدهم ، وهو عبد الرحمن بن ملجم ، الذي كان قد نزوج امرأة فتل أبوها وأخوها بوم النهروان على يد على (٣)

فن غير قصد ، ساعد الخوارج معاوية في نولى الخلافة ؛ مع أسهم كانوا ديروا قتله أيضاً ، ولكنه نجا<sup>(4)</sup> . كذلك عادوا الحسن بن على وكدروه <sup>(6)</sup> ، كذلك عادوا الحسن بن على وكدروه <sup>(6)</sup> ، كانفادا مع أبيه ، ويقول : « لايتأثم من قتل الحروري المستعرض » <sup>(7)</sup> . وبينا كان الحسن يستمد لقتال معاوية ، الذي زحف على الدراق ، هاجه الخوارج وجرحوه وكادوا يقتلونه أيضاً <sup>(1)</sup> ، عمدا كن سبباً في تنازله عن الخلافة لماوية .

ومع ذلك كان موقف الخوارج من الأمويين موقف الأعداء الألداء؟ فحيهًا هُـ معاوية بدخول السكوفة ؛ لينال بينتها هاجوه ، لولا أنه أرســـل تحوهم خيلاً ؟ وحربهم بأهل السكوفة (4) . كذلك كانوا بهاجون عماله في السكوفة والبصرة

<sup>(</sup>١) المبرد، السكامل ف الله والأدب، مصر ١٣٦٥ م ٢٠٠ ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٣ من ١٦٩ س ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۳ س ۱۹۵ -

<sup>(</sup>۱) نقیه ، ۳ س ۱۹۷ - ۱۹۸ .

<sup>﴾ (</sup>٥) الأحبار العلوال ، ص ٢١٩ س ٤ وما يعده؛ .

<sup>(</sup>٧) لساق ، ٩ ش ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٧) الأخيار العلوال ، مر ٧١٩ .

<sup>(</sup>A) الفرق بين الفرق ، س ٦٢ .

باستمراد ، وأعتبروا من أسرع الفرق فيهما إلى الفتنة (١٠ . فعجد النسيرة وزياد ابن أبيه ومن بعده ابنه عبيد الله قد مُشافوا بالخوارج وألحوا في طلبهم ، وبخاسة هذا الأخير الذي ملا بهم السجون ، وقتل جماعة كثيرة منهم رجالا "ونسام" ، وكان همه ألا يدع أحداً منهم في البصرة (٢٦ ، أما السكوفة ، فقد كان خوارجها فليلن ، لأنها شيعية .

عند ذلك هرب الخوارج إلى بلاد الأهواز الواسمة (٢٠) ، وهى البلاد التى تقع بين البصرة وفارس ، وكانت عبارة عن أرض بها منافع مياه وصخور وجبال وقد كثر عسددهم فيها عن جاهم من أهل البصره بمن استهوتهم آراؤهم فى الإمامة (٤) ؛ فكانوا بشنون منها بلا ملل أو كلال حرب عصابات حلية على البصرة؛ بما أكسهم عناداً فى القتال . كذلك استطاع رئيسهم أبو بلال ابن أدية (٥) – الذى عرف بأنه رأس كل حرورى – أن يتنلب على كل الجيوش الجرارة التى وجهها إليه ابن زياد ؛ مع قة عدده . ولم يتمكن ابن زياد من هريمهم إلا بالخديمة ، حبا شدت عليهم جنده بتوج فى فارس (١) ، وهم بين قائم وراكم وساجد ، فلم يتغير منهم أحد ، فتتلوهم عن آخرهم .

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ، ناريخ ، ٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الأخيار الطوال ، ص ٢٦٥ ؛ الـكامل، ٣س ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٣ س ٣٥٦ ، عنها ، انظر . معجم البلدان ، ١ س ٢٨٠ وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ، ص ٧٦٠ .

<sup>. (</sup>٥) السكامل ، ٣ س ٣٠٣، ٣٠٣ — ٢٠٤ كالعارف ، س٣٠٩. هو تسيللهأمة أدية ، من فيهة تميم.

 <sup>(</sup>٦) المارف ، ص ٩٠٠٠. فنحت هذه البلدة في أيام عمر بن المتطاب سنة ١٨ أو ٩٠٠.
 معجم البلدان ، ٢ ص ٤٣٦ - ٤٣٧ .

### اغاد فئنة الغوارج

ول كن الموادج التفت من جديد حول رئيس آخر اسمه : نامع وهو غير ابن الأزرق ، الذى كان حداداً من رقيق الروم ؛ واعتقه الني عدد غزو الطائف في سنة ٨ / ١٠٦ ، ولكنه ابن الأزرق ، الذى كان يقيم مع قبيلة بني حنيفة بالميامة (١٠) . ونحن لا نعرف عن حياه نافع الأولى شيئاً يذكر ، إلا أنه كان تُحكى بأبي واشد (٢٠) ، وأنه كان في حيس الحوارج في عهد زياد (٢٠) ، الذى حيس الحوارج في عهد زياد (٢٠) ، الذى حيس لانه كان يأخسذ الناس بالطلة ، ثم أنه أنام مع الحوارج بالأهوار (١٠) ، وأميح بعد أبي بلال رئيسهم (٥)

وكان من المكن أن تكون فتنة الخوارج في أيام نافع أشد خطورة على الأمويين ؛ لأنه سار على وأسهم لمساعده ابن الزبير ، لما قام الحسين بن نجير عصار مكنة ، وقائلوا مهه (أ) . كذلك في الولايات الأخرى مثل مصر ، مهد الخوارج لابن الزبير وكثروا بها ؛ مما جمل جدها بملنون البيمة لابن الزبير (لا) . وللكن بعد انسحاب أهل الشام من الحجاز بعد موت يزيد ، تبدين للخوارج أن أبن الزبير يممل لحسابه ، ولذلك تركوه وعادوا إلى المسواق (أ) . فكان من تتأج ذلك عدم تأكد شلطان ابن الزبير لا في الجزيره المربية ولا في المراق ، وأنهم شاركوة في ملكم طول مده المعتبة (ا)

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، من ٥٥ - ٥٦ ؛ مصنف مجهول ، من ٧٨ و ١٠ بددها ؛ إنا . al-Hadj, p. 24. : Périer ؛

Ency. de l'isi, (att Nafi ' B.sl-Azrak) t3, p. 882.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>۲) مصاف مجهول ، ص ۷۸ -- ۷۹ .

<sup>(1)</sup> تقسه ، س ۸۳ ،

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ٤ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) السكائل ، ٣ س ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۷) المفاط ، ٤ س ١٥١ ؟ انظر . سيدة كاشف ، مصر ق فيم الإسلام، ص ١٩٢٠. (۵) السكامل ، ٣ س ٢٣٦ .

Ency. 12 p. 958. (4)

### لخاد فدنة الخوارج

إبان ذلك كان أهل البصرة قد وثهوا إبن زياد ، وأخذت قبائلهم من الأزد وربيمة وتمم نتنافس على السيطرة فيها<sup>(1)</sup> . وقد أناح هذا الانفسام للخوارج إعادة تنظيم صفوفهم بعد عودتهم إلى العراق ، حتى أن السجونين منهم في حبوس البصرة تمكنوا من الإفلات ؛ فسيطروا على أرباض البصرة ، ونشروا الرعب فيها<sup>(7)</sup> . إزاء تلك الحالة الخطرة ، خاف أهل البصرة على مصره ؛ فاختاروا جماعة منهم ووجهوهم لقتال الخوارج ؛ مما جعل مؤلاء يرحلون من جديد إلى الأهواز ، وذلك في أواخر سنة ١٨٤/٦٤ .

على أن رحيل الخوارج إلى الأهواز من جديد كان أيضاً بسبب إنشتافهم على أنسهم ؛ فقد أنسكرت جاعة مهم على نافسع إحداث أمور في مبدأ الخوررج لم يكن عليها السلف من أهل النهروان ؛ وهو الانشتاق الذي عرف عندهم : « بالهنة (٢) ». فكان من نتائجه ظهود قرق متعددة للخوارج ، نسبت أعلبها إلى أسماء المنشتين على نافع . وبعد أن كان الخوارج في مكان واحد، أسبحوا بعد الهنة في كل مكان ، في : آذربيجان وسيجستان و خواسان و مكران و قارس (٤) ؛ بحيث بلغ عدد فرقهم المشرين (٥) . وثمة

<sup>(</sup>١) الـكامل ، ٣ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۲) مصنف مچپول ، س ۹۳ :

<sup>(</sup>۲) تفسه ۽ س ۲۸ .

Ency. 12, 958. (2) المسودي ، مروح ، من ٢٣١ ؛ الغار .

 <sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق ، من ٤٥ .

### إخأذ فتنة الغوارج

أمر آخر فقد انتقلت فرق الحوارج أيضاً إلى بلاد السلمين بالمنرب<sup>(1)</sup> ، في أواخر حكم الدولة العربية ؛ بعد أن كانت في المشرق وحده .

ومن البديهي أن أهم فرق الخوارج هي التي بقيت مع نافع ، و نسبت إلى أبيه الأزرق ، فعرفت : « بالأزارقة » (\*) ، فهؤلاء غلوا في مبادي الخوارج الأولى ، إذ كان نافع نفسه من الفقها (\*) ، فبالنوا في « الاستعراض » (\*) ، بقتل الفساء والأطفال وأخذ المال ، واستحلال « السباء » (\*) ، كفك تشددوا في تسكنير المسلمين ، وطلبوا النقاء في « الإعان » (\*) ؛ واعتبروا المؤمن بقلبه ولسانه في الغلو ؛ فكأنهم أقاموا السلمين من غير الخوارج مع المشركين سواء بسواء (٧) ؛ مع أن الهكمة الأولى يقولون إنهم كفرة لا مشركون (\*) . بورق ذلك كانوا يرون « البراء (١) » من مخالفهم في مذهبهم ، وسموه « بالمتدة » ، أي الذي لم يخرجوا المتعال معهم ؛ فلا يحل مناكمهم ، ولا

Die Charidachiten unter den ersten, : Brünnow (۱) al-Hadj, p. 16,n (1) Périer : al. Omnyyaden, Leyde, 1884, p. 925 نتوح اللمان ، س ده ؟ الفرق بين الفرق ، س ۶۲ وما بسما ؟ انظر .

Ency. I'lel, (art Azrakitos) tl, p. 552 — 3. . ١١٩ بالبرد، السكامل ، ٢ س ١١٩ .

<sup>(1)</sup> العقد ، ١ من ٩٨؟ السكامل ، ٣ من ٣٣٧ ؟ الفرق بين الفرق ، من ٦٣ -اهتلوا يهذه الآية : ( إلك إن تفريم يضلوا هبادك ، ولا بلدوا إلا فاجراً كعاراً ٧١ : ٣٧ ) .

<sup>(</sup>ه) مصنف مجهول ، ص ۸۲ .

<sup>(1)</sup> ابن حزم ، النصل في لللل والنجل ، ٢ س ١١٣ . حتى أنهم أرادوا حذف سورة يوسف ، لما ورد فيها من قتلة وإغراء . . Ency, 12, p. 960

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٣ س ٣٢٧ ؛ العقد ، ١ س ٨٣ .

۱۵) الفرق بين الفرق ، س ۱۲ -- ۲۳

<sup>(</sup>۱) هنه ، س ۱۲ گنظر ، Brannow ا کانظر ، ۱۲ کانظر ، (۱)

### إخاد فتنة الموارج

أكل فبأغميم ، ولا قبول شهادتهم ، ولا ميراثهم . كذلك كان لهم رأى فى الحذود ، فأنكروا الرجم ، وقلموا يد السازق<sup>(1)</sup> . وقد كانوا يحلفون الر<sup>م</sup>وش المتداء بأهل الهروان<sup>(1)</sup> .

أما فرق الخوارج الأحرى ، وهي التي نسيت أعلبها إلى أسماء آباء الخالفين للنافع من أسمايه ، فعرفوا : « بأهل الوقوف (٢) » ، لوقوفهم عند الشبهة ؟ فقد كانوا أكثر مسالة وأقل تمساً ؛ حتى أنهم يرون « التقية » ، ويجوزون النستر في بعض الأحيان ، وعدم خوض الفتال باستمرار ضد الجماعة . ولسكن حين ينشب الثقال وبشتركون فيه ، كانوا بظهرون من الجرأة وعدم الاحتياط مالا عن بعض كانت تفعله الأزارقة (١) . ومع ذلك فإنه من السير أن يجز بخضهم عن بعضابه آرائهم . فالمتحدية أو الديحدات (٥) ، أصحاب مجمدة ابن عامر الحلني – وكان راساً ذا مقالة منفردة من مقالات الحوارج (٢) – أخفوا على ابن الأزرق البراء من غالفيه ؛ كا أنهم كانوا يرون من دون فرق الخوارج على ابن الأزرق البراء من غالفيه ؛ كا أنهم كانوا يرون من دون فرق الخوارج في ابن الأزرق البراء غير محتاجة إلى إمام ؛ وإنما على الناس أن تقيم كتاب الله فيا ينهم رأوا أن الأزارقة غلوا في ديهم ، وإن أبدوا الاستمراض ، وقالوا إذا أسيب الأطفال عفوا ، فلا حرج على من أسابهم (١) . والأبلنية (٢٠) ، أسحاب عبد الله بن يزيد الأباضى حرج على من أسابهم (٢) . والأبلنية (٢٠) ، أسحاب عبد الله بن يزيد الأباض

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا كان عاد أزارقة الأنطى أيضا . أنظر . أخيار مجموعة ، تحقيق وترجة . La fuentey alcantara ، ط ، NATY ، Madrid ، ك ٢٠ س ٢٢ س ٤٤ س ٤٤

<sup>(</sup>۲) مصنف مجهول ۽ س ۷۸ ،

<sup>(1)</sup> نفسه ، ص ١٤٧ س٤ ؟ انظر . فلهوؤن ، الحوارج ، ترجة بدوى، ص٤٧-٧٠.

<sup>(</sup>ه) الفرق بين الفرق ، ص ٦٦ ــ ٢٦ ؟ المبرد، السكامل، ٢ م ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) المبرد ، السكامل ، ٢ ص ١١٨ . (٧) المنوبخي ، ص ١٠٨

 <sup>(</sup>A) لمله حنظة بن بيهس صاحب نافع ١ السكادل، ٣ ص ٣٣٦ س ٧٧٠ ؟ الأخبار الطوال، ص ٢٦٥ . أو يبهس هيمم بن جابر الضيمى . مضف مجهول ، ص ٨٣٠ .
 (٩) أنظر هذا المهدر الأخبر السابق.

<sup>(</sup>۱۰) أبن حزم ، الفصل ، با ص ۱۹۲ ؟ الفرق بين الفرق ، ص ۸.۲ ـ ۹۳ ١ المقد ،

۱ س ۹۸ که مصنف مجهول ، من ۹۸ که انظر . او مو عبد افتر بن آباین ، السکامل ، ۳ من ۳۳۲ . ۳۲۷ .

Ency de l'lal, (art Abadites) tl. p. 3aqq; (art 'Abd. Allah B. Ibad) tl. p. 25.

# إخاد فتنة الخوارج

المتراوى السكوف ، كانوا يرون أيضاً أن ناضاً علا ، وأن السلين برا من الشرك طالما عسكوا بالدعوة الإسلامية ، وإنما هم كنار المعم ، وتستحل مناكستهم والإثامة معهم ؛ فكانوا بذلك أقرب فرق الخوارج إلى السنة ، والسنويسة استحاب عبد الله بن سفار التميين (۱) ، فإنهم كانوا من رأى الأباضية ، وقالوا لا يحل قتل الأطفال ، ولا الإستعراض ، ورأوا التعود وعدم التتال ، وريحاكات تسميتهم صفرية بسبب قسودهم وإسفرار وجوههم (۲) . هذه الفوق الأربعة أهم فرق الخوارج ، التي انشقت على نافع بن الأزرق ، أما غيرها فإنها فرق منها .

ولكن لم تكن التخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد شوكة من فرقة الأوارقة بالأهواز (٢) ، سدأن انضم إليهم خوارج كثيرون من ممان واليامة ؛ يحيث أنهم مدوا سيطرمهم إلى أرض فارس وكرمان (١) ، التي بقيت قاعدة لهم زمناً طويلا . وبعد الهنة كان الأزارقة قد بايبوا رئيسهم ناضاً وسموه : ه أمير المؤمنين » ، إذ كانوا لا يمترفون إلا بخلافة الشيخين الأولين أبو بكروم ؛ فأخذ نافم في جباية خراج أملاكه الواسعة.

قلنا إن أهل البصرة كانوا قد أرسلوا إلى حرب الخوارج بعض أبطالهم ومعهم التراء من الهانطين برئاسة أمير منهم<sup>(ه)</sup> ؛ ولسكن الأزارقة تمسكنوا من

<sup>(</sup>١) مصنف مجهول ، ص ٨٧ سـ ٨٣ ؛ السكامل ، ٣ س ٣٣٦ـ٣٣١. أو العليم أتباع. وياد بن الأِضفر . الفرق بين الفرق ، س ٧٠.

<sup>(2)</sup> أنظر اللصدر الأخير .

 <sup>(</sup>٧) الله عن ٦٧.
 (٤) نمه ، س ٢٥ ، نقع ولاية كرمان بين فارس ومكران وشجيتان معيم بيد...
 ٧ س ٢٤٥ وما بعدها ؟ أبو المندا ، تقويم البلدان ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٥) مَضَفَ مَجِهُولَ ۽ سَ ١٤٠

#### اغماد فننة الكوارج

هزيمهم بَدوُ لاب قرب الأهراز<sup>(۱)</sup> ، وقتل أقيرهم . غولى أهل البصرة أهيزاً أخر عليهم ، فاستدرجه الأزارقة إلى أرض فارس وقتاوه أيضاً <sup>(17)</sup> ؛ وبعدها أقيلوا بجموع كثبرة على البصرة الخالية من المقاتلة<sup>(17)</sup> ، حتى فزع أهلها ، وجلا أغليم عنها <sup>(13)</sup>.

وعندند كانب أهل البصرة ابن الزبر وسألوه المبابعة ، وإرسال قائد من قبيله لحرب الحوارج (10) ماختار لهم عاملاً من قبيلة مخزوم ، وكتب إلى علم عاملاً من قبيلة مخزوم ، وكتب إلى علم عاملاً من قبيلة مخرب الحوارج (17) ويبدو أن ابن الزبر اختار المهاب بالدات ، لما عرف من شجاعته في حرب التخور ، حتى أنه كان أميب في عينه أيام معاوية (17) ، والأنه من البصرة تقسها ، وبها قبيلته الأزد ، فاما جاء المهاب البصرة أتى بديوان الجند ، واختار معظم عسكره من الأزد ، وقليلاً من سائر العرب ، وسار بهم إلى الحوارج (4)

ولقد أبدى الملب معرفة ها له بشئون الحرب ، فكان يكذب ويؤيد أن

<sup>(</sup>۱) لا يذكر البغدادى (س 11 ــ 10) أو الدينورى (س 10 ــ) قتل نامع بهذه الموامة ، على عكس ابن الأمير البعدية الذي يذكر قنله ينها ، وقتل أمير البعدية إبن عبيس ( الكامل ، ٣ س ٢٤٩) ؟ وحتى المستشرى صاحب ترجة نامع في دائرة العارف الإسلامية بؤيد ذلك ، أ غلر . Ency, de ، 'Ist, (art Nafi') 43, p. 882.

عن دولاب ، أنظر ، معجم البلدن ، ع س ١٠٣ -- ١٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) الأخبار الطوال ،س ۲۹۹ .
 (۳) السكامل ، ۲ مس ۳۶۹ س ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) المعارف، ص ٢٠٣ ؛ المبرد ، النكامل ، ٢ مر١١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، س ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) نفسه، س ٢٦٦ – ٢٦٧ ؛ البندادي ، الفرق ، س ٢٥ - وتذكر رواية أخرى أن في عهده قدم من عند ابن الزبير وقد ولاه خراسان ؛ واسكن أهراف البصرة استبقوه وافتطوا كتاباً عن ابن الزبير بولاية البصرة - السكامل ٢٥ مر ٢١٩ ؛ مصف مجهول ، س ٢٠١ ه

<sup>(</sup>٧) قاتِل في بلاد ما وراه النهر - أنظر ، وفيات ، ٢. ص ٥.٧١٥ انظر ، بعده -

<sup>(</sup>۵) الأخبار الطوال ، س ۲۶۷

# أخادفتة الموادع

الحرب خدمة (١) ، حتى أنه ربما سنع الحديث اللبوى ليشد به أمر المقاتلين الموب خدمة (١) ، حتى أنه ربما سنع الحديث اللبوى ليشد به أمر المحارة حتى بجسلها تضطرب (١) ، ومجده يخترع أشياء الحديث الجسل وكاب الخبيل من الحديث وليس من الحشيث (١) ، وبفضل قيادته المساهرة بحكن أهل البسرة من دفع المحوارج إلى الأهواز بعد أن كاد الخوارج بهزموهم ، وقتلوا رئيسهم نافعاً عند جبل رسيلي (١) فلما سمع أن الزبير بدمير المهلب، أرسل أخد مصماً عاملاً له على البصرة بدلاً من عاملهسنا الحزوى ، وأسبحت البصرة تسمى بصوة المهلب (١) إعترافاً بجميله عليها ؛ لأنه خاها من الشراة .

وبعد هزعة الخوارج أقام المهلب في الأهواز (١٠) ، واستطاع أن يجبي خراج الفرات وغيره (٢٧) ، ثم سار إلى الخوارج في فسارس ، وأجبرهم على الهروب إلى سحارى كرّمان (٨) . وقد تصدى ترعمائهم بعد نافع ، وأغلبهم من أسرة

<sup>(</sup>۲) مصنف مجبول ، ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) وفيات ،٢٠٠ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ، س ٣٦٨ - ٣٠٠ ؟ الفرق بين الفرق س ٣٥ . هذه رواية الهيرورية ويرى البغدادي أن قتل نافر كان هلي يد المهلب ،وليس على يد غيره . أما عناسم الموقعة فيقول ياقوت اسمها سبلي وسلمرى مما ( أنظر ، مسجم البلدان ، ه س ١٠٠ - الموقعة في المدان ، الموقعة في المدان ، الموقعة في المدان ، المدان المناسلة في هذه الموقعة هو حبيد الله بن الماحوز ؟ والمكننا نفشل رواية الهينوري والبغدادي .

<sup>(</sup>٥) المارف ، س ٢٠٣ ؛ وفيات ، ٢س ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) للبرد، السكامل ، ٢ ص ١١٩ ؛ السكامل ٣ ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>۷) مصنف مجهول ً، ص ۲۰۹ ،

<sup>(</sup>٨) الأخيار الطُّوال ، س٧٧٠ .

### تخاد نتنة الموارج

بنى الماحوز من يمم ، فهزمهم جيماً في أماكن متفرقة (١) . ولكن الخوارج بند بن للاحوز ولوا عليهم زعيماً لا يقل في جرأته وعناده عن نافع ، اسمه قطري الن النُهجاء (١) ، يعتبر بحق آخر رؤسائهم الأفويا ، وهو من عسم أيضاً ، ومن الطريب أن نذكر أن قطرياً والمهل كانا مماً ، في خدمة عامل معاوية على بلاد سعستان (١) . وكان قطرياً والمهل كانا مماً ، في خدمة عامل معاوية ويسلم عليه الخوارج بالخلافة ، ولتبوه بأمير المؤمنين (٥) ؛ كاكان يتكنى مثل رؤساء الخوارج ؛ فيرف بأنى نامة (١) . فنظم قطري سفوف الخوارج بمد هزاعم المتالية ، وجمل سابور (١) من أرض فارس دارهم قطمية حتى كثراً الباعمة بها.

<sup>(</sup>۱) هم: عبد الله ، وعبيد الله ، والزبير ( السكامل ، ۴ س ۱۳۳ س ۲۳ ) . اختلف المؤور فون كانابة أسمائهم و واسله خطأ مطبعي و مثل : الماخور (مسجم البلدان ، عس ، ۱ ) . كذاك أختلف أو حتى الماحون ( مصنف مجبول ، س ، ۸ ) . كذاك أختلفوا في ترتيب زعامتهم وتواريخ النهم ، وعلى يد من النيجمل يا اوق عبدالله ومن بعده عيان يوثان الهلب ( مسجم البلدان ، ٤ من ، ۱ ) ؟ كا أن البندادي لا يذكر عبد الله ، و الله اللهلب ( الموت بين الفرق ، عبدالله ، و وغيل اللهلب ( الموت بين الفرق ، عبدالله ، و إنجاع عبد الله بن ملمون ، و وغيل بن مأمون ، و يقتلهما المهلب (الموق بين الفرق ، من ۱۵ ) ، و بذكر ابن الأثير في مكان آخر أن عبدالله جاء بعده الزبير ، والمهماللهلب (السكامل ، ٣ من ، ١٥ ) ، أو أن والد أصبهان هوالدي قتل الزبير ، (مصنف مجهول ، من ١٣٠٠) كا أن الدينوري بذكر بعد نام إلهم الذي أوردناه .

<sup>(</sup>۲) الممارف ، س ۲۱۰ ؟ مصنف مجهور ، س ۱۱۲ -- ۱۲۰ ؟ انظر '.

<sup>&#</sup>x27;Ency. de l'isl. (art Katari B. al-Fudjā' a ) t2, p. 866-867 Op. Cit, p. 44-6: Brūnnow.

هو ينسب إلى أمه ممروج ٥ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) كان يعمل مم عبد الرحن بن سمرة . فتوح البلدان ، ص٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ ، البيان ، الطبقة الأولى ، القاهرة ١٣١٣ هـ، ١ ص ١٩٦ ، ١٩٧٠ . ٣ س ١٣٦٠ ه

<sup>(</sup>ه) الفرق بين الفرني، س.٩٠.

<sup>(</sup>١) كانَ يَتَكَى بأنِ عَمَدَ وقت المُربِ ، وأبي نعامة وقت السلم ، الجاحظ ، البيان. ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ٤ - ٠٠

# أغلاءاتنا الحوارج

إِنِّنَ ذَلِكَ التَّعَدُ سَاعَدُ الْحَتَارُ فَى السَكُوفَة بِعِدُ هَرِّيَةُ الْأَمْرِيْنِ فَى الْجَرْيَةُ وَ الْاَنْفَعَالُ أَهُمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

وما أن سم المهلب ومن منه من جند البصرة - وكانوا يقانان الخوارج - بقتل مصب ، حتى باسوا لمبد اللك إذ كان أغلبهم يمنية (٥٠) . وقبل أن ينادر عبد اللك العراق ترك - كا ذكر نا - أخاه بشر من مروان عاملاً له فيه (٧٠) سنة ٢٩١/٧٣ ؟ ولكن بشراً كان يكوه المهلب ، مجيث استخدم معه قائداً آخر ، استبد بالأمر دونه وعرقل نشاطه ، مع أن الفروض أن يحون نجمة له كاطلب عبد الماك ؟ فلم ينعل المهلب شيئاً (٧٠) . وزاد العلين بلة أن جند

 <sup>(</sup>١) الأشار العلوال ، س ٣٩٠ -- ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، س ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲) العابري (طبعة مصر ) ، ٤ ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ۵ ص ۸۹ ه .

<sup>(</sup>ە) أخلر. قىلە ،

<sup>(</sup>٦) أنساب ، ٥٠ س١٩٦ وما بعدما • تولى الصرة أيضاً لوسنة ٢٩٧/٧٣ . الكامل ، ٤ س ٢٨ -

 <sup>(</sup>٧) إن كثير، البعاية والنهاية ، ٩ ص ٣ و السكامل ، ٤ ص ٣٩ - ٢٠ . اسم الفائد
 الإخر هو عبد الرحزين مختف .

# إخباد كنة الموارج

المهلب أقبات على البصرة تختق فها مع أهلها وعائلاتها ؟ ولا تربد التتال (1) .

وقد أصبح البراق في عنة عسراء عنى أن أهل الكوفة أصبحوا في الفقة م إيضاً (1) .

هم أيضاً (1) . فكان من تتاج هذا الاضطراب أن وصل الخوارج إلى دجة وركبوه (11) ، وسك تطرى الدملة باعمه في سنة ١٩٤/٥٠ (11) ؛ إذ كان الخوارج الأزارقة يعتبرون عبد الملك أمير المشركين وليس أمير المؤمنين (1) .

فأرسل المهلب إلى الخليفة كتاباً يقول فيه : ﴿ إلى ليس عندى وجال أقاتل بهم ، فإما بشت إلى بالرجال ، وإما خليت بيهم وبين البصرة » (1)

الملك لما يوفى بشر فى سنة ٤٤/٦٩٣ (٢) ، وجه عبد الملك إلى العراق كالمده المسباح ، الذى كان قد ولى أنه مكنة والمدينة والميامة ثلاث سنين (١٨) ، وضبطها أنه تماماً ؛ فصلا عمل المشهر عبه من شدته وقسوته وشهامته . فولاء عبد الملك (١٧)

Ency. de l'isi, t2, p. 867.

(٤) أنظر

- (٦) مروج ۽ ٥ س ٢٩١ ٠
- (٧) أنظر · الطيري (Amales ) ۲ : ۱۸۵۷
- (٨) ابن كرثيم البداية ، ﴿ ص ٣ ﴾ المعارف ، ص ٢٠٠ ، انظر •

al - Hadj, p 65t n (3). ? Périer, إذ أن المعرف كله كان مختم العراق . مسجم البلدان ، ٦ س ١٠٠٠ . ومع ذلك المهجول

إذ أن المعرق كله كان مختم العراق . منجم البلدان ، ٦٦ م ١٣٠ . ومع ذلك ظبيعول على خراسان وسيحستان في أول الأمر «مصنف «جيول» ، م ٣٦٦ ؛ الكامل ، ١٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) بروج ، ٤ س ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثير ، البداية ، ٩ س ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٣) مروج ۽ ٥ س ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) العد ، ٣ ص ١٤٣ ص ٢ .

### اخماد فتنة المغولوج

البصرة والكوفة ، وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار ، وأمره أن محشر الناس إلى للملب في حرب للخوارج (1) ، فضخص الحجاج إلى العراق من الشام (1) ، فوصل إلى الكوفة بغتة ؛ وصعد الملبر متلئماً بعمامة حراء ، متنكباً قوسه ، فبعلس واضعاً إبهامه على فيه ، ولما طال سنكوته ظنه الحاضرون ضعفاً مثل عاملهم السابق بشر ، وأخذ أحدثم حصاة ليحصبه بها (1) ؛ فقدام الحجاج وكشف عن وجهه ، وقال خطبته الخيفة التي مطلمها (2) ؛

أنا ابن جلا وطلاعُ التُّسَّايا متى أضع العامة تمرفونى .

فكات هذه الخطبة بمثابة برنامج له يتلخص فى أنه لن يضرب أو يحبس من لا يخرج لفتال الخوارج ، ولكنه يقطع رقبته بالسيف ؛ حيث كان يرى فى هذا المصر رموساً أينت وحان قطافها ، ودماء كبرى بين المهائم واللسى و وبعد ذلك قرأ عليم كتاباً بنفس الحنى من الخليفة عبد اللك ، يمضهم فيه على قتال الخوارج (٥) . ولكى يحرضهم هلى ذلك ؛ كان يسبهم أيضاً ، ويصفهم بأنهم أهل شقاق ونفاق (١) .

<sup>(</sup>۱) المسقد ، ۳ س ۸ س ۱۱ --- ۱۲ ۰

<sup>(</sup>۲) مصنف مجهول ، س ۱۹ -

<sup>(+)</sup> المقد ، ٣ س A ؟ الكامل ، ٤ ص ٣٣ ؟ الغلر ·

al-Hadj, p. 70.:Périer.

 <sup>(4)</sup> معينف مجهول ، س ٣٦٧ وما يعدها ؛ مروج ، ٥ س ٣٩٤ وما يعدها ؛ للبرد، السكامل ، س ٣٣٤ وما يعدها؛ إبين ٢/لاير؟ السكاءل ، ٤ س ٣٣ وما يعدها .

<sup>(</sup>٠) مروع ، ٥ س ٢٩٧ وما يندها ٠

<sup>(</sup>٦) القدرة ٧٠٨ م

# اخماد فتنة العوارج

وضلاً جدَّد الحجاج أهل العراق عن طريق عرفاء المصر وجرائد الديوان (١٠)ع وأجبرهم على السمسير" إلى اللهلب؟ إذ اعتبر حرب الخوارج كحرب الثنور والمنازي (٢٠) . وقد أصدر الحجاج أمره إلى رئيس شرطته ، بضرب عنق من يبطى • ف الحروج سوا • أكان من الشبان أم من الشيوخ ، وأعطاهم مهلة ثلاثة أيام (٢٦) . فتدفق القوم نحو المهلب يعبرون الجسر حتى سقط بهم ، فأقام الحجاج جسرين (3) . وقد قسا الحجاج على أهل المصرين ، حتى بالم به الأمر أن أنتص العطاء ، فانتهز بعض اليمنية في البصرة ، وعلى رأسهم عبد الله ابن الجادود (٥) \_ وهو من أشرافهم \_ فرصة خروج أغلب الجند مع الملب ، وثاروا عليه، وزاد موقفه حرجاً باستيلائهم على خزائن السلام ، وإن لم يتمكنوا من الاستيلاء على بيت المال . فلم يتردد الحجاج في عاربهم بشرطته ، وبعدد قليل جداً من النيسية جاورا لنصرته ، وتقلب علمم بقتل عبد الله ابن الجارود ، وأرسل يرومس القتلي إلى عسكر المهاب . كذلك هاجم الحجاج الزمج المبيد، الذين جاءوا من الصومال ، وكثروا بالمراق منذ أيام مصم وأفلتوا مضاجع سكانه ، فتاتلهم وهزمهم (٧) . وقد وصف المهلب العجاج \_ وهو الوالى الجديد - بالوالى الذكر (٧٠).

<sup>(</sup>۱) مصنف مجهول؛ ص ۲۷۱

<sup>(</sup>۲) نفسه ، س ۲۷۴ س ۱۱ -- ۱۱

<sup>(</sup>٣) نف ، ۲ س ۲۷۱ -- ۲۷۰

<sup>(1)</sup> مروج ، ٥ س ٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>ه) مصنف مجهول ، ص ۲۸۰ وما بعدها ؛ السكامل ، ٤ ص ٣٦ وما بعدها؛ انظر. Périer :

al-Hadj.p, 81 aqq. : Périer

 <sup>(</sup>٦) الكامل ٤٤ س ٤٤ مصنف بجهول س ٣٠٣ وما سدها ؟ Périer : al-Hadj, p, 86 sqq.

<sup>\* (</sup>٧) مصنف مجهول، ص٧٧؟!نظر. Périer : al-Hadj, p. 79. (٧)

# إخماد فثنة الخوارج

وبفضل من جاء من الجلد ، عمكن المهلب من حرب الأزارقة كراً وفراً فيا بين فارس والأحواز (٢) ، إلى أن وقع بينهم الخلاف ، فتركهم بقتتلون .
وبيدو أن الأزارقة كانوا قد أخذوا على قطرى بعض أمور منها حربه المكتبر أمام المهلب (٢) ، مما جعله بفارقهم إلى فارس ؟ وإن بقيت أغلبيهم مع زغيم آخر فامض اسمه عبد ربه المكبر روعل الرغم من أن الحجاج أمر المهلب بقتاله وهم مختلفون (٢) ؛ فإن المهلب ركهم بعتتلون دون أن يستمجل مهاجمهم ؛ ليستفيد من هذا الوقف بإضافهم ، ولكن المهلب بعد ذلك نشط في طلهم ، فعاصرهم بوادى جبرفت بأرض كرمان (١) ، وقتل زعيمهم عبد ربه المكبر . كذلك بمث العجاج من جانبه جبشاً كثيفاً إلى قطرى ، الذى التجأ إلى طبرستان ، وعمل من ويد إلى المبر . وبنك مع على يد الحجاج بمهارة فائده طبرستان ، وعمل من قتله أيضاً (٥) . وبذلك مم على يد الحجاج بمهارة فائده المهلب إخاد فتلة قطرى أكبر زهماء الخوارج ، الذى استمر يقاتل عشرين سنة ، ويسلم عليه بالخلافة ، ويقول البندادى عن هزيمهم : « طهرت الأرض من الأزارقة ، والحديث (٢) » .

إذاء هذا النصر العظم ، أضاف عبد الملك إلى عمل الحجاج بالبراق خراسان وسجستان في ٦٩٧/٧٨ (٢٠)، فسكان هذا أقصى ماوسل إليه الحجاج من سلطان. ومن ناحية أخرى بجد الحجاج من جانبه يستدعى قائده الهلب ؛ ليكانئه على بجاحه

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ، ص ٩٠ \_ ٦٦ . كانحناك عبد ريهالصغير ، الذي فارق أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الأخيار الطوال ، ص 277 ؟ انظر -

Ency, t2, p. 867.

 <sup>(</sup>٣) الكامل ،٤ ص ١٤ .

 <sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ، س ۲۷۳ ، عن هذه البلدة ، اظر ، معجم البلدان ۳٫۶ من
 ۱۹۰ - ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٠) الأخبار الطوال ، س ٢٧٤ . . .

<sup>(1)</sup> الفرق بين الفرق ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>۷) الـکامل ، ٤ س ۷۱ ؟ مصنف مجهول ، س ۳۱۰ ــ ۳۱۱

### لخماد فتنة الخوارج

فى حرب الخوادج ، فيكرمه حين قدومه عليه (١٠) ، ويوليه على خراسان نباية عفه ؛ وهى البلاد ، التى كان وليها من قبل ابن الزبير أيضاً ؛ حيث بتى المهاب فيها إلى وقت وفاته فى سنة ٧٠٧/٨٣ (٢٠).

ومع أن الخوارج أبدوا عن العراق ، فإن خطرهم عاد من جديد هذه المرة في بلاد الجزيرة ، ومجامة حيا ترعمهم شبيب بن بزيد الخارجي ، الذي يمكني بأبي المسحاري ، وزوجته غزالة في سنة ١٩٥/٧٦ (٢). ولا يعرف أورُلا الخوارج فرقة معينة ، فهم صغرية في الأسل، مع أن شبيباً نفسه ببدو أزرتياً (١) وان كان أغابهم من قبيلة ربيعة الساكنة في نواجي الموسل . وفي كل مرة كان يهزم شبيب جيوش الحجاج مع قلة عدده ، حتى بلغ عدد من قتلهم خسة قواد .

وقد ظهر شبيب في العراق نعباة ، وكان دخوله فيه وقت خروج الحجاج من البصرة يريد السكوفة ؛ واستفحل أمره ، وجبى خرج العراق . وإزاء هذا الحطر الدام اضطر الحجاج إلى طلب المدد من السوريين ، إذأن العراقيين كاوا غير راغبين في التتال مع الأمويين . فلما جاء الحجاج المدد حارب به الخوارج فردهم إلى الأهواز ؛ ولم ينقذه من عودتهم إلا غرق شبيب في مهر دُجيل في سفة ١٩٧٧/٧٧ وهروب أتباعه إلى كرمان.

وهناك مكان آخر لنشاط الحوارج هو بلاد الجزيرة العربية وذلك منذ سنة ٦٨٤/٦٠ - ٥ ؛ حينا فارق نجمة بن عامر زعيمه السابق نافع بن الأزرق<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، ص ٢٧٤ ؛ مصنف مجهول ، ص ٣٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) المعارف ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۳) افسه به من ۲۰۰۹؛ دروج به ه من ۳۲۰ -- ۳۲۳ ؛ السکامل به یا س ۲۲ Ency. de l'Isi, (art Shabib) tá, p. 253 : وما يتما ؛ افتلار

 <sup>(</sup>٤) الكامل ، ٤ س ٤١ وما سدها ؛ مروج ، ٥ س ٣٣٩ ، اين كثير ، البداية ،
 ٩ س ١٤ ؟ المعارف ، س ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٥) المعارف ، ص ٢٠٩ ؟ مروج ، ٥ ص ٣٢١ - ٣٣٣ . عن دبيل ، انغار معجم البيدان ، ٤ ص ٤٢ .

### إخماد فتنة الخوارج

لإحداثه أموراً فى مدهب الخوارج لم يوافق عليها (١) . فذهب نجدة إلى اليمامة بجوار المراق وبايعته بنو حليفة بدل شيخها — ولسكنه لم يتخذ لقب أمير المؤمنين — وكان بجدة يؤمنذ ابن ثلاثين سنة ، وإن اشترط على من بايموه أنهم إذا وجدوا لهم خيراً منه فليبايموه ويبايم ممهم (٢) ؛ فمرف أنباعه باللجدات أو المتجدية ثم سار مجدة إلى البحرين و محان واستولى عليهما ، ومد سيطرته إلى سنما بالمين ، وإلى حضرموت ؛ فلك بذلك نصف الجزيرة العربية . وكان بأخذ صدقة أهل البرادى ، ويمين عماله على النواحى ، حتى التي حول مكمة ؛ وكان له أسعلول في الخليج العربي ( الفارسي ) (٢) .

وقد كان نجدة أكثر مسالة من نافع لابن الزبير ، فقد قاتل معه العصين غضباً لانهاك حرمة الكعبة ، ولما فارق نافعاً ءسالج ابن الزبير وسلى وراء (1) ، وكان له لواء للحج (٥) ، وكل الغاس أنه سبهاسه ، ولكنه لم ببايعه (١) . ومم أن نجدة شارك إبن الزبير ملكه في الجزيرة العربية ، فقد كان كل هم ابن الزبير ألا يهاجم نجدة الحجاز ، أو يتحالف مع الأزارقة ، الذين كان يحاربهم أخوه مصعب دفاعاً عن العراق (٧) ؛ وإن سمعنا أن مصعباً عند توليته البعرة الرسل جيشاً هزمه مجدة في سنة ١٨٨/٦٦ .

ولما هاجم الحجاج الحجاز محالف نجدة هذه الرة مع الأمويين فقطع الميرة عن مَكَة (^) عبد المك إلى

<sup>(</sup>١) أنظر . الـكامل ، ٣ ص ٣٥٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) مصنف مجهول ، مر ۱۲۹ -- ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ۽ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المكامل ، ٣مر ٣١٦ ، ٣٦٣ ؛ مصنف مجهول ، ص١٣٧٠ .

<sup>(</sup>ه) الـكامل ، ۴ س ۲۰۶

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٣ س ٣٠٧ ( آخر المفيعة ) ٠

<sup>(</sup>۷) نفیه ، ۲ س ۲۵۲ ؟ مصنف مجهول ، س ۱۳۲ -- ۱۳۲ .

<sup>. (</sup>۸) مصنف مجهول ، س ۱۳۹ -- ۱۱۰ .

<sup>(1)</sup> تفسه ، ص ۱۶۳ و

### إخاد فتنة ابن الأهمت

طاعته على أن يوليه الميامة وما حولها ، وأن بهدر له ما أصاب من أمواًل ودما . ومن الجاز أن يكون نجدة قد وافق على ذلك ، إذ أخذ عليه بعض أتباعه قبوله مداهنة عبد الملك وظرقوه برئاسة أحدهم واسمه عطية إلى محمان ، ومنها إلى كرمان ، فعرفوا باله عطروبة ، وقد طوبهم المهلب (۱) . وكذلك ما لبث أن نقم على نجدة بتية أنساره لخروجه على مبادئهم ، وتفرقته في المطا ، بينهم ، وامحازوا إلى زعم غيره اسمه أبى نديك عبدالله ، وتربصوا لنجدة وهو بهم بالمسير إلى عبد الملك ، وقتاوه في سنة ۲۹/۷۲ . وقد كان قتل مجدة سبباً في تفرق الخوارج النجوية ، وبعث عبد الملك جنداً من أهل الكوفة قتلوا أبا فديك في سنة ۲۹/۲۲ .

والنتيجة أن عبد الملك أخد أخطر فن الخوارج بالشرق ؛ بما مهد لخلافته ومن جاء من الخلفاء بنده الاستقرار . ومن الهقق أن سبب مجاحه عليهم ، يرجع إلى تفرقهم ، وكره الناس لهم لما صاحب حركتهم من تعصب وتخويب ودمار (7).

ولكن الحجاج لم يكد يفيق من خطر النخوارج حتى دهمته فتنة عبد الرحمن ابن محد بن الأشث بن قيس الكندى في سنة ٨١ (٢٠ (٢) مامه على إتليم

<sup>(</sup>۱) نفسه ،س ۱۶۰ ، ۱۶۳ ـ ۱۶۰ ؛ الفرق بين العرق ، س ۲۷ ـ ۲۹ ؛ الـكمامل؛ ٢س ۲۵۰ ، ٤ س ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) أنظر. Ency. t2, p. 959

بالغ و الماسدها ؟ الأخبار الطوال، س٣٠٦ ومابسدها ؟ الغيار (٣) مصنف معهول، س٠٨٦ ومابسدها ؟ الغيار (٣٠٤ ومابسدها ؟ العام (٣٠٤ العام عليه العام

يقول ابن قتيبة إن فتنته بدأت في سنة ٧٠١/٨٣ . أظر . المعارف ، ص ١٨١ ٠

سجستان <sup>(۱)</sup> ، الجماور لثنر الهند . فقد كان هذا الإقليم من قبل وكراً دائمًا لَاخوارج <sup>(۲)</sup> ، ولم يلعن فيه على بن أبى طالب ، مع أنه لعن علىمنار جميع أصمال خلافة الأمويين ، حتى على منابر الحرمين : مكنة والمدينة <sup>(۲)</sup> .

وليس أعسر من معرفة سيرة هذا العامل الثار ، فليس لدينا عنه غبر نزر يسير من المعلومات ؛ فهو من سلاگه ملوك كندة بحضرموت ؛ حيث نال أو ادها قبل الإسلام وبعده الشرف الرفيع ، وغيروا بالاعتداد بشخصياتهم . فكان جده الأشمث بن قبس (1) (ت ٤٠/٢٠) ، بمن وفدوا هي الغي مع وفد كندة من حضرموت ، ثم ارتد بعد الني وأسر و بعث به إلى أبي بكر الذي معلوك المسلمين الأولى ، وفقت عينه في إحداها بالبرموك ، وأسبح زعيم معلوك المسلمين الأولى ، وفقت عينه في إحداها بالبرموك ، وأسبح زعيم المكوفة ، وشهد صغير مع على ، وكان من أثره بالتحكيم ، ثم سكن السم فإت منه . أما أبوه عمد بن الأشمث ، وقيل إنها هي الي سقته السم فإت منه . أما أبوه عمد بن الأشمث (ش) ، فقد ولد على عهد رسول الله ، واستعمله ابن الزبير على الموسل ، وكان ضمن أشراف الكوفة ، الذبن ثاروا على المغتار لتقريبه الأعاجم ، فوفسد على مصعب يحثه على المسير ضد المنتاد ؛ فادناه مصحب وأكرمه لشرفه ، وأرسله إلى الهاب ليأنيه بنفسه بعسكره ؛ فضاد عمد بن الأشمث على خيل مصعب ، فقتل في المركة .

أما عبد ألرحن نفسه ، فنلمس اعتداده بنفسه ، لما عارض مصبب وهدد

<sup>(</sup>۱) عنها ، انظر معجه البلدان ، ص ۳۷ وما بعدها ؟ أبو النداء بس ۳۶ ، عاصمها ورتج عنها ، انظر ، معجه البلدان ، • ص ۳۵ ، وهي فتحت في عهد عمر بن المطاب . (۲) مصنف مجهول ، مر ۳۲۷ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ٥س ٢٧٠٠

<sup>( )</sup> المعارف ، س ١٦٩ \_ ١٧٠ ؟ أسد النابة ١٥ م ٢٠ ؟ فتوح البلدان ، مر ٢٠٠ ؟ فتوح البلدان ، مر ٢٠٠ ؟ Bacy. de l,lal (art.al- Ash'ath أنظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٠٦ أنظر ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ١٠ ص ٢٠٠ ؟ B. Kaip) t1, p 498—9.

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ٣ ص ٣٨٠ وما بعدها ؟ أحد الفابة ، ٤ص ٢١٦ ــ ٢١٠ .

### إخماد فتنة إن الأشعت

بالانفصال عنه (۱) ، حيثًا أراد أن يعنو عن الأسرى ، الذين كانوا مع الهنتار ومنهم قتلة أبيه . وفي زمن الحجاج بحارب الخوارج بكرمان (٢) ، وشبيباً بالمراق ف سنة ٢٩٦/٧٦ (٢) . وبعد إخاد فتنة الخوارج ولاه الحجاج سجستان (١) ، وكانمه بمحاربة رُتبيل أحد ملوك الترك علىبلاد زابـُلُ (٥) الواسمة.. زَا بُلــــتان (٢٠) أيضاً ــ التي تقم في طرف خراسان عند السند ، لأن هذا الملك كان برفض دنم الأناوة ، ويقاتل عمال العرب ويهزمهم . فني سنة ٦٩٣/٧٤ ، ملَـك َ السبل على الأمير عبدالله بن أمية مامل سجستان وكاد ينتك به ، وأخلى سبيله على شريطة أن يمتنع عن مقاتلته ولا يغزوه ما كان أميراً (٧) ؛ ممسا جعل عبد الملك يعزل عبد الله . كذلك غدر رُ تبيل بابن أبي بكرة الذي أرسله الحجاج على سجستان قبل عبد الرحمن ، وجعل رتبيل يتوغل في بلاد سجستان الواسمة ، وأخذعلى ابن أبى بكرة الشماب ، ثم حادبه وهزمه ، ودس السم في مياه الآبار ، حتى لم ينج أحد ممن كان ممه ، وغم الحجاج فما شديداً (٨) . ولذلك اختار الحجاج عبد الرحمن لحاربة هذا الملك وهو ببغض عبد الرحن لزهوه (٩٠؛ حتى أنه سمى الجيش الذي أرسله معه جيش الطواويس (١٠٠) ؛ ولعله اختاره لأن

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٢ من ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) مصنف مجهول ۽ س ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) المكامل . ٤ س ٥ هـ ٥ م .

<sup>(</sup>t) مصنف مجهول ، ص ۲۱۸ ، ۲۲۰ ؛ انظر ،

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، ص ٣٠٩ . يسميهم المسمودي الفوز . مروج ،ه ص ٣٠٢ .

 <sup>(</sup>٦) عنها ، انظر معيم البلدان ، ٤ ص ٣٦٥ ؟ التنبيه ، ص ٣١٤ ص ١٠. ويقول المسعودي إنهم من القراد .

<sup>· 11 0 1 . . . . . . (</sup>Y)

<sup>(</sup>٨) نفسه ٤٤ س ٧٧٠ كان يقول ما رأيته قط إلا أردت قتله. نفسه ، ٤س ٧٤ .

<sup>(</sup>٩) مصنف مجهول ، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۱۰) انسه ۽ ص۲۲۰،

### إخاد فتنة ابن الأشمت

عبد الرحمن نفسه كان زوج أخته <sup>(۱)</sup> ؛ أو لشجاعته ونخوته .

ونجن لا نعرف سبباً لفتنة ان الأشعث سوى الحقد على العجاج لظلمه أهل المراق ـــ بني جادته حـ وإهانتهم . وينتل المؤرخون ما يؤيد ذلك ، من أنه لما يُوفِلُ أَنِ الْأَسْتُ فَ بِلادِ رُنِّبِلِ ، وأَخَذَ الْحَصُونَ وَالْفِئَاتُمِ ، أَظْهُرُ مَكُراً ، مع أن رُ تبيل كان قصده الإيقاع به كما أوقم بسلفه ، فأرسل المحجاج يخبره بذلك ، وأبدى رأيه في ترك التوغل في بلاده أكثر مما توغل ، خوفاً من أن يهك المسلون ؛ والكن الحجاج أرسل إليه يتهدده ويتهمه بالجن ؛ وإلا فليترك الإمارة إلى أخيه ليحاربه (٢٠) . فأغضب ذلك ابن الأشمث ، ومن معه من جند المكونة والبصرة، الذين فاض بنضهم للحجاج لقسوته وسوء معاملته وسموه فرعون (٢)؛ حتى أن عاملاً آخر للحجاج على الدان اسمه مطرف بن المنيرة ابن شعبة فكرّ أيضاً في خامه النسوته (<sup>1)</sup> • وتحت تحريض الجند خلم ابن الأشمث الحجاج؟ وبايمه الجند على كتاب الله والسير إلى العراق لخلم أثمة الضلال ، ولكنه لم يخلم عبد اللك (٥٠) . كذلك حاول ابن الأشمث أن يستميل المهلب عامل الحجاج على خراسان ، وسأله الخلع معهِ ، فقال المهلب : ماكنت لأغدر، ولم يجبه عن كتابه، وبث إلى الحجاج بحذره من شر هذه الفتلة (٢٠)؛ التي ولا ريب يتمطش لما أهل المراق .

وقبل أن يسير ابن الأشث إلى العراق وادع رتبيل وكتب بينه وبينه

<sup>(</sup>١) تقيه ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، س ٣٢٩ — ٣٧٤ ؛ السكامل ، ٤ س٧٧ \_ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) مصنف مجهول ۽ س ٣٧٦.

<sup>(2)</sup> السكامل ،٤ س ٦٢ \_ ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) مصلف مجهول ۽ س ٢٧٦ -

<sup>(</sup>٦) نفسه ، من ٣٧٩ ؟ السكامل ، ٤ م ٧٩ -

# إخاد فتنة ابن الأهمت

كتاباً ، وعاهده ألا يسأله خراجاً أبداً ، وإن قوى عليه الحجاج لحاً ومن معه إليه (۱) . ثم ائتل ان الأشت إلى كر مان ، وطرد عامل الحجاج عليها (۲۷ وسار إلى فارس وخلع فيها عبد الملك أيضاً ، وسمى نقسه فاصر المؤمنين ، وحزل الأهواز (۲۰ فخرج الحجاج من البصرة القابلته ، ولكن مقدمته المهرمت عند مهر دُجيل ، فرجع الحجاج إلى البصرة ، ومحسن بمكانقريب منها اسمه الواوية (۱) . فدخل ان الأشت البصرة ، وانضم إليه معظم أهلها وقراؤها وكولما ، ولا سيا مواليها لتتال أهل الشام ، وذلك لئتل وطأة الحجاج علم (۱۰ فوقع في الزاوية التحام شديد ، ثم فيه النصر لان الأشت ، على الرغم من أن الحجاج قطع الجسور والقناطر ، وقتل من الطرئين خلق كثير (۱۰ فوق الدحجاج عاصراً في أحد أربض البصرة إلى أن حام مدد من أهل الشام أقده (۷) . كذلك وث أهل الكونة بعامل الحجاج (۸) ، ما ترب على وقد الناس للديوان في سنة ٢٠١٧ (۱۰ ؛ فدخل أن الأشث الكونة ، وحدد أهلها ممه ؛ محيث لم يبق من وجوههم وقرائهم أحد له نباهة الا خرج مه (۱)

<sup>(</sup>۱) مصلف مجهول ۽ ص ۳۲۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، مر۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والأشراف ، ص ٢١٤ . يقول المسودي إن خامه كان باصطخر -

 <sup>(1)</sup> مصنف مجهول بس ۳۳۹ - ۳۳۶ الكامل ، يم س ۲۷ ، مروج، ه س ۴۰۳ .
 عن هذا المكان ، اظهر . معجم البلدان ، يم س ۳۷۹ .

<sup>(</sup>ه) الحكامل: ع س ٢٩ المقد ، ٢ س ٢٩ : انظر ، ١٩ س ٢٩ المقد . ٨ م ٨ ٩ الحكامل: Arab, p. 243—4. : Well : chichte des Orients (1875) 1, p. 172.

 <sup>(</sup>٦) مستف مجهول ، س ۴٤٠ و مابعدها ؛ مروج ، ه س ۲۰٦. أختلف أن تاريخ هذه الموقعة ، فقيل سنة ۸۱ / ۷۰۰ ( مستف مجهول ، س ۳٤٧ ) ، و أديل ۸۲ / ۷۰۱ .
 (٣ السكامل ، ٤ س ۸٠ ) ، وقيل ۷۰۲/۸۳ ( المارف . س ۱۸۱ ) .

ستحمل ۲۰۰ س ۸۰۰) ، وقبل ۷۰۲/۸۳ ( المارف ، س ۹۸ (۷) مصنف معیول ، س ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۳۹ ،

<sup>(</sup>٨) نفسه ، س ١٩٥٥ وما يعدما ؛ السكامل ، ٤ س ، ٨ ؛ مروج ، ٥ س ٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف ، الحراج ، القاهرة ١٣٤٦ ه ، ص ٦٨ ؛ فتوح البلدان ، ص ٧٧٣ .

<sup>(</sup>١٠) الأَعَالَى ، فص ١٥٢ س ٢ \$ مصاف مجهول ، س ٢٣٦ ـ ٣٣٧ ، ٧٥٧ .

### إخأد فتنة امن الأشعث

وعلى الرغم من ذلك لم يهوب الحجاج أو يسلم ، مع أن التعليفة أرسل أخاه عمد بن مروان وابقه عبدالله ليمرضا على أهل المراق عزل الحجاج ، على أن يتولاها مكانه محد بن مروان ، وأن ينزل ابن الأشمت والياً على أى بلد شاه (()). ولكن أهل العراق كانوا قد صحموا على خلع عبد الملك ؛ كا أن الحجاج بين لعليفته أن قمد أهل العراق من نتلهم خلع الخلافة الأموية . لذلك أبق عبد الملك الحجاج عاملاً له فى العراق بطاولهم ؛ فبنى الحجاج فى كرش من الأرض بين العجاج عاملاً له فى العراق بطاولهم ؛ فبنى الحجاج فى كرش من والأسواد ، وبنى فيه المسجد وقسر الأمارة ، سهاه واسطاً ؛ وذلك حوالى سنة ٣٨ / ٧٠٧ (()) ؛ ليقف أمام المسرّ بين العراقيين الثارين . فوقت بينه وبين ان الأشمت عدة وقائم بلنت محواً من عابين وقعة (()) وأسمت بعد وقائم صفين ، أهمها على الإطلاق وقعة دير المجاجم بظاهر الكوفة (()) التى الكسر فيها ابن الأشمث ، و تُتل عدد كبير من القراف وبعدها هرب ابن الأشمث بنوى أن المهن أحسن وفاده فى أول الأمر ، وكان ابن الأشمث بنوى أن يدخل خراسان ، ولكن يزيد بن المهل ـ الذى تولى بعد أبيه ـ رفض دخوله ((°))

<sup>(</sup>١) السكامل ، عس ٨١ - ٨٢ .

 <sup>(</sup>۲) أختلف في تاريخ إنشائها ، ويبدو أن هذه الإختلاف بسبب أن بناءها استمر عدة سنوات : فلمله بتاها في سنة ١٩٠٤/٤ ، وإن كنا نسليمد هذا التاريخ (ونيات ، ١٩٠٥/)؟ ولسكنا ترجع يناءها من سنة ٢٠٠٧/٣ لل ٢٠٠/٨٦ . أنظر ، معجم البلدان ، ٨٠ر٣٧٨ - ٢٩٨٠ وتوح لبلدان ، ٨٠ر٣٧٨
 ٣٨٧ ؛ فتوح لبلدان ، ص ٢٠٠ ؛ انظر .

Die alte, Streck: Ency. de l'isl, (art Wâsit) t 4, p. 1188 sqq-Landschaft Babylonien nach den arabishen Geographen Leide, 1900, p. 31g-19

 <sup>(</sup>٣) التانيه ، ص ٢٠٥ ص ١٩ - ١٠ . يقول ابن انتية إن عدد الوقائم أربعة : وقعة الأهواز ، والزاوية ، ودير الجاجم ، ووقعة دجيل ، المعارف ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) اختلف في تاريخها ؟ وإن أجمع الصادر على أنها بعد الزاوية .مصنف مجهول يمس ٢٥٧ المارف ، ص ١٨١ . أختاف أيضاً في تسميتها حكفا : لعله كأنه كان يعمل نبها أقدام من الحقب ؟ كما أن الجمعية تعني البير أيضا ، أو يسبب موافع قديمة كثر فيها القتلي ، وبني بجهاجهم بناه ، أو غير ذلك . أخطر معجم البلدان ، ٤ ص ١٣١ – ١٣٢ ؟ المعارف ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) الـكامل ، ٤س ١٨٨ .

### أخباد فتنة ابنالأهمث

ولم يزل العجاج يحتال على قتل ابن الأشث ، فعرض على أتباع ابن الأشث الأمان (۱) ? ولعل ابن الاشمث مات بالسل <sup>(۲)</sup> ، أو أن رُتبيل غدو به وسلمه فانتحر <sup>(۲)</sup> ؛ وذاك حوالى سنه ۸٤ — ۸۰۳/۸۰ — ۷۰۶<sup>(۱)</sup> .

قكانت هذه هي آخر الحركات الخطيرة ، التي هددت ملك عبد الملك في العراق و وبعدها أخذ الحجاج في رويض أهله على الطاعة ، فأسرف في فتهام ، وكان يخبر عن نفسه أن أكبر ادانه سفك العماد (٥٠) ، وأحمى من قتله ممهم فيلغوا ماثة وعشرين ألفا (١٠) ؛ حتى أن عبد الملك كانبه يدعوه أن يكف عن الإسراف في القتل (٧) . وأشهر من قتله الحجاج أيوب ابن رالقرية ساحب الامثال السجوءة ، التي منها : لسكل جواد كبوة ، ولسكل حليم هفوة ، ولسكل شجاع قبوة ، فقتله بنفسه محربة أدخلها في حلقه ، جد أن أمسك به أربعة رجال (٨٠) . كذلك كان يقتل كل من اشتبه في أنه خدون ، ويقطع أيديهم وأرجاهم ويصابهم (١٠) ؛ مما جملهم يهربون من الشرق بل أطراف الدولة . وتبدو قسوة الحجاج أيضاً ، نما يذكره المؤرخون بأنه توليم وعابسه خسون ألف رجل، وعشرون ألف امرأة (١٠) ، غير الذين قتلهم.

<sup>(</sup>۱) نفسه ، عص ۹۲ ۰

٠٩٥ نفسه ، ٤ س ٩٥٠

<sup>(</sup>٢) مروج ، ٥ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ؛ النبيه ، ٢١٦ .

<sup>(</sup> t ) اقسه ، ۵ ص ۲۰۸ ؛ نفسه .

<sup>(</sup>٠) وفيات ، ١ س ١٧٢ س ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ،٨ س ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>V) مروج ، • س ۳۰۸ .

 <sup>(</sup>A) الأخبار الطوال ، س ۲۰۷ -- ۳۱۱ -

<sup>(</sup>۹) مصلف مچهول و س ۹۲ .

<sup>\*</sup>Ludg-Bat ، طابعة و الحداثق في أخبار الحقائق، تحقيق de Geoje ، طابعة المحالية . ١٠٠ التغييد ، من ١٩٠٨ . ١٩٠٨ . من ١٩٠٨

### إخناد فتنة ابن الأشمت

<sup>1</sup>لا حرج فإن شخصية الحجاج قد أثبتت أنها خشئة اللمس ، سعبة الشكيمة ؟ بحيث أن أَهْلِ البراق كانوا يشمتون فيه إذا مرض ، ويطلبون موته (۱). ولقد قورن الحجاج بزياد بن أبيه ، وإن كان زياد يفضله – على حسب قول مؤرخى العصر – الأنه ضبط العراق بأهل العراق ، أما الحجاج نضبطه بأهل الشام (۲).

ولكن عمل الحجاج في العراق لم يتف عند حفظه من الذين ، بل عمل على المسلاحة بما أصابه بسببها . فهذه البلاد الواسعة التي كان العرب يسدومها أبضاً بالسواد لكثرة زروعها (<sup>7)</sup> ؛ قد آل معظمها قدرب بعد فرار ولا كها أو تعليم ، أو أنها كانت من أرض كسرى (<sup>3)</sup> ، أو يحسكم أنها فتحت عنوة . وكان المفروض أنها لا تقسم ؛ لتكون فيئاً المسلمين عامة (<sup>6)</sup> ، ولكن عمر أقطع بعضها (<sup>7)</sup> ، كا قسمها عبان إلى قطائع (<sup>7)</sup> ؛ بحيث أصبح السواد ملاك كثيرون من العرب . وكانت هذه المعطقة قد أهملت منذ آخر عهد عبان بسبب المعتنة الأولى ، وأصلحها زياد في عهد معاوية وحفر بها القنوات (<sup>A)</sup> . كذلك تام الحجاج بإصلاحها ، بسبب ما أصابها من قدوة قتن الخوارج وغيرها ؛ كاكان يستخدم العلوج وهم الغلاحون غير العرب في إصلاحها (<sup>3)</sup> ؛ كاكان ضكان يستخدم العلوج وهم الغلاحون غير العرب في إصلاحها (<sup>3)</sup> ؛ كاكان

<sup>(</sup>١) العقد ، ٣ ص٣١ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۳۰ س ۲۳ و ما بعدها .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ٥ ص١٠٩٠ .

 <sup>(1)</sup> فتوح البلدان ، س ۲۷۳ س ۳ ب ٤ ؛ أبو بوسف ، س ۹۸ .
 (٥) منجم البلدان ، ه س ۱۹۳ .

رد) أبو يوسف : ص 19 . الفيره هو مال المسامين عامة . أفظر . قبله .

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ،س ٧٧٣ ( آخر الصفحة ) ؛ Etudes, p. 89.: Lammons

<sup>(</sup>۵) فتوح البلدان، ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف ، ص ٢٩ -- ٠٣٠

<sup>(</sup>م ١١ - التاريخ السياسي)

يستذل الموالى بأن ُينتش على يد كل مسولى اسم بلده (<sup>()</sup>) ، فنرس فى أهالى السواد الحقد الأبدى ضد الأمويين . ولسل الحجاج أعاد توزيع أغلب أراضى السواد ، بسبب حرق الناس الديوان بالسكوفة (<sup>77)</sup>.

وبذلك رزت شخصية الحجاج التربة في ناريخ دولة بني أمية ، فهو - على حسب قول الخليفة عبد الملك (٢) - بفضله وطأ لهم المنار ، ودوَّ ألبلاد ، وأن الأعداء . ولما تولى الوليد بعد عبد الملك ، أقرَّ على ما ولاه من قبل ، واستمر عامله على الشرق كله ، حتى وقاته في سنة ٧٩٤/٥٥) . وبعد موته ولى الوليد يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج (٥)؛ لتبقى سياسة الحجاج في المراق من غير تغيير .

وق الوقت ذاته كان الخليفة عبد الملك بسل على تقوية الحسكم العربي بسد أن فسد كل شيء في جهاز الهولة إلى أن فسد كل شيء في جهاز الهولة إلى العربية ؛ وهو ما عرف : ﴿ بالتعرب (٢٠ ﴾ . وقد كانت خطوة عبد الملك في هذا السدد هامة ؛ إذ أن أجزاء كثيرة من الأمبراطورية العربية لا ذالت إلى وقتنا الحاضر عربية عمرة لمحبوده .

فنحن نعرف أن عمر بن الحطاب رك إدارة البلاد الفتوحة أجنبية كما هي ، مع تعديل بسيط ؛ وذلك لأن العرب لم تكن لديهم مؤهلات حضارية :

<sup>(</sup>١) المقد ، ٢ س ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ، ص ۲۷۴

<sup>(</sup>٣) مصاف مجهول ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) وفيات ، ١ س ١٧٥ . ٠

<sup>(</sup>ه) المقد، ٣ س ٢٠ . عنه ، اخطر . وفيات ، ٢ س ٢٠ - ٤١٢ .

 <sup>(</sup>٦) عن معنى هذه الكلمة ، انظر · لـ إن العرب ، ٢س ٧٧ ومابعدها .

فأبقى على الدواوين (جم ديوان) ، وهى كلمة نبدو فارسية يقصد بها الكدّاب أو أماكن عملهم أو السجلات الإحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق<sup>(1)</sup> . ف كانتحذه الدواوين محرر بانة الإدارة السابقة :فديوان الشام بالرومية (باليونانية)، وديوان المراق وفارس بالفارسية ، وديوان مصر بالقبطية (<sup>(2)</sup> ولا يعنى هذا أن الدواوين لم تحكمت إطلاقاً بالمربية؛ فقد كان ديوان الساكر الإسلامية بالمدينة يحرر بالمربية منذ عم<sup>(2)</sup> ؛ وإعاكان ديوان المال والجباية هما الذان يُحكمتبان بلغة أمل البلاد المفتوحة .

وليكن عبد المك بعد أن استنب له الأمر أمر أن تكون اللنسة العربية وحدها عي أنه العورية المعراطورية الإسلامية : فني عهده أنفل ديوان الشام من اليونانية للعربية (6) كا أن الحجاج نقل الديوان بالعراق من الفارسية للعربية ؟ أما ديوان مصر فتأخر نقله إلى أوائل عهد الوليد (7) . ومن الجائز أن يمكون سبب سرعة نقل ديواني الشام والعراق

<sup>(</sup>۱) عن معنى الدواوين: اين خلدون ، القدمة ، س ۱۹۲ ؛ انظر . Emey- de l'Isl, (art Dïwâa) t 1, p. 1006.

<sup>(</sup>۲) الططء ١٠ ص ١٠٨ س ١٠ --- ١١ \*

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، س ١٩٢ ( آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، س ۱۹۳ ،

Das Arabische Reich und sein Struz, pp. 135 - 137: Essays indian and Islamic. London. : Kkuda Bukhsh 1912, p. 69

<sup>(</sup>٦) المطط، ١ ص ١٥٨ س ١٢٠

دون ديوان مصر ؟ هو أن البلدين الأولين ، كانا عربيين منذ القدم .

ويى ابن خلدون أن سبب تمريب عبد الملك الدواوين هو أن العرب في زمنه كانوا قد انطلقوا من طور البداوة ، وأفياوا على تعلم القراءة والكتابة (٢٠. ويي أيضاً أن الذي ساعد على اتخاذ خطوة التعريب ؛ هو أن اللغة العربية أسبحت في متناول كثير من الكتبّاب في البلاد المفتوحة – وهم الذين كانوا يبحثون في تواعد اللغة العربية وتبسيطها ، مثل أبي الموا المؤود الدؤلي (٣٠ / ٦٨٦) ، الذي عاش إلى زمن الأمويين (٣٠ . كذلك سمى المحجاج عامل العراق لعبد الملك في إيجاد صوابط للنسة العربية باستخدام المتنقط ، فقد فرع من تغيير الوالى الفظ القرآن لنشابه الحروف ؛ مما رتب عليه تغيير في معانيه ، وهو ما عرف « بالتصحيف » فسأل كتابه من العجم أن بضموا للحروف علامات ؛ لتمييز بعضها عن بعض ، فوضعوا له النقط ؛ ولذلك بعيت في أول الأمر : « بالنقط الأعاجم » (٢٠).

وقد كان من تتائج تعريب الإدارة فى الإمبر اطورية الإسلامية أن أقبل كتابها من غير العرب على تعلم العربية ؟ لكى يستمروا فى عملهم بالدواوبين . ولكن الخليفة حياً نقل ديوان الشام إلى العربية ، اضطر إلى عزل كتابه من الروم ؟ ويبدو أنه فعل ذلك لوفرة وجود كتاب من أهـل الفعة (4) ، يعرفون

<sup>(</sup>١) القدمة ، ص ١٩٣ ص ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>۲) المكامل ۴ م س ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) وفيات ، ١ ص ١٧٤ -- ١٧٠ .

 <sup>(1)</sup> ابن خلیون ، المقدمة ، ص ۱۹۳ س ۸ . من أشهر كتاب هبد الملك : سرجون
 ابن منصور الروى . العقد ، ۲ ص ۳۱۷ .

باللغة العربية . أما فى العراق فقد أرغم الحجاج كتاب دواوينه على السكتابة بالعربية دون الغارسية (١٠) وعلى السكس تأخر نقل ديوان مصر، فلدينا مجموعات بردية ته بن أنه كان يُكتب بالقبطية أو باليونانية أو يالعربية (٢٠) وإن كان الوليد قد منع نهائياً التحرير باليونانية ، وجعل العربية المفة الوحيسدة فى الإدارة (٢٠) . ويبدو أيضاً أن تحويل ديوان مصر من دون الدواوين الأخرى قد لقى معارضة من قبل المصريين ، حتى أنه استمين بشخص من الشام (١٠) .

وعلى ذلك أصبحت اللغة العربية لفة رسمية فى جميع أجزاء الإمبراطورية الإسلامية، مما مهد لتعريب السنة شعوبها ؛ بحيث غلب الخط العربي على خطوطها ؛ كا انعدمت أمامه بعضها ، مثل : الآرامية والسريانية والنبطية (٥٠) . كذلك أصبحت اللغة العربية لغة الدين في منطقة واسعة من البحر الأبيض ؛ ولم يقتصر الأمر على من تحول إلى الإسلام ، بل تعداهم إلى غيرهم من سكانها من السيحيين .

وقد تبع خطوة تعريب الدواوين خطوة أخرى هامة رمى إلى تقوية الحكم العربي، بضبط ميزانيته واقتصادياته . فحتى ذلك الوقت كانت العملة المتداولة في أجزاء الدولة الإسلامية هي العملة البيزنطية أو الفارسية ، أو ما محرف بالومية والسكسروية (٢) ذلك لأن العرب - كا بيّنا - في أول

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، القدمة ، س ۱۹۳ س ۱۹ ؟ نتوح البلدان ، س ۱۹۰ س ۱۹ ؟ نتوح البلدان ، س La Documentation Papyrologique de l'Epoque,; Cheira القطر (۲) Arabe, 1948 cf.

<sup>(</sup>٣) أغابيوس ٣/٨٠ (القسمالتاني) ص٤٠٨[٢٣٨] حكفًا يذكر بالنسبة لدواوين المشام .

 <sup>(</sup>٤) المغطط ، ١٥س٨٠ ١ س ١٠ – ١٤٠ .
 (٥) حاجى خليفة ، كشف الطنون عن أسمام السكتب والفنون ، الطبعة الأولى ، إستانبول

۱۳۶۱ مـ ، ۱ س ۶۲۶ ؛ انظر · ماجد ، مقعمة لمبراسة اثنازیخ الإسلامی ، س ۳۶. (۲) این کثیر ، البشایة ، ۹ س ۱۰ ؛ النزاع واقتضاسم ، س ۹ ؛ المقریزی ، التقود الإسلامیة، طبقه قسطنسلنة ، ۱۲۹۸ ه ، س ۲۰

عهدهم لم يكونوا بمرفون النقود إلا فى يد تجار فريش (۱) ، الذين كانوا يحملونها إلى مكة من بلاد الروم والفرس . فسكانت هذه العملة تحمل نقوشاً فيها تماثيل (أى سور) مثل تمثال المك أو أحد أبنائه أو حسن أو حيوان (۱) ، أو بيت الفار (۱) أو الصليب (۱) ؛ كما أن بعضها كان يحمل تواريخ قديمة ؛ قد ترجم إلى ما قبل الإسلام بأربعائة سنة (۵).

ولكى بجمل الخليفة عمر هذه العملة الأجببية صبغة شرعية ، قرر أن تضاف بالمربية في نقوشها عقيدة الإسلام (٢) ، وكامة (جائز (٢)) للدلالة على أنها هملة جيدة ، حسب الميار الذي أقره الذي وأبو بسكر من قبل (٨) . وبعد عمر ظهرت عدة محاولات لسك عملة إسلامية صرفة ؛ إلا أنها كانت محاولات غير مثمرة ، إذ أعتبرت رديثة لا تنافس عملة الروم أو المجم ؛ فمثلاً سك معاوية درهماً باسمه (٩) . كذلك ضرب مصعب بن الربير في العسراق

<sup>(</sup>١) الترام والتخاصم ، س ٢٩ ؟ انظر \* Lavoix:

Catalogue des Monsaies Musulmanes : Khalifes Orientaux, tl Préface, p. 1.

<sup>(</sup>٣) ابن حلدون ، الفدمة ، س ٢٠٦ س ١٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) النقود الإسلامية ، س٩ ؛ انظر -Op. Cit, p.VIII .: Lavoix

<sup>(</sup>٤) أنظر Lavoix :

Op. Cit, p. VIII-X;XII-XIV; p. 15 (51), 17 (57).

<sup>(</sup>٥) السيوطي ۽ حسن المحاضر ، ٧ س ١٧١ س ٧ ٠

Op. Cit, p. 1, 15 (50), 17 (57). : Lavoix (علر)

<sup>(</sup>٧) أنظر .13 ;10; 9; 4-3 lbid, p. 3—4; 9 أنظر .15 إلى الماهية ، س ٩ ؛ ماجد ، التاريخ الساس ، ١ س ٢٣٨ . أنظر مثلا العبلة في سنة ١٣٨/١٧ .

<sup>(</sup>A) القريزي ، النقود الإسلامية ، ص ، ·

 <sup>(</sup>٩) أنظر. المتريزى، إغاثة الأمة بكنف الضة، الطبة الثانية ، تعقيق زيادة والشيال،
 Op. Cit, Préf XXXII; p. 58, : Lavoix إن ويرادة والشيال،

الحتانير والراخ ف سنة ۲۸۹/۷۰ ، بأمر من أشيه عبد المد<sup>(۱)</sup> ، وسك بعض الخوارج ف الراق العبلة باحيم أيضاً<sup>(1)</sup>.

ولمكن عبد اللك على مايظهر - هو أول من جعل الدولة العربية تشرف بغنسها على ضرب العملة وتشهها (٢٠) ، وبهى عن أن يضربها غيره (٤٠) ؛ وذلك معذ سعة ٥٠/٩٦٤ (٥٠) . ثم ضربها الحجاج بالعراق فى سنة ٢٠/٦٩٥ (٢٠) ؛ وقام بعد ذلك كل أمير فى جميع النواحى بسكها فى عمله ؛ على أساس تفويض من الخليفة (٢٧) . ويذكر بعض المؤرخين أن سبب اتخاذ عبد الملك هده الخطوة يرجع إلى تهديد قيصر الوم له ؛ بأن ينقش على الحنائير التى يتداولها أهالى دار الإسلام ما يكره عن الني (٨٠) . ولكذا ضتقد أن ضرب عبد الملك للعملة يرجع إلى أسباب ومعالج اقتصادية وسياسية عليا . إذ أسبعت من لوازم

 <sup>(</sup>١) إغاثة الأمة ، س ٩٠ ؟ فتوح البلدان س٤٦٦ ؟ ابن خلدون المقدمة ، س٣٠٦ ...
 ٢٠٧ تش عليها في أجد الوحهن بركة أن ، وفي الآخر اسم انة ...

 <sup>(</sup>۲) أنظر . قبله ، ضربت الدراهم النبعدية في كرمان ، وكان يقال لها العلوية نسبة لزعيمها . مصنف مجهول ، ص ۱۲۰

<sup>:</sup>Sauvairo אולי הארי זישל יישל יישל יישל יישל יישל יישל. Matériaux pour servir à l'Histoire de la Numismatique et de la Métrologie musulmanes. Paris, 1882, p. 20.

<sup>(1)</sup> السكامل ، ٤ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۰) لدینا تواریخ متمددة منها ، ۷۶ أو ۷۰ . أنظر ضمن مصادر أخرى : ابن کثیر ، البدایة ، ۲ س ۱۰ ؛ فتوح البلدان ، س ۲۵ ، ویقول الدینوری سنة ۷۱ . الأخبار الطوال ، س-۲۰۲ ؛

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ، ص ٤٦٨ ؟ المعارف ص ١٨١ ؟ انظر. Lavoix :

Op. Cit, p. 28 (91;92); p. 53 (145; 146; 147; 148).

<sup>(</sup>٧) أنظر . فتوح البلدان ، ص ٤٦٨ £Lavoix .

Op. Cit, p. Préf, XVII.

 <sup>(</sup>A) السكامل ، ٤ ص ٣ ه ؟ إغاثة الأمة ، ص ٣ ه - . . ه . .

السيادة الإسلامية<sup>(۱)</sup> ؛ كما انتفع الناس بإشراف الدولة عليها ، فتميز المنشوش من العملة الحالصة <sup>(۲)</sup> .

وقد عرفت هذه العملة الرسمية باسم: «السكة الإسلامية (٢) » ؛ وكلة السكة تسى خاتم الحديد الذي تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالطوقة (٤) ، وأصبح بطانى عليها وعلى الدار الى تصنع فيها ، اسم: «دار السكة » أو «بيت الضرب (٥)». فكان يشرف عليها موظف خاص اسمه: «ساحب بيت الضرب» ، يكون محت يده الصناعون والطباعون (٢) ، الذين كان بعضهم من أهل الذمة (٧) غلبرتهم في شئون المال. وكان الخليفة بنفسه هو الذي محدد لها « المقدار (٨) » ، أي الوزن ؛ كا ضل عمر من قبل ؛ لتسكون العملة في التداول على أساس السار الشرعي ؛ إذ أن العملة وقتيد كانت توزن ولا تعد.

ولم تتنير وحد، العملة بتعريبها : فبتي الدينار الذهبي ، والدرم الفضي (٩) ،

<sup>(</sup>١) النقود الإسلامية ، س ٩ .

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المقدمة ، ص ٢٠٦. فقد وجد في عهد مروان من كان يقطم الدراه ،
 و نرمت في أوزاما ، فتم ح البلدان ، ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) إغالة الأمة ، مر ٥٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٠٦ ؟ الماوردى ، الأحـكام الساسانية ، "الماهرة ١٣٧ هـ ، مـ ١٠٠٠

<sup>(\*)</sup> ابن سعد ، • س ۲۷ تا - Ency, de l'Isl, 2ed (art Dàr al - ثابن سعد ، • س ۲۷ تا کار د . التحمية في عبد غمر بن عبد العزيز . Darb) t 2, p. 117-118.

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ، ص ٦٦٨ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) التفود الإسلامية ۽ س ٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون ۽ القدمة ۽ ص ٢٠٧ س ١١ ۽ ص ٢٠٨ س ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٩) غمه ، س ٢٠٧ ، س ٢٠ ؟ فتوح البلدان ، س ٤٦٠ . الدينار أصله لانين "Denarius" ، استخدم ف عملة روما ، فنقل إلى المرب بتحريف خفيف: «دينار» • وعلى المكس فإن درهم نفظة ظرسية معربة . أنظر عن ذلك : أنستاس مارى السكر ملى، التقود الدربية وعلم النبات ، القاهرة ٩٩٣٩ ، س ٣٣ ـ ٢٥ ولللاحظات ؟ التاريخ السياسي، ٢٥٨٥ .

والقطع من الدم ، مثل: الدانق والمتفال () ، ولكن نفير نقض العملة وأصبح كلمات من غير صود ؛ لأن الشرع الإسلامي سي عن الصود . فكانت الدنانير والدام على شكلين مدوري ، والكتابة عليهما في دوائر متوازية ؛ فيسكتب على أحد الوجهين أسماء الله وسلاة على الذي ، وفي الوجه الآخر التاريخ واسم الخليفة (٢٠) . كذلك نقش الحجاج بالعراق اسمه على الدرام ، ضرفت بالعملة الحجاجية (٣٠) ؛ و أسميت مكروهة (٤٠) ، لكره أهل العراق لها وقد ظهرت في أول الأمم ممارسة من قبل الفقهاء ؛ لأن أنفقض عقيدة الإسلام على العملة ، خوفاً من أن يمسها غير المطهرين

ونعرف بعض أسماء من عملة العصر الأموى، مثل الدنائير الدمشقية التي سكها عبد اللك (<sup>\*\*</sup>) والدينار الأبيض أى النتى الذى سكه الحجاج ، وقد بقى في مصر حتى مجىء الفاطميين إليها (\*\*) . وكانت أجود عملة نبنى أمية ماسكه عالهم بالعراق ؛ حتى محرف بأسمائهم ، مثل المحيدية والحالدية واليوسفية (\*\*) .

 <sup>(</sup>۱) السكامل ، ٤ س هـ ٥٠ فتوح المدان، س هـ ٤١٥ أو نين خلدون ، المقدمة ، س٣٠٧ سـ ١٠٠ الدانق لفظ أعهدى استماله العرب و الجاهلية ادلالة في وزن أو نفد. عنه : إغانة ، سـ ١٠ وهامش ( ١ ) أنظر .

Ency, de l'Isi, (att Dânik) t 1, p. 936. أما المثقال ، نهو نند الدلالة على درام أو دينار أو وزن الفائة ، س٤٧ – ١٩ وها ش (ه) بالطل Ency. de l'Isi, (att Mithkâl) t 3, p. 899.

<sup>(</sup>٧) ابن خاندون ، المقدمة ، س ٢٠٧ ص ١٢ -- ١٥ ؟

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، س ٤٦٨ ؟ الدند ، ٣ س ٢٧ ؟ أنظر تاكسينا:

Op. Cit, I, p. 69 - 70.

لعلها الدنائير البيض ، أنظر . بعده -

 <sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٤ س ٣٠ . أو لمة لئنس وزنها
 (ه) نتوح البدائ، س ٤٠٦ ، أخفر . المدوى، الأموبون والبيزنطيون، س ١٧٨ .

<sup>(</sup>۵) دوح البقال: ۵ س ۲۰۱۱ : عظر ، العلوى، ادموبون والبيرهبيون. ش ۱۰۰۸ · (۲) المطل ، ۳ س ۸ ؛ (غالمة ، س ۷۷ وحاش (۲) [ يتول لايها فراهم ] ؛ "نظره

Op. Cit, II, pp. 121, 156, 227 - 229. : Sauvaire.

 <sup>(</sup>٧) السكامل ، ٤ ص ٤ ه ص٣ ، من نسبة إلى عمر بن مبيرة أيام يزيد بن عبد الملك،
 وخال بن عبد الما للتسرى ويوسف بن عمر أيام حصام بن عبد الملك .

### المودة إلى حرب الروم

كذلك استمرت في التداول بمض المملات القديمة الأعجمية ، مثل البنلية والطبرية (١٠٠٠).

ويُمناف إلى قيام عبد اللك بخطوة التعريب ؛ إعادته تنظيم الإدارة الى أفسدتها الفتن. فقد أتم عمل معاوية فى تنظيم العربد ؛ بحيث يذكر المؤرخون أنه أحكه (٢) ؛ كما نفس انتظام عمل العواوين بفروعها المختلفة ، مشل : ديوان الرسائل والخراج والخاتم (٢) . كذلك عمل على حصر أهل الدمة بالشام ؛ تمييداً لتنظيم فرض ضربية الجزية ؛ ولمله اضطر إلى ذلك بسبب فوضى الفتن السابقة ؛ فأمر « بالتعديل » أى بأن بكتب كل شخص اسمه واسم أبيسه وأولاده وممتاكاته في مكان ولادته (١).

و بعد أن تغلب هل أعدائه ، وقضى على الفتنة عاد إلى حركة الفتوح ، التى استمرت بعده وامتدت امتداداً هائلاً لم يسكن بفكر فيه الحلفاء الأوائل ، ولم تستطع الدولة العباسية التى جاءت بعد الأمويين أن محتفظ بسكل مافتح فعهدهم ، نضلاً عن أنها لم زد عليها شيئاً

فنجد عبد الملك يتجه إلى حرب الروم ، الذين كانوا قد حلولوا الاستفادة من وقوع الفتنة الثانية ، كما ضلوا في الفتنة الأولى . فني غضوبها هاجموا حصون

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٠٠٧ ص ٢٠٠٨ ص ٢٠ يبدو أن البغلية دراهم أعجمية عرفت من الحصر الجاهل (فترح البادان ، ص ٢١ ٤) ؛ أما الطبرية فلطها محملة رومية من مدينة طبرية بالصام ، أنظر . إغاقة وهامش (٢) ص ٤٤ . يعتمد المحققان على ما أورده De Sacy في ملمض كتا، عن النقيد .

De Sacy في ملمض لتنابه عن النقود . (٢) صبح الأعشى ، ١٤ س ٣٦٨ ؛ وفيله .

<sup>(</sup>٣) المقد ، ٢ ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>ع) انظر. Op. Cit, p. 10. : Denya

#### العودة إلى حرب الروم

التنور ، وبخاصة ملطية التي كان معاوية استولى عليها ، وجعلها طريق السوائف العربية فهدموها ، وأنزلوا بها عساكرهم (۱) . كما أنهم قاموا بسعض الهجبات على مدن ساحل الشام بقصد تخريبها، مثل: عسد فلان وقديسكارية وسوو وعكف (۱) . ولعلهم كانوا ينوون الهجوم على الشام (۱) ؛ لولا أنهم شغلوا بمجرم ابلذار وهم المستالية (۱) ، الذين بدأوا يوطدون أقدامهم حول الدانوب منذ سنة ١٩٧٩/٠٠ ، ويشار كون الروم في منطقة البلتان وكانوا كفاراً ، وأسار بسفيه ،

كذلك كان الروم يتيرون ضد العرب عناصر الجراجة الجباية الساكنة على حدود الشام كا ضلوا في الفتنة الأولى ، مع أن معاوية كان قـــد سالحهم (\*) ؛ ولسكنهم يتشجيع الروم انتشروا إلى جبال لبنان في أواخر عهده (\*) . فسكا وا دائمي الفتنة بتحريض الروم ؛ بحيث يتول البلاذري عنهم إنهم كانوا يستقيمون والمحروض أخرى (\*) . ولساحدث فنة عمرو بن سعيد الأشدق الولاة ممة ويموجون أخرى (\*) . ولساحدث فنة عمرو بن سعيد الأشدق

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، ص ١٨٥ ؟ أنظر . قبله .

<sup>(</sup>۲) نفده ، ۱۶۳ - عمقلان مدینة بالتام من أعمال فلمطین على ساحل البحر (مبچم البلدان ، ۲ س۱۷۷ ) ، وقیداریة بلد على ساحل پجر الشام تمد فى أعمال فلمطین ( نفسه ، ۷ س ۱۹۹ ) ، وصور داخلة فى البحر على ساحل الشام ( نفسه ، ۵ س ۳۹۷ ) ، وعدكمة ماسم بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن ( نفسه ، ۲ س ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) مروخ الذهب، ٥ ص ٢٧٤ ؛ أظر - يعده

<sup>(1)</sup> عنهم . معجم البلدان ، ٧ س ٧٧٢ ومابعدها :D'hsson

Op. Cit, p. 454. : Gaud-Plat أيضاً Op. Cit, p. 213, a (28) يوه (أنم كانوا يسكنون جنوب رو ميا ، و نواحي الهانواب .

<sup>(</sup>٥) فِنُوحِ البِلدانِ ، ص ١٦٠ ؟ أَنظر . قبله

<sup>(</sup>۱) قسه ۱۸۰۰ (۱۹ فایور مر) Mist, de Syrie, p. 173,:Thoumin افنایور من القادار فاید (۱۳ فایور مر) القادار فاید (۱۳ فاید

### العودة لمل حرب الروم

ثاروا على عبداللك في سنة ٦٨٩/٧٠ ، لولا أن عبد اللك استمالهم ليـأمن جانبهم(١) .

وثمة أمر آخر هو أن الروم انتهزوا هذه الفتنة وعماوا على ضم أرمينية البهم ؟ وهي التي كان العرب قد استرجموها بعد الفتنة الأولى بحساعدة عناصر موالية لهم فيها<sup>(7)</sup>. ويقول البلاندى إن أجزاء من أرمينية التي كانت تخضع العرب قد استقلت ننيجة للفتنة أيام ابن الزبير<sup>(7)</sup> ، وقد أرسل الروم إليها جيشاً ودخلها ؟ ويبدو أنها خضمت اليونان كما يقول الأسقف الأرمني سيبيوس «Séhéo» (6) ؟ فلم نعد نسمع عن ولاة عليها من قبل العرب منذ معاوية (6) كذلك كانت عناصر الأكراد الرعوية بجواد الجزيرة قد اشتد أمرها بالفتنة (7)؟

وقد كان الخلفاء الأمويون يحسون بنوايا الروم وتهديدهم ؟ إلاأتهم في أثناء الفتنة لم يسكن يستطيعون شيئاً . فنجد معاوية في أواخر خلافته ، وفد شعر يما سيكون عليه موقف المسلمين من تسيينه ليزيد ، يشترى السلام من ملك الروم فنسطنطين الرابع ( ٦٦٨ – ٦٨٥ م ) في سنة ٦٠/ ٦٨٠ (٧) ؟ حتى يهي لابنه الفرصة . ولسكن المؤرخين المسيحيين يذكرون أن سبب عقد معاوية

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) أنظر . قيله .

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، س ٢٠٠ ص ١٠٠

<sup>(1)</sup> أنظر Histoire d'Héraclius, p. 148. وأيضاً: Michel le Syrien t2, fasc 3, p. 469.

Op. Cit, p. XXXVII ; Denvs . . in (0)

<sup>11)</sup> أنظر .أخبار مجموعة ، ص ٢ .

Theophanis, p. 354.مذا التاريخ ، الطر - Theophanis, p. 354.مذا التاريخ ،

<sup>. 145.</sup> ج ؛ وقيله ٠

#### المودة إلى حرب الروم

الصلح هو سوء حلة العرب وقنداك ، الذين اضطروا إلى رنع حصارهم البحرى عن القسطنطينية ، والانسحاب من جزر البحر الأبيض . ولانملك معلومات عن موقف يزيد ، ولكن يبدو أنه كان يخاف الروم وهو يحارب فى فتنة الحجاز فسمل على تنظيم العاقم عن ثنور الشام الشالية ؛ وجعل لها جنداً مستقلاً عن بقية أجناد سورية ، عرف بجند قد سر ين (١)

كذلك بعث عبد اللك في أول خلافته بالأموال والهدايا إلى ملك الروم جستنيان الثاني ( 730 – 730 م) ، الذي ترل للسيسة في سنة 73 / 740 مك وحمي تمر بين بلاد الروم والشام - بقصد دخول الشام ؟ فشنله وهادنه وبعث إليه بالأموال ، محيث امتم عن غزو الشام ، وصالح الجراجة ودفع لهم أتاوة أصبوعية (٢٠) ، ورد " إليهم أسراهم (٤٠) ؟ كافيل معاوية من قبل . وفي سنة أصبوعية (٥٠) ، جدد عبداللك الهدنة مع الأمير اطور جستنيان الثاني ؟ إذ أنه كان قد شغل بفتلة عمرو بن سعيد وقيسية الحزيرة ؟ كا استمال الحراجة .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، ١ ص ١٧٠ ، ٦ ص ٧٢٧ ، ٧ ص ١٦٨ ؟ أنظر .

<sup>:</sup> Etudes, p. 17. Lammens

Ency. de l'isi, (art Kinnasrin) t2, p. 1081.

فسلت وغيرها من المدن الهيطة بها عن حس ومدنها، التي كانت عمرف على تفور التمام؟ وقنسرين مدينة على نهر قويق فتحت على بدأي عبيدة بن الجراح في سنة ١٧ هـ .

<sup>(</sup>۷) مروج ، ٥ س ۲۷۲ – ۷۷۰ له ينا ناريخ آخر الصلح يؤكده أغابيوس في سنة ٦٥ / ٦٥٠ - أغلر · المنوان ، ٨ / ٢ س ٤٩٧ [ ۲۷٧ ] : وأيضًا Chefra :

<sup>(1)</sup> La lutte, p. 147: a عن المسيصة ؛ أنظر . بعده . (۲) فتوح البلدان ، بر ١٦٠ س ٦٠

<sup>(</sup>۱) أنساس، و من ۲۹۹ -- ۳۰۰ .

<sup>(</sup>ه) السكامل، ٤ س ٢؛ السر ٢ س ٢٠ أظر Die Kampfe.: Well بن السر ٢ س ٢٠ أظر بن السكامل، ٤ س ٢٠ م مدن أورد شعرة تاريخا آخر لحقه المدنة في سنة ٢٩٩ / ١٩٩ ، متعداً على نس 8. لاذري وونعن نسته دهذا التاريخ، لأنجنوه عبد الملك بقادة وعين اليس، كانت محارسه الربر

والروم ف هذا العام أنظر \* La lutte, p. 147, n (4), : Cheira ؛ وبعده ،

#### المودة إلى حرب الروم

ولكن عبد اللك ما أن انتهى من هزيمة مصعب ، حتى نقض الهــدنة وعاد إلى حرب الروم • فقد استأذنه أخوه محمد بن مروان ؟ قائد حملته على العراق في غزو الروم ؛ فأذن له وولاه على الجزيرة وأرمينية (١) ؛ وبذلك جمل عبد اللك للجزيرة قيادة مستقلة ؛ مع أنها كانت حتى أيام الروانيين جنداً واحداً مع قِندَ مَمَرُ بن (٢٠) · فأَنْخن محمد بن مروان من ناحية أرمينية سنة. ٣٩٢/٧٣ ؟ ودخلها بمساعدة عناصر فيها موالية العرب؛ فقدتم زعماء الأرمن خضوعيه (٤) ؛ ومنذئذ سمينا عن سلسلة من الحكام الخاضعين للمرب. كذلك عكن العرب بقيادة عنمان بن الوليد من هزيمة جيش كبر الروم عدده ستون ألفاً (٥) أرسل لأرميلية ؛ محيث يقول المؤرخ اليوناني ( Theophanes ) (١) ، إن هذا الجيش أصيب بهزيمة مدكرة . ومم ذلك بقيت بعض أرمينية خاضعة الروم طوال حميم عبد المك ، وخصوصاً أن المرب كانوا قد شناوا بحرب الخوارج ؛ بحيث أنالأمعراطور ليون « Leontios » ( ٦٩٨ - ٦٩٨) عسكن من اسبالة سمياد ( Sempad ) (٧) ، أحد زعماء الأرميز . ومن ناحمة أخرى . كان لاضطراب أمور الروم بتنازعهم على المرش (٧) ؛ أثره في تمكن المرب من بسط حايمهم على بعض أرمينية .

وفي الوقت ذاته عادت حلات الشواني والصوائف السنوية من ثنر الشام ،

<sup>(</sup>١) الكامل ، س ٨ ؟ أنساب ، ه س ١٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) فتوح البلدان من ۱۳۲ ؛ مسجم البلدان ، ۲س ۱۲۰ ؛ انظر .
 La lutte, p. p.156

<sup>·</sup> ۲۸ سا المامل، عس ۲۸ ·

<sup>(2)</sup> أنظر Theophanes, p.267. إنظر

Op. Cit., p. 244. : Diehl et Margais : Op. Cit., p. XXXVII

<sup>:</sup> Diehl et Marçais.: Chronog, p. 365. أنظر (1)

Op. Cit., p. 244

La lutte, p. 164. :Chetra ! Op. Cit, p.XXXVII.:Denya (v)

<sup>(</sup>A) أنظر .Cheira : Cheira المقار (A)

#### العودة للدحرب الروم

بعد أن كانت قد توقفت ملذ وفاة معاوية واشتداد الفتن (١) ؟ بحيث أن الشاعر الأخطل مدح عبد الملك لكثرة غزواته في بلاد الروم (٢) . وكان عبد الملك رسل مع هذه الحلات أبناء وأفراد أسرته (٢) ؟ كما كان يقمل معاوية من قبل . وقد كان هدف هذه الحلات الاستيلاء على حصون جديدة . ولمل أهم ما استولى عليه العرب في عهد عبد الملك هو حصن المسيسة بتيادة ابنه عبد الله ؟ وهو حصن على شاطىء بهر جيحان ؟ بين أنطاكية وبلاد الروم ، ولم يكن المسلمون قد سكنوه من قبل ؟ فأثرل فيه عسا كره وجعله منطقة الحدود بدل أنطاكية (١) وكان عبد الملك بنقق مبالغ طائلة على سيانة الحدود بدل أنطاكية (١) وكان عبد الملك بنقق مبالغ طائلة على سيانة والخنادق والجامع (٢) . كذلك أوجد عبد الملك السالح ، وهي مواضع المراقبة ، لحفظ أعقاب الصوائف خوفاً من الجراجة، فسمتًى من بقى فيها من الساكم : « الرودايف » (١) .

هذا النشاط الحربي الإسلامي لم يسكن هدنه - كما بيدو ــــ الهميد لفتح القسطنطينية ؛ كما حدث في زمن معاوية ؛ وإنما كان لإسعاف الروم وتخفيف

<sup>(</sup>١) العبر ، ٣ س ٧٠ . محدد ابن خلدون أول صائفة في سئة ٧١ /٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) يقول الأخطل :

وَقُ كُلُ عَامُ مَنْكُ الرَّومُ غَزُوهُ بِمِيدٌ آثَارُ السَّنَابِكُ والسَّرِبُ

أَنْظُر . ديوان ۽ تحقيق سالحاني ۽س٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) مثل ابنیه: غالولید غزا السائفة فی سنة ١٩٦٧ (١ الـكامل ، ٢ س ٧٩ ) ،
 وحبید اف فتح فالبقلا بأرسینیة فی سنة ١٩٩/٨ . نفسه ، ٢س س ٧٠.

Michel le Syrien, t2 fase. 8, p. 478. (٠)

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ، س ١٦٢ . عن كلمة ممالح ، اظر . قبله .

قبضهم فى أرمينية ، وخصوصاً أن الدولة العربية لم تسكن تستطيع فى عهد عبد الملك أن تفعل أكثر من ذلك ، وقد عانت كثيراً من جراء الفتلة ؛ وإن كان خلفاؤه من بعده سيقومون بنشاط أكبر ضد الروم ، ويعودون إلى حصار القسطنطينية .

وعلى خلاف ذلك بجد المرب في عهد عبد الملك عماوا على طرد الروم نهائياً من إفريقية ، وفتحوا المنرب ونقصد به التسمية الدامة التي أطلقوها على البلاد الواسمة الممتدة من آخر حدود إفريقية حتى الحيط المرب السابقة . ففحن هي التي جر" بعضها بعضا ؟ كاحدث في معظم غزوات العرب السابقة . ففحن ضرف أنهم في عهد معاوية كانوا قد أنشأوا قاعدة التيروان في إفريقية على يد عقبة بنائم سنة ٥٠/٧٠٠؟ ؟ ولسكن هذا الفاتح الجسور عزل وولى مسكاته أبو المهاجر ، الذي استمر مجاهداً حوالى تسعسنوات من ١٥/ ١٧١ إلى ١٩٠٠مه الى الى وفاة معاوية ٠

وفى أول عهد يزيد أعيد عقبة إلى قيادة جيش إفريقية ، وإن كنا لا تعرف سبباً واضحاً لمودته ؛ كالم نعرف سبباً لعزله من قبل : فقد ترجع عودته إلى تشير في سياسة الخلانة في هذه البلاد ، إذ كان أبر الهاجر يستعمل سياسة اللين على

<sup>(</sup>١) معجم البلمان ، ٨ م ٢٠٠٠ ؛ إن أبي غالب ( ٢٠ ٧٧٠ ) ، نس أندلسي جديد، قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ، تعتبق لطنى هبد البديم ، القاهرة ١٩٥١م ص ٣٣ ؛ . قبله . هو قطعة من القطع الثلاث في حدود النرب عند أهل الشرق ، وهي إفريقة ، والمترب ، وجزيرة الأدلس .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ، ص ٢٢٧ ؟ أنظر . قبله .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ٧٢٨ - ٢٧٩ ؛ إن عبد الحسكم ، ص ١٩٧ - ١٩٨ ؛ عبيد القه (ت) نفسه ، ص ١٩٧ - ١٩٨ ؛ عبيد القه (نص جديد ) ، ص ٢٠٦ ، أدينا تواريخ أخرى منها سنة ٦٧ ( السكامل ، ٣ ص ٢٠٥ ؛ ألمبر ، ؛ ص ١٧٦) ، أو سنة ٦٣ ( ان عذارى ، ١ ص ٢٠ ) ، أو سنة ٦٣ ( ان

### فتح المريه

عكس عتبة الذي كان يعرف بشدته (1<sup>11)</sup> . وقد يكون أيضاً الحياس الصوفي هو الذي دفع عقبه إلى الحماس الحيهاد ، حتى أن بزيد قال له : لا إرجع إلى ذلك (<sup>77)</sup> ه؛ ولا سيا أن معاوية ، كان قد وعد باعادته إلى فريقية <sup>77)</sup>؛ فكانت هذه ولايته الثانية فيها .

فأسرع عقبة إلى القبروان ، وودع أولاده وأوساهم وقال لهم : ﴿ إِلَى بِعَتْ نَسَى مِنْ اللّٰهُ تَمَالَى (﴿ ﴾ ﴾ ؛ ورحل في عسكر كبير . ولم يخيب أبو المهاجر أمل المسلمين فيه . أو بعمل على انقسامهم ، وفعل مثل خالد بن الوليد مع أبى عبيدة ابن الجواح، فحرج مع عقبه للجهاد (٥٠) ، وأنخن السلمون في بلاد الدير البعيدة ، حتى وصلوا إلى أقصى وادى السوس على البحر الحبيط ، حيث تسكله قبائل بقرية متوحشة (١٠)

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٣من ٢٣٠ ؛ الغار ، قبله .

<sup>(</sup>٢) عليد الله ( المن جديد ) ص ٢١٩ س ١ .

<sup>(</sup>٢) الـكامل، ٣ مر ٨ .

 <sup>(</sup>٤) عبد الله ( نمن جدید ) بر ۲۱۹ س ۴۲ الـکابل ۳ مص ۲۰۸۸ م ۳۰ نامبارة في الصدر الأخير مغتلفة بعض الدي.

 <sup>(</sup>ه) ينقل بعض الورخين أن عقبة لما وسل إلى النهروان قبض على أبى المهاجر ، وأوقفه في الحديد ، وأحده ، وأحده ، وأحده ، وأحده ، مه أثناء حروبه مع الهربر ( الكامل و٣٠٠ م ٥٠٠ تا ١٤٠ بن عبدالحكم، ص١٩٨ س ٨٠٠ س وعلى النقيض لايد أر عبيد الله إطلاقا أنه أهانه ( نس جديد ، س ٢٠٠ س ٢٠٠ ) .

<sup>(1)</sup> جزَّه من بلاد المفرك . أنظر . معجم البلدان ، ٨ س ٢٠٠ ؛ وقبله - وانظر .

تعنيق «Julien» ،عن وسول عقبة لمال بلاد السوس : 17. Qp. Cit., 5, p 357. : Cibbon:

أورد بعس المؤرحين عبارات قالها عقبة عندما وصل إلى المحيط ، منها :

ه يارب لولا هذا البحر لضبت في البلاد مجاهداً في سبيطك 4. السكامل ٢٠٠٥، المنافق ٢٠٠٨ معهد 4. وعلى المسكس لا يذكر عبيد الله هذه المسلكي ، ومن ١٩٥٥ وعلى المسكس لا يذكر عبيد الله هذه العبارات ، ويقول ryapla د المبارات ، ويقول http://www.gib د المبارات ، ويقول المسادس الملك في المبارة الحرى في المبارة القرن الحاذي عشر المبارك المبارك

ويبدو أن عتبة لم بكن يسمى إلى الاستيلاء على المدن أو المراكز الحصينة ؟ وإنما كان همه القنال والجياد؟ وإن قال يافوت إنه فتم جميم بلاد المغرب(١) . والكن كسيلة ف لزم العروف أيضاً بإن الكاهنة ، وهو زعم القبائل الرنسية ، وكان قد خرج على عقبة في ولايته الأولى ؛ ثم استماله أبو المهاجر وحسن إسلامه ، لم بعجبه عودة عقبة إلى ولاية إفريقية . ويقول ان الأثير إن سبب غضب كسيلة على عقبة ؟ هو أن عقبة استخف به على الرغم من أن أبا المهاجر عُرفه محسله في الرر؛ نما جله بضمر المدر (٢) فانتظره كسيلة بجيش كبير من العرر عصه عودته من غزوانه الواسعة، ولفيه في أم ُوذة ؛ وهي أرض على حامة الصحراء غير بميدة من جبل أوراس، لقبيلة عرفت بهذا الاسم؛ فقاتله عقبه ومعه أبو الهاجر حتى قتلا وسبقاها بأ يديهما ، وقتل جميسع من معمهما من السلمين عن آخرهم ، وذلك حوالي سنة ٦٢ / ٨٦ (٢) وربما يكون عدد التنلي من المسلمين كبيراً ؟ لأن الأرامل كتروا في مصر وكا وا يلعنون عقبه (١) ؟ على الرغم من أن بعض المؤرخين ذكروا أن عقبة حيمًا هاجمه كسيلة كان في قلة من الجند ، لأنه كان قد سرّح المساكر إلى القروان لما قرب من إفريقية <sup>(ه)</sup> . وبعدهذا الانتصار زحف كسبلة إلى القبروان بجموع أهل المنرب ، فأخلاها إلا من تخلف فاعطـــــاه

(١) منجم الباسان ، ٧ من ١٩٤٤ . مع أن أملاك الروم والقوط ألم تقتح بعد . أنظر . مقالة طريقة من سعد زغاول ، فتح المفرب بن الحقيقة الناريخية والأسطورة الدسة ، الإسكندرية ١٩٦٣ .

(٧) الكامل ، عمل ٣٠٨ -- ٢٠٩ انظر ، أيضاً قبله ،

<sup>(</sup>٣) نفيه ١٠٠ س ٢٠٠ ع عبيد الله ( نس جديد ) س ٢٧٠ ، ترجة القال ، س ٢١٠ ؟

ابن عذاری ، ۱ س ۲۹ ؛ المالسكی ، ۱ س ۲۵ --- ۲۹ ؛ المبر ، ٤ س ۱۸۲ ، عنها ، ۱نظر . معجم للبلدان ۲۰ س ۲۳۵ ، يعرف موضع "بوذة اليوم بسيدی عقبه .

Le tombeau de Sidi 'Oqba (Annales de l'Inst. : G. Marçais : Lévi-Provençal: Op. Cit, p.18.: Julien : d'Et. Or) tv, p. 1-15, Arabiea Occidentalia. t 1. Janvier 1954, p. 31.

<sup>(</sup>٤) هذهالرواية في: أبن عبد الحكم ، س ١٩٩ ؟ الظر . Cheira . (٤) له العالم العالم

<sup>(</sup>ه) الكلمل ، ٣ س ٣٠٩ . يقول عبيد الله : إن عقبة كان قد فقد جُلَّة كثيرة من أسعابه في معركة أغرى ، عرف مكانها بموضع الشهداء ، أنظر . نس حديد ،س ٣٧٠

الأمان<sup>(١)</sup>. وبدلك عاد العرب إلى فواعدهم في برقة ، ونقدوا إفريقية التي تسوا ف فتحها منذ عهد عبان .

ولكن ما أن استردمروان من الحكم مصر، ونولى إماراتها عبيد الموز ابن مروان، وبويع لعبد الملك بعد مروان، حتى أرس هذا الأخير إلى إفريقية رُحَير ن قيس البَدُويَالقائد الذي كان عقبة قد ركه على القيروان قبل حيله، علما انتصر كسيلة انسحب إلى رقة ؛ ولعله بتى فيها إلى وقت أن أمره عبيد المك بالحروج (") فسار زهير إلى القروان ولم يدخلها، ونقابل مع كسيلة ي مدينة بنواحها اسمها سميس (") (أو مصس)، في معركة حاسمة قتل فيها كسيلة ثم رجع زهر إلى المشرق ؛ إذ أنه قدم اللجهاد")، واستطلاع الأحوال وليس المنتج (") ولا سيا أن الحلافة في أولى عهد عبد المك كانت لا تزال تمانى وطأة فتنا أن الربر .

إبان تلك الحقبة كان الروم ف إفريقية بتشبئون بسيطرتهم على الساحل الإفريقي، ولم يشتركوا في مقاومة النشاط العربي إلا بمجهود محدود؛ ذلك لأنهم كانوا قد تلقوا لطات فوية في عهد عنان، ومن بعده مصاوية، ولأن معظم هجوم

<sup>(</sup>۱) نفس الصدر الأغير س ۲۲۱؛ البر، ۲ س ۱۰۹؛ المالكي، ۱ مس ۲۰۸ می ۲۰۸ الول کی، ۱ می ۲۰۸ الول کی ۱ می ۲۰۸ او (۲) الدینا تواریخ مفتافة ، شل ، سنة ۲۰ عید افت ( نس جدید ) س ۲۲۱ ، أو سنة ۲۰ عید ۲۰۱ اس ۲۰۸ ، وق موضم آخر یقول این آلایز سنة ۲۹ ، حیث بحدد ولایة زهیر من ۲۲ یلی ۲۱ ( السکامل ، کر سر ۳۱ ) . وضم تفون نؤید مذا التاریخ الأخیر ؛ لأن مؤرخین آخرین قد ذکروم مثل این عذاری . أنظر . البیان ، اس ۳۱ سر ۳۲ .

<sup>(</sup>۳) عبد الله ( نس جدید ) س ۹۲۱ ، وترجم ، ۲۱۱ وهامش (۱) . و یکتبها این خادون دیس ( العبر ، ٤ س ۱۹۵۷ ) ، وابن الأثیر نمش ( الکامل ، ۳س ۳۰۹ ؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامیة ، للطبعة الحسینیة ، ۱ س ۱۳۵ ) ، أمانمس فوردت فالمالسکن ( ریاض ، ۱ س ۲۸ ) ؛ واین عقاری ( البیان ۱ ، س ۳۳ ) ، ویقول باقوت این نمس قریة بالمرس . محجد البلدان ، ۸ س ۱۹۵۸ .

 <sup>(</sup>٤) المكامل ، ٣مس ٩-٣٤ المبر ، ٤ س ١٨٧ .

<sup>(</sup>ه) عبيد الله (ئيس جديد) س ۲۲۰

العرب كان موجهاً لقتال العربر ، وليس للاستيسلاء على حصوبهم أو مدنهم . ولكن الروم استغلوا الظروف ؛ فحرضوا كسيلة على عقبة ؛ ممسا أدى إلى فضله ؛ كا يقول ابن الأثير (١) . ومن المؤكد أنهم فرحوا بطود كسيلة للعرب من القيروان ؛ وا. كن لما شاد : همر ونتل كسيلة ، تدخلوا في المركم تدخلا مباشراً إذ فأرساوا مراكبهم من سقاية إلى يرقة لمهاجة زهير وهوفي طريق عودته إلى المشرق ، واستطاعوا قتله وعدداً كبراً من عسكره ، وسبوا كثيراً من المسلمين (٢) .

ومع سوم أحوال الخلافة الأموية الداخلية ، أرسل عبد الملت قائداً آخر. كفؤاً اسمه حسان بن النمان النسانى في جيش عدده أربعون ألفاً ، لم يرسل البتة مثل في أمريقية في سفة 7/4 ؛ للانتقام من الروم . فسار هذا الجيش العرمرم إلى قرطاجنة ، التي كانت أهم مماقل الروم على البحر الأبيض ، وعلى حد قول ابن الأثير لم يكن المسلمون قد حاربوها (١) ؛ وإن ذكر الدهبي أن أبا المهاجر كان قد هاجها على غير جدوى (٣) ، فقاتل حسان أهلها من الروم والبربر تتالاً شديداً ، حتى طابوا الأمان فأعطاهم إياه ، ثم غدروا فرجع إليهم وقاتلهم حتى مذيحاً ، فهرب الروم منهم إلى سقلية والأندلس (٢) • كذلك سار

 <sup>(1)</sup> الحكامل ، عمر ٢٠٩ س : -- ٥ ؟ انظر . دخلان الفتوحات الإسلامية ، ا س ١٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) السكامل ، ۳س ۲۱ ؛ عبيد الله (نصرجديد) س ۲۲۱؛ دوح البلدان ، س ۲۳۳؛ العبر ، ٤ س ۲۸۷ ؛ ابن عبد الحد كم ، س ۳۰ ، ابن عقارى، ۱ س ۳۳ ؛ انظر ، مؤنس،
 فقع ، س ۲۵٦ .

<sup>(</sup>٢) عبيد اقه ( س جديد ) ص ٢٢١ ؛ انظر .

<sup>:</sup> La lutte, p 20 ;. : Cheîra : Afr. Byz, p. 582. : Diehl. Ency de l'isl, (art Hassân B. al-Nu'mân) t2, p 305-6.; 2ed, t3, p. 279.

<sup>(</sup>٤) الكامل ، ٤ ص ٢١ (آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>٠) دول الإسلام ، ١ س ٢٢ ، انظر . قبله ٠

 <sup>(</sup>٦) يقول ياقوت إنه هدمها في سنة ٧٠ أخار معجم البلدان ٧٠ س ٧٠

#### فتح المغرب

حسان على بقية الروم وهزمهم فى معاقلهم التفرقة على الساحل ؛ حتى طردهم من كل إفريقية<sup>(۱)</sup> ، وعاد بعد ذلك إلى القسيروان ؛ لأن الجراح كانت قد كثرت فى أصحابه .

وكان هذا مشجماً لحسان على أن بعود إلى حرب بربر جبل أوراس الأشداء، وكان على رأسهم بعد كسيلة امرأة قوية من قبيلة جراوة البترية (٢٠ ، عرفت بالحاهنة لأنها كانت تخبرهم بأشياء من النيب. ويبدو أن لاعلاقة لحسفه المرأة عا يزعمه سفى المؤرخين من أنها كانت يهودية (٢٠)، إذ أعتبرت من صميم البربر ؛ فكانت تشاقب: ﴿ عِالَحُمُ البربر ﴾ (١٠). وعلى السكس بذكر ابن الأثير: أن فكانت تشاقب: ﴿ عِالَحُمُ البربر ﴾ (١٠) وعلى السكس بذكر ابن الأثير: أن المناهنة مى التي خرجت لتتال حسان غضباً لتنا كسبلة (٢٠)، فلما رحدت به ، ابنها ، لأنه كان به مرف بابن الدكاهنة (٢٠) فلما رحدت حسان إليهسا غررت به ، واستطاعت أن تهزمه هزيمة منكرة في ﴿ وادى نبني ﴾ بأقمى إفريقية (٢٠)، وأن تقتل عدداً كبيراً من جنده ، وتنبعت فلوله حق دخل إلى برقة . وبقيت الكاهنة تحسكم المغرب كله بما فيه إفريقية ، وذلك بساعدة أولادها ؛ ورجل الكاهنة تحسكم المغرب كله بما فيه إفريقية ، وذلك بساعدة أولادها ؛ ورجل

 <sup>(</sup>١) السكامل ٤ عس٣٧٣. مثلا هزمهم في بتررت ، مدانة بافر يقية على الساحل ، عنها ،
 انظر . معهم السلان ، ٧ س ٣٩٧ - ٣٩٣٠.

Ency de l'isl. (art al-Kâhina) t2, p. 667.

لابذكر عبيدات اسم هذه التبلة ( نس جديد ) س٣٢٧ - عنها أيضا : ابن عذارى ، اس ٣٣٠ - ابن عذارى ، اس ٣٠ ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أنظر ما أورده «Lévi-Provençal»، ف مقاله للترجم عن عبيداته بس ٢٠١١وق Arabica Occidentalia t 1, p. 82.

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ، ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup> a ) السكامل ، غ س٢٢ س ١ .

<sup>(</sup>٦) أنظر قله.

<sup>(</sup>٧) الكامل ، ٤ ص ٣٦ ، عنه ، انظر . معجم البلدان ، ٣٦٩ ٠ . يقول عدد الله وادى ترضى ( نص جديد ، ص ٢٢٧) .

عربی غامض اسمه خاله ، من أصحباب حسان كان قد وقسم أسهراً فى يدها<sup>(۱)</sup>.

وقد ظل حسان في برقة ؟ إلى أن انتهت فتنة ابن الوبير ، وأرسل الخليفة اليه المادة والنوة ؟ لبرحل لمحاربة الروم والبرس وفي تلك الأثناء كان الروم الذين طردوا من حسن قرطاجنة في سنة 74 / 744 ، عد عادوا إليها ؟ لأن سقوطها أحدث أثراً هائلاً في بلاد الروم والعالم السيحى الغربي ؟ فا وافي عهد الأمبر اطور ليون « Leonina » ( 740 - 740 م) الذي كان يحارب المسلمين في أرمينية - حتى أرسل أسعولا أستولى عابها في سنة ٢٤٧ أو ( 740 ؟ واشترك في هذه العدلة الغربجة من القوط ؟ خوفاً على الدين السيحي ، ويبدو أن حساناً حاصرها هذه المرة من البر والبحر ، إذ أن عبد المك أوعز إليه باتخاذ دار صناعة لإيشاء المراكب البحرية (٣) ؛ فتمكن حسان من الإستبلاء عليها ، وكان هذا نهاية الاحتلال البرنطي في إفريقية .

ولكن مقاومة البربر استمرت برعامة الكاهنة ، التي أحست مخطسورة حسان هذه المرة . فكانت محرق ومدمر الفلاع لتموق تقدمه ، وتقطع أشجسار الريتون مصدر نروة البلاد ؟ فكان هذا هو الخراب الأول لإفريقية ، على حد فول ابن الأبير( ' . . فصم حسان على قطع دابر مقاومها ؟ وخصوصاً قد انضم

<sup>(</sup>١) نفس المدر الأخر ؛ وغيره .

La lutte, p. 204. : Cheîra : Theophanes, p. 309. (۷) أنظر . Op. Cit., 5, p. 360. : Gibbon.

يذكر ابن عذارى أن حساناً دخل إفريقية هذا العام ، واستولى على قرطاجتة • البيان ، ر ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أبن حلدون ، القدية ، س ٢٠٠ ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) الـكامل، ٤ س ٣٧ س ٣٠ س ٢٠ وعلى المكبريةوليَّة Lévi — Provengal (٤) الـكامل، عليه الأوراس. أنظر ترجة إن العرب هم للسئولون عما أصاب إذريقية ؟ وأمهم نسبوا ذلك إلى بطة الأوراس. أنظر ترجة مثال ( نس جديد ) ، س ٣١٧ س ٣٠٠ - كذلك يقول ابن خلوون إن المسلمب كانوا بخربون المدن لأول الفتح . العبر ، حس ٢٠٠ س ٣ — ٤ .

إليه البربر السلمون والنمارى الذين سئموا سياسة السكاهنة المدمة (١) و يبدو أن حساناً لم يتمكن من قتلها إلا في حوالى سنة ٩٥(٣) / ٢٠٧ إذ يقول ابن عذارى إن إفريقية استقامت له حوالى هذه السنة . ولقد تسكمنت السكاهنة عوسها والقساء على مقاومة البربر وخضوعهم العرب (٣) .

وبهذا الفتح العظيم انسات الإمبراطورية الدربية انساعاً هائلاً ؟ فلامست الحيط الأطاسي . ولم يكن حسان قائداً ماهراً ؟ خلد اسمه كفانح لهذا الأقايم مثل بلزاريوس وغيره فحسب ؟ وإنما أخذ على عانقه تفظيم شؤونه بعد هذه الحروب المتوالية : فد ون الدواوين، وكتب الخراج على من أقام من البرير وغيرهم على دينهم . (١) كذلك أبتى على العملة المتداولة ، مع أمها كانت تسكنب باللاتينية ، وعليها رسوم الأباطرة ، وزاد أن وضع عليها نقوشاً دينية إسلامية ؟ وإن عربت بعسد ذلك ، وسكت في العمروان وغيرها (١٠) .

(١) نفس الصدر الأخير ، ٦ س ١٠٩ ؛ البيان ، ١س ٢٨ - ٣٦ ؛ انظر .

Op. Cit, 5, p. 362.: Gibbon.

<sup>(</sup>۲) البان ، ۱ مر ۲۸ س ۱۷ ــ ۱۸ ،

<sup>(</sup>٣) الحكاءل ۽ ۽ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المبرء فاس ١١٠ .

<sup>(</sup>ه) أنظر . Les Monnayages Latino-Arabes. p.58 sqq.: Guiliou يعجله المهد الصرى في مدريد ، المددالثالث ، ١٩٥٥

وفى عبد اللك فى شوال ٨٦ / أكتوبر • ٧٥(١) ، بعد خلافة عافلة بالأحداث مدة ٢١ عاماً (٢٠) ؛ فقضى على الدنن العديدة بثدة شكيمته وشخصيته الجبارة (٢٠) . وقد عرف بأنه: ﴿ أَبُو اللّمُوكُ (١٠) ﴾ ؛ وذلك لأنه ولى الخلامة بعده أربعة من ولده أولمم الوليد ؛ فكان يكنى : بأبى الوليد (٢٠) .

ولم يسكن للوليد حق سابق في الخلافة ؛ فإن مروان كان قد بايع لىبدالملك ولمهد العزيز من بعده ؛ فولى عبد العزيز على مصر في حياة أبيه، وبقي فيه في خلافة عبد الملزيز عن ولا ية عهده ، إذ لم يكن أخاه من أمه (٧) ؛ والمبايعة لا بنه الوليد ؛ وبذلك يكون قد فعل مافعله مروان من قبل مع خاله من زيد . و روى المؤرخون أن الحجاج هم الذي زن لمبد الملك بيمة الوليد ، وأرسل له وقد آ<sup>(۸)</sup> . ولكن عبد المزيز قاوم، ورفض أن يجعل الوليد، حتى في ولاية عهده من بعده (١) . وقد هم (١٠) عبد الملك بخلعه لولا أنه تريث إلى أن توفى في حياته سنة ٥٠ / ١٠) وقد هم (١٠) ، فابع لا بنيه الوليد وسليان بعده ،

<sup>(</sup>۱) ابن سدد ، ه من ۷۰ س ۲۰

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ،مر ٣١٣ .

<sup>(</sup>۴) هذا وصف الحليقة النصور العباسي له . ابن خلدون ، انقدمة ، س ١٦٣ س ١٩ ، فخرى ، ص ١٧ .

<sup>(1)</sup> مصاف مجهول ، س ۱۲۹

<sup>(</sup> ٥) العقد ، ٣ ص٣٩٦ . هم : الوابد وسليان ويزيد وهشام . عنهم ، الخطّر . بعده . -

 <sup>(</sup>٦) أفسه ؟ مصنف محمول ، س ١٦٥ . عن سيرة الوايد : العيون والحدائق ، تحقيق له De Guejø ، طسفه Lng-Bath ، ٨٠٥٠ ، س ١ وما بعدها ؟ انظر -

Emcy. de l'Isl, (art al-Walid B. 'Abd al-Malik) t 4. p. 1170-1171.

 <sup>(</sup>٧) أم عبد المافقة اسمها عاشة بنت معاوية ، وأم عبدالعزيز اسمها ابلىبنت زبانه ابن سعد ، حس ٧٤ .

<sup>(</sup>۵) مصنف مجهول ، ص ۲۱۱ ؟ السكامل ، ٤. س۲۰۱ .

<sup>(</sup>٩) مصلف مجهول ، س ٣٢٩ .

<sup>(</sup>۱۰) این سعد ۽ ماس ۱۷۴.

<sup>(</sup>۱۱) السكاس، عس ١٩٢٠ . منه : أنساس ، مس ١٩٢١ مه ، ؟ ابن سمديه سر ١٩٤ . Ency. de l'Isl, (art 'Abd al-'Aziz B Marwân)2ed, t.l, p.60, أنظر

#### العمائر الأموية

وكتب لهما في البلدان ، وهدد خالهاً وعبــدالله ابني يزيد بالقتل ' إذا لم ببـِــابــا لابنيه(') ؛ فضمن بذلك ولابة الوليد للخلافة

ولقد استلم الوليد من أبيه ملكاً موطد الدعائم ؛ ممــا بمل عصره يتمتر بالاستقرار ، وبوجود نهضة ممارية لم تحدث من قبل منذ ظهور الإسلام ؛ شملت جميع أجزاء الحلاقة (٢) : فقد كان ذا همة في عمارة المساجد(٢) ؛ كما كشرت الأبلية في البلاد ، حتى أن الناس كاوا يلتقون في زمانه فيســأل معضهم عضــا عن البناء(١) .

ولا مجب أن نقبل الفكرة الأسطورية التي تتردد في كثير عن المسادر المربية: من أن الوليد استمان ببنائين من اليونان (الروم) ، استقدمهم من القسطنطينية (٥) ؛ لتشييد مساجد، بي الشام والحجاز، فنعن نعرف أن الروم كانوا في عدا مع العرب ؛ كما أن بعض المؤرخين المسلمين القدما مثل البلاذري(١) والدينوري(٧) لا بذكران استقدام الروم من القسطنطينية ، وعلى النقيض

p. 111-112, 156.

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، ص ٢١٣

<sup>(-)</sup> العيون والحدائق ، س ١١.

ر٣) معجم البلدان ، ٤ من ٧٥ س ١٦ - ١٧ -

<sup>(1)</sup> العيون والحدائق ، عمل ١ ؟ الكادل ، ص ١٣٧٠.

<sup>(</sup>ه) أنظر . ابن خلفون ، القدمة ، س٢٨٦ س١٦ . ( يقول ألزم الوليد ملك الووم أن يبعث الفالة والمال لداء مسجد دمشق ) . وأنضاً : معجم البلدان ، ٧ س ٤٣١ س١١٠.

<sup>· (</sup> يتسكلم عن رجال من الروم لبناء مسجد التي ) · - ( يتسكلم عن رجال من الروم لبناء مسجد التي ) ·

<sup>:</sup> Sanvaget ، اظر. ، v -- ۱ افتر البلدان ، س r -- ۱ ، اظر. La Mosquée Omeyyade de Médine. Paris, 1947.

يقول البلاذري ابروم والقبط من أهل الشام و حمر ٠

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال ، س ٢١٢

نرى أن الذين قاموا بتشييد مماثر الوليد معظمهم من صناح البلاد التي فتحيّ المرب: كالقبط أن و و مناع الباره الله من مناصر أخرى من فارس والهند و القرب أن أو من الروم الساكنين بالشام أنا ؟ وذلك لأن العرب أنفسهم لم تمكن لديهم مؤملات في فن المهار وليس معنى هذا عدم تأثر العائم في عيده بالطابع البير يعلى أن الذي كان سائداً في الشام قبل الإسلام ، أو بغيره من النبون الأحرى ، و بخاصة الفن القبطى الذي إدهر هو الآخر قبل الإسلام ؟ حتى أنه كان قد استعين من قبل بالقبطى الذي إدهر هو الآخر قبل الإسلام ؟

فقد أراد الوليد أن مجدب أنظار السلمين إلى الشام ، وأن مجمل دمشق العاصمة تليق بمجد الإمبر اطورية العربية . وكان إنشاء مسجد فيها ضرورياً لإقامة بمة الخلفاء الأمويين ؛ فحتى وقته كان المسلمون يقيمون شمائرهم الدينية و مسجد سفير مجاب حدى كنائس دمشق الهائلة الساة كليسة يوحنا (۱۷ ا(مارحنا)) التي كانت في الأصل مركزاً لعبادة الإله جوبتر في عهد تراجان الروماني التي كانت في الأصل مركزاً لعبادة الإله جوبتر في عهد تراجان الروماني التي كانت في الأسلمين الوافية إلى مسجد ، على الرغم من رفض النصاري قبول بيعها للمسلمين ،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ٧ ص ٤٣١ س ١٠ ( خاصاً عسجد النبي مثلا ).

<sup>(</sup>٣) الم كامل ، إ من ١٠ من ١٠ من كالمفسى، أحمن التأسيم ، من ٢٧ من ١٤ انظر. Etudes, p 349, ; Lanmens

<sup>(</sup> المتمد على القدسي). LaMosq.p. 158.9 .: Sauvaget ( متمد على القدسي).

 <sup>(</sup>٤) فِتُوح البلدان ، ص ٧ ص ١ - ٣ .

L'Architecture Musulmane en Syrie. : Sauvaget (ه) أنظر. L'Art.p. 20.:Marçais: Extrait des Arts Asiatiques. Paris, 1934, p. 26.

<sup>(</sup>٦) الأزرق ، ص ١٠١ -- ١٠٢ .

<sup>(</sup>٧) سعيد بن بطريق ، ٢ س ٤٢ س ١٠ ؟ معجم البلدان ، ٤ س ٧٥ س ١٨.

Les Monuments Historiques de Damas, p. 33; Sauvage (A)

# العائر الأموية

إعباداً على كتاب بينهم وبين خالد بن الوليد عند فقع الشام (11) . ونحن نبثك في هذه الرواية ؟ فقد كان المنصارى كبائس متعددة بالغوطة (77) ؛ ونستطيم أن نستثتج منها رعبة الدليد في مشاورة النصارى واستئذائهم

وقد كانت المساجد حتى ذاك الوقت ببنى على نسق مسجد النبى البسيط ؟ ولسكن الوليد جعل من مسجده في دمشق مسجة في تعاور بنائها (٢) ؟ بحبث اعتبر أعظم أثر أموى في الشام وهد جمع لبنائه سناعما مهرة من الشام ومصر (٤) ، بلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف ، استمروا بعملون فيه تسم سنوات (٥) ، ابتداءاً من سنة ٧٠/٧ (١) : فيني في حجم كبر يشمل أروقة طوبلة ، وقباباً ومآدن وأبواباً ؟ ولزويقه استخدم له أنواع الأسبنة وفصوص النسيفسان الملائة من سفران وخضران وذهبية (٧) ، وهي الأكثر : فكان المسجد بسببها يسكاد يقطر ذهباً ويشتمل لهباً ٨) . ولم تدخله إطلاقاً صورة الحيوان أو الإنسان ، وإنما سنوف الأشجار والثمار والأعمان والمكتابة . كذلك ركب على حوائطه وأرضيته الرخام الملون في أحسن نظام وتأليف ؛ مما حمله المرب

<sup>(1)</sup> معجم البلدان، ٤ ص ٧٠ ؟ فتوح البلدان ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) فتوح البلدان ، ص ۱۷۰ ( آخر الصفحة ) اخار - Lammens :

Etudes, pp 2: 9 - 302

<sup>(</sup>٣) عنه : معجم البلدان ، فمن ٧٥ وما بديما ؟ اطار ١٥٠٠ Marçaıa :

Ency, des l'isl, (art Dames) t 1, p. 929 ! L'Art, p. 24-25.

<sup>(2)</sup> القدمى ، أحسن التداسيم (.B.G.A) ، س ١٢ ؛ اظر . Etudes, p. 349.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ٤ س ٧٦ س ٠٠ .

<sup>:</sup> Wiet, Sauvaget, Combe با الشرع (٦) الشبه ، با بن ۱۷ با ۱۳ القرع (٦) Répertoire d'Eprigraphie Arabe, 1, p. 16--17.

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ،٤ س ٧٧ س ١١ .

<sup>(</sup>۸) افسه ، ۲ س ۷۰ س ۲۱ .

### العمائر الأموية

أثناء غزواتهم فى أرض الروم (١) ؛ وجل سقنه من الرساس ؛ ورَسَمه بالجواهر ، رتدل منه سلاسل وفناديل ، فسكان على حد قول ياقوت : إحدى المعجائب (٢) .

وقد أعرف هذا السجد بالسجد الجامع ؟ ؛ وإن غاب عليه اسم جاسم دمشن (\* ) أو الأمرى نسبة إلى هذه الدولة ويروى أن الوليد لما انتهى من بائه ، فال لأهل دمشنى : ٥ يا أهل دمشنى إنسكم تفخرون بأربع ؟ بهوائمكم وصالح بنه كهتم وحمالتكم ، فأحببت أن يسكون مسجدكم الحامس ٤ (٥) . كذلك يروى أن الوليد لما قام بينائه تقامز أهل دمشنى وقالوا : أنفق خراج المملكة سبع سنين ؛ إلا أنه طمأمهم بأن في بيت الممال عطاء تمانى عشرة والممكن الناس (١)

وأهم الوليد أيضاً بالمهارة الدبنية في بيت المقدس ، تلك البقمة التي ذكرها النبي في أحديثه ، وكداً قداستها وأنها تالية لمسكرة (\*\*) . ولقد رأينا أن النبي جعلها أول قِلة للمسلمين قبل أن تحول القبلة إلى السكمية (٨)؛ وزاد من قداستها ما توارد عن إسرائه إلها (١) . وأختلفت الروبات في نسبة تشييد عمارهــــا إلى

 <sup>(</sup>٠) العيون و غدائق ، بر ٦ بر ١ .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ، ٤ س ٧٠ س ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ١٤، س ٢١٨ . . .

 <sup>(2)</sup> حجم البلداني ، 2 من ۲۷ السخامل ، 2 من ۱۳۷ ؛ انظر ، بروكالمان ، ناريخ
 الشموب الإسلامية ، وترجمة عربية ، ا من ۱۲۸ وما بعدها .

 <sup>(</sup>ه) أنظر الميون والحدائق ، تحقيق Juynholl و Anspach ، ص ٤ - ٥
 أوملاحظة ١٠.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ، ٤ س ٧٦ -

۷۱) ابن خلدون ، المقدم ، م ۲۸۷ (آخر الصفيعة ) ؛ معهم البلدان ، ۸۰ م ۲۸۰ قربًا بعدما ؛ انظر به ۲۸۱ قربًا بعدما ؛ انظر به Lacy. de l'Iel, (art al-Kuds) ؛ و به ۱۱۵۸ هو تو ۱۱۸۸ نظارف می ۷۰ م ۲۰ ۹ ۱۱۸ ماجد ، التاریخ السیاسی ، ۲۰ م ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٩) القرآن ١٧:١٠ .

#### العمائر الأموية

عبد الملك أو إلى الوليد ، كاخلطت بين مسجد قبة السخرة والمسجد الأقسى المتجاورين (١) . ولكن النقوش وأوراق البردى يؤيدها أقوال بعض الأورخين ؟ ترجع بنا • قبة السخرة إلى عبد الملك (١) ، والمسجد الأقسى إلى الوليد (١) وللل سبب الاضطراب واجع إلى أنه لما جاء المأمون بيت المندس ؛ عمل على إذالة اسم عبد الملك من النقوش الكرفية في مسجد قبة المسخرة ، ولمسائد لمى أن يزيل التاريخ ، وهو عام ١٩٨٧/١٥٠ .

فقد بني عبد الك مسجده على الصخرة القدسة التي مسها أقدام الذي ياله الإسراء؛ وإن قات الروايات: إن بناءه كان على أساس السجد الذي ياه عمر بن الخطاب عليها على طريقة البداوة عند مجيئه ببت القدس؛ ولدنك عرف خطأ باسم مسجد عمر (٥). وعن لا تستطيع أن نقبل الرواية التاعمة: إن عبد الملك قصد من بناء مسجد قبة الصخرة؛ جمل الناس تحج إليه، وأنه منعهم من الحج إلى مكم من أجل ابن الربير (١). فليس لدينا أي إشارة من

<sup>(</sup>١) اين حادون ، القدمة ، من ٢ ٧٨-٢٨٢ ؛ سعيد بن يطريق ، ٢ من ٢ ك س٢- ٠ .

Matérianx pour un Corpus Inscriptionum,: Van Berchem (\*) Arabicarum (Inst. F. d'Arch Or) Le Caire, 1927, t 44, 2eme partie, p 224 sqq.

<sup>(</sup>۳) أنظر (۲) الطر (1403 : Bell (۳) La Mosquee, p. 100, 106, 116. ; Sauvaget : 1433 ; 1435; 1441 المكامل (۱۹۲۰) المكامل (۱۹۲۰)

<sup>(1)</sup> أنظر. Corpus t44, 2eme, p, 230 sqq. : Van Berchem

L'Art, pl. 22. : Marçais الشار عمام القدية من المعاملة ا

<sup>(</sup>٦) سميد بن طريق ، ۲ س ٢٩ س ١٧ - ١٠ .

## العماخ الأموية

الله على سيرة عبد اللك ، ولا سها أنه كان لبنى أمية أيام أن الزبير لوا م يحجون في ظاف . . وعلى النقيض بذكر المقد سي أن سبب بناه عبد اللك لمسجد منه ألا يزرك المسلمان بهرون بنناه كيسة القيامة (١) . ولقد كان مسجد قبة السيامة فريداً في بنائه في بقاد، السلمون في مساجد ع (١) ؛ فهو أشبه ببناء مثمن الأضلاع فوقه قبة عالية من خرفة بالفسيفاء بدقة متناهبة (١) .

أما المسجد الأقصى ، الذي أخذ اسم من آية القرآن الخاصة بالإسراء (م) ؛ فينسب بناؤه إلى الوليد في ساحة مسجد قبة الصخر ، وهو عبارة عن بناء ضخم مشتمل على أروقة ومنهوق بالفسيفساء ؛ ولفخامته صار يُسرف ببلاط الوليد (٢٠) . وقد عير الصاببيون كثيراً في بنائه حيما احتلوا ببت المقدس ؛ يحيث لم بعد يُعرف أصله .

وكذلك اهتم الخليفة الوليد بإعادة بناء مسجد النبي بالدينة . فنعن نعرف أن بناء في عرد النبي كان بسيطاً (٧) ؛ فسلم يكن غير فناء ضيق يحيط

<sup>(</sup>١) ابن سمد ، س ٧٥ س ١٦ وما بمده .

 <sup>(</sup>x) أنظر ، المقدي ، أحين النقاسيم (B.G.A.) ، من ١٥٠ ٤ اظر ،
 Ency. t2, p. 1152.

<sup>(</sup>٣) توات الإسلام ، ترجمة زكى حسن ، س١٢٧ وملاحظات .

The Mosaics of the Dome. Marguerite: Van Berchem. انظر of the Rock at Jerusalem and of the Great Mosque at Damascus, translated by Creswell- Reprinted from Early muslim Architecture

<sup>(</sup>٠) عن تسميته بالأقدى في الفرآت ( ١٧ : ١ ) أنظر .

Ency. de l'Isl, (art al-Masdjid al-Aksa) الله با 13, p. 442. (١) ابن خادون ، المقدمة ، س ٧٨٠ س ١٠ الانبرت إن كانت أيضاً تسمية اسجد المخردة ١ ، عن مذا السجد أيضا L'Art, p. 22. : Marçais

 <sup>(</sup>٧) معجم البلدان ، ٧ س ٣٠٠ ؛ قتوح البلدان ، س ٦ ، أنظر ، ماجد ، التأريخ
 السياسي ، ١٨٠٠٨ .

## العاشر الأموية

به جداً من اللبن ، وليس فيه إلا مسكبان واحد مستوف ، ويغطيه الجريد الثبت على جدوع الفخيل ، أما نقية أجزائه فسكانت مسكنوفة . وقد بق هدذا المسجد خالياً من كل مظاهر النرف إلا من حجرات أو ببوت بناها الفي حوله. فلما جاء أبر بكر لم يرد نيه ، أما عمر فقد وسع في المسجد بأن أطال جدار، وأد لل فيه بعض الدور ، ولم يستطم أن يضم حجرات أمهات المسلمين (١) ؛ حتى ضاى المسجد بالصلين والما جاء عثمان هذم المسجد وبناه ، وحمل عمده حجارة وسقفه بالساج (٢) ، وكان أول من اتخذ فيه القصورة (٢) ،

اله أولى الوليد الهلالة ، كاف عامله عمر بن عبد العزيز بهدم مسجد المدينة و عائه من جداد ، وذلك في العام ذاته الذي بدأ فيه بناء مسجد دمشق في سنة ٧٠٠٧/١٠ فهدم عمر المعيد العزيز المسجد من أوله إلى آخره ، وأعاد بناء مبد أن زاد فيه محجر أزواج الهي التي اشتراها من ورثتهن (٥) ، وجمله يحيط بقبر الني أو ما عرف بالروضة ، وإن احتفظ الهسجد بطابعه الأسلي (١) : فيني أساسه من الحجازة ، وجمل عمده حجازة حشوها الحديد والرساص بدل جدوع التخيل ، وشق فيه الأروقة والحراب ، وبنيت التصوره ، وفتح فيه الأبواب ، مثل باب جبريل والنساء والسلام ، وأقيمت عليه الماذن ولنزويته محل إليه الرغام وفصوص الفسيفساء على البريد (٧) ، حتى صفحت منه حيطانه

<sup>(</sup>١) اين سمد ، ١٤ س ٢٠ -- ١٤ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ٧٧ ٢١٤ .

٣٠ فتوح البادان ۽ ص٦٠.

 <sup>(4)</sup> معهم الدان ، لاس ٤٣٦ ، لدينا تاريخ آخر هو سنة ٨٨. أتغلر ، الصدر آخر ، س ٧ كا الدون والحداثق ، ص ٤٤ المتريزي ، الذهب المساوات س ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) أنظر من بن المصادر أيضاً : الأخبار الطوال ، س ٢٦٣ .

La Mosquée, p. 120. : Souvaget و الطرع (٦)

<sup>(</sup>۷) سبح الأعدى ، ١٤ س ٢٩٨ ؟ انظر Creswell انظر (۲۹ كا مصبح الأعدى ، ١٤ مـ Architecture I. Umayyads. Oxford, 1932, p 97 - 98. بن النجار، أخبار مدينة الرسول، نشره صائح محمدجهالي ممكة ١٣٦٦ ، ص ١٨ - ٨ م

واستمر العمل فيه ثلاث سنرات وقد أصبح هذا المسجد في مكانته يلى المسجد الحرام في مكلة المنورة ، المسجد الحرام في مكلة (<sup>(1)</sup>) وأعرف بالحرم المدفى (<sup>(1)</sup>) ، أو المدينة المنورة ، أوجود قبر الرسول بها وقد زار الوليد المدينة سنة (۱۸/۷۱۰) ، فلما ذهب إلى المسجد ينظر إلى بنائه ، وأخرج الناس منه ، وصلى فيه الجمسة ، وحطب في الناس من عي منبر الني (<sup>(1)</sup>).

واهتم الوليد بمسجد الكدبة الذي بعلوف فيه المعلون (4) ، فلم يكن لساحة السكمية جدار على أيام النبي وأن بكر ، فلما كثر الحجاج اشترى عمر دوراً وهدمها وزادها و المسجد، وأدار عايها جداراً ؛ وفعل ذلك عثمان واتحد له الأروقة ، وكذلك فعل ابن الزبير ، فلما جاء الوليد لم يسكنف بتوسيع المسجد مثل سابقيه ، وإنما بني السور بعمد الحجارة والرخام والفسيفساء ، كما أنه أرسل إلى عامله على مكنة صفائح الذهب ؛ فوضعها على بابي السكمية وميزامها و و داخاما و خارجها ؛ فكان أول من ذهب البيت في الإسلام (٥)

ويبدو أن الوليد كان ذا إحساس مرهف نادر الجمال ؟ فهو لم يكتف بتجميل مدن المسلمين ، وتشبيد أقم مساجده، فحسب ، ولسكنه كان لا يطيق رؤية الجذومين والعميان والتعدين بجولون بعاهاتهم فى الطرقات ، ودفعه فعله الإنساني السكبير إلى بناء البيارستانات وهي المستشفيات الهجذومين ليمالجوا ميها ، وأعطى لسكل ضرير قائداً ، ولسكل مُقيعد خادماً ، وأجسسرى عليهم

<sup>(</sup>۱) ای خادون ، المفسمة ، س ۲۸۳ س۷

<sup>(</sup>٢) الأُهْبار الطول ، ٣١٣ -

 <sup>(</sup>٣) الميون والحدائق، من ٦ – ٧؟ الفريزى ألذهب المسبوك، من ٣٠ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن خالمون ۽ المقدمة ۽ س ٢٨٠ س ١٦٠٨ ؟ فتوح البلدان ۽ س ٤٦ - ٤٧ ؟

Ency- de l'Isl, (art al-Masdjid al-Haram) t 3. p. 442-3, و قطت الدين ، من ٧٤ وما بعدها .

 <sup>(</sup>ه) الأروق ، من ٤٦ . رواية أخرى وقداها أن ابن الزبير هو الذي ومل على بابها
 سفائح الذهب ، و فانايجها أيضاً من ذهب ، فتوح البلدان ، من ٤٧ .

### حوب الروم .

الأوزاق فسكان أول من نسل ذلك (1 . كذلك عمل على إنارة الطوقات فى المدن ليلاً ، فسكشف ظفتها الدامسة (12 . وأراد أن تشمل همته كل ركن فى . خلافته ؟ فكتب إلى عماله بالبلدان بإعادة بناء مساجدها وتجميلها وإسلاح طرقها ؛ وعمل الآبار (2 .

وفى عهد الوليد وصلت الأمبرالورية إلى أقسى اتساعها ؟ فقد نبغ من الجنس العربى قواداً كفاء عمادا على مدرقمة الإسلام شرقاً وغرباً. وقد عدت التنوحات فى عهده من الفتوحات المنظيمسية ، مثل تلك التى كانت فى أيام عمر من الخطاب (١٠).

ومنذ استقرت سيطرة المرب في أرمينيسية ، عادت حملات الشوائي والصوائف؛ بنفس القوة التي كانت في عهد معاوية. وقد كفل الوليسد حرب الروم إلى أخيه الأمير مسلمة بن عبد الله (٥٠) ، وابنه العباس بن الوليسد (٢٠) ؛ فأظهر كلاما قدرة حربية فائقة في قيادة الحلات ؛ وبخامسة مسلمة الذي كان أبوه يسميه ناب بني أمية (٧). ولم تمكن الحلات للتخويف، ولكن هدفها كما

<sup>(</sup>١)العيون والحدائق ، س ٤ ، ١٢ .

<sup>(</sup>۲) افسه، من ۱۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، مس ؛ . . . اثل جامع الطائف الذى أعيد بناؤه . أما عن إعادة بناء جام مصمر فكان فى سنة ٧٠٩/٩ ( أنظر . ابن عبد الحسكم ، س ١٣٦ ) ؛ أو قبل ذلك فى أيام عبد الملك . ..ميد بن بطريق، ٢ س ٠ ؛ س ١٧ .

<sup>(</sup>٤) قطب الدين ، س ٧٥ -- ٧٦ .

<sup>(</sup>٠) ولد عام أخرج ابن الزبير بني أمية من الحجاز ؛ وتوفى بالجزيرة في سنة ١٢٩/١٧.

عنه ، انظر. مصادر الهوامش ۽

Ency. de l'Isl. (art Maslma B "Abdalmalik") رغم, p. 447 - 8. (٦) أم العباس كانت من الروم، وهو توفيز من آخر خلفاء الأدويين في سنة ٢٣٠/ ١٠٠٠. الأغاني ، ٣ س. ٢٠٠٢ ؛ انظر .

Ency. de l'Isl, ( art al-'Abbâs B. al-Walid) tl, p. 12-13. ۲۱۷ مصنف عبول بر ۲۱۷ (۷)

#### حرب لروم

كان فى عهد عبد اللك دك حصون العدو ومدنه المسلحة ، وإنشاء حصونجديدة؛ بما أدى إلى امتداد النفوذ العربى فى آسية الصغرى . وقد كان العرب مجملون معهم نساءهم فى غزواتهم ؛ إرادة الجدفى القتال.

ولعل أهم الحصون التي استولى عليها العرب في عهد الوليد حصن السَّمَّوا فَهُ ( Apâra ) في سنة ۱۸۸ / ۷۰۷ ، الواقعة قرب العبيسة به تنر المسلمين التوى به فيعد حصارها مدة تسعة أشهر بالتجنيقات وقعت في أيديهم ؛ بحيث بلغت خمائر الروم فيها حوالى خمين أنفاً ، ما عدا الأسرى ، والغنائم الهائلة ، وقد توغل المسلمون في بلاد آمية الصغرى ، وانستولوا على عدد كبير من الحصون (٢٠) ، أقاموا فيها الحاميات، مثل : ساوقية عند الساحل (٤) ، و مَر عَ ش و عَمُور يَة (٥) بين الشام وبلاد الروم (٢٠) ، عيث زودوها بالأسوارها والجوام ، وحاوا إلهما كل ما تحتاج اليسمه حتى الجواميس (٢٠) ؛ فيكان العرب

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، س ١٦٧ س ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أغايوس، ٢/٨ (القيم الثاني) ص19 [ ٢٣٩ ] Michel, t2.f3,p 459.f

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان، ص ١٤٨ . عنها ، انظر. معجم البلدان ، ١ص ٢٥٧ ٥٠٠ م

<sup>(</sup>٥) نفسه ، س ١٨٩ ،عنها، انظر ، نفسه ، ٨ س ٢٠ -- ٢٦.

 <sup>(</sup>۱) نفسه ، س ۱۱۷ ؟ السكامل، ٤ س ۱۱۰ - عنها ، انظر : معجم البلدان ، ٦ سي ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ، ص ١٦٧ .

يخرجوون منها الماجمة حسون الروم البعيدة .ولكى يأمنوا شر الجراجمة ، الذين زاد خطرهم حتى بلغ مداه في عهد عبدالمك ، هاجوا الجرجرومة نفسها - اهم مدهم في جبل الله كام بالثنر الشاى - في سنة ١٨٨ (١٧٠٨) ، وهزموهم على الرغم من تجمعهم الدفاع عها من كل مكان ؛ ونقلوا بعضهم إلى الشام وأدخلوهم في فرق المسلمين ، دون أن يكرهوهم على رك النصر انية . كذلك نقلوا إلى الثنور عناصر من الرط المندية (١٠) ، التي جامت من بلادها إلى بلاد المسلمين ؛ كا نسل مماوية من قل ولما الوليد أراد غزو القسطنطينية ؛ الأأزهذا لم يشرح إلى حز التنفيذ بسببان جند المسلمين كانوا قدائسا حوافي اطراف الدولة الأخرى إنسياحاً كبير أ (٢٠)

ومن ناحية أخرى استمرت في الفتوح في بلاد الفرب ؟ إذ كانت بعض أقسامه قد بقيت تحت سيطرة قبائل البربر أو قوط الأندلس . ولقد قام بها في عهد الوليد موسى من نصر ، الذي جا بعد حسان في عمل الفرب<sup>(٤)</sup> ؛ وإن أصبح في عمله يقيم الحلافة مباشرة <sup>(٩)</sup>؛ بعد أن كان ضمن عمل مصر منذ معاوية <sup>(٢)</sup> ؛ فـكان

(۱) تفسه ، س ۱۲۱ ؛ انظر ، Cheīra : انظر ، La Lutie, p. 173-174. : Cheīra

(٢) فتوح البلدان ، من ١٦٢ ؛ انظر · De Goeje ·

Mém. sur. les Migr. des Tsig, p. 21—22.

۱۹۵ أنظر بروكايان ، تاريخ الشوب ، ١ من ١٩٤ . (٣)

(٤) أختلف في تاريخ توليد ، ققيل في سنة ١٨ أو ١٧ (١ ن عبد الحكم ، س ٢٠٠٣ أخبار محومة في فتع الأندل ، إقاب حجول ، تحقيق ١٨ أو ١٨ (ان عبد الحكم ، س ٢٠٠٩ أخبار محومة في فتع الأندل ، إقاب حجول ، تحقيق احد رفاعي ، المامرة ١٨٦١ ، ٢ س ١٩٣١ ) ، أو في سنة ١٨ ( المقرى ، تقع الطب ، تحقيق أحد رفاعي ، الناهرة ٢٣٠ ، ٢ س ٢٣٠ - ١٩٠٣ ألكول ٢٣٠ ، ١٩٠٣ ) أنظر عن هذا الإختلاف . وقولة الإسلام في الأندلس ، الطبية الأولى ١٩٤٣ ، س ٢١ ، ولا موسى في سنة ١٨ را ٢٠٠ ، ولا موسى في سنة ما الإبرني أن يشترك عمد في حرب معنين ( الميان ، ٢ س ٢٣ ) ، وكان أبوه على حرب مان وسيقاً المبد المرتزيز مراوان ( أخبار مجبوعة ، س ٢٠ ) ؛ وقد تولى القرب بعد عزل كان وسيقاً المبد المرتزيز مروان ( أخبار مجبوعة ، س ٢٠ ) ؛ وقد تولى القرب بعد عزل كان وسيقاً المبد المرتزيز مروان ( أخبار مجبوعة ، س ٢٠ ) ؛ وقد تولى القرب ، وهو الموات ، المادي ، مسوول ، المحاد ، عس ٢٠٠ الغلم ، المادي ، مسوول و محموت في التاريخ الإسلامي ( عمر المولة البلسية والمنب والأندلس ) ، س ١٤٣ — ١٤٢ — ١٤٧ في التاريخ الإسلامي ( عمر المولة البلسية والمنب والأندلس ) ، س ١٤٢ — ١٤٧ كان وسيقاً و الموات الموات ، والمولة البلسية والمنب والأندلس ) ، س ١٤٢ — ١٤٧ كان وسيقاً و المولة البلسية والمنب والأندلس ) ، س ١٤٢ — ١٤٧ كان وسيقاً و الموات الموات الموات الموات المولة البلسية والمنب والأندلس ) ، س ١٤٣ — ١٤٧ كان وسيقاً و المولة المولة

<sup>(</sup>٥) المقرى ، نفح الطيب ، ٢ س ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الـكامل ، ٣ ص ٢٣٠ س ٩ ؟ انظر . قبله .

### فتح بلاد الأندلس

موسى ياقب: « بأمير التيروان (۱) » . فذهب بغضه ومعه أولاد عقبة فغزا قبائل النرب الأقصى الساكنة في مناطق الجبال التي تشرف على الحميط ، مثل كثامة و صمهاجة وقتل مادكهم (۱) ؛ وأرسل ابنه لإخسام قبائل السّوس الأقصى ، التي كانت تقيم في مناطق جبلية هائلة تمند حق الحميط ، ومفاوز المسحراء الراسمة (۱) ؛ كما فتح مولاه طارق بن زياد طَنْحِة « Tingia » ، الوقعة على المنيق الذي يفصل بين ساحلي الفرب والأندلس (۱) ، حيث أعتبرت قسبة بلاد البربر وأم قرام (۱) ، وكان أغلب إهلها نصاري (۱) ، ولم تسكن قد غزت من قبل (۱) . ولسكي يقضى موسى على شوكة البربر ؛ كان ينقل قبائلهم من أقصى البلاد إلى أدناها (۱۸) ؛ ويأخذ رهائنهم ؛ مما دوخ الغرب ، وأدى من أقصى البلاد إلى أدناها (۱۸) ؛ ويأخذ رهائنهم ؛ مما دوخ الغرب ، وأدى

 <sup>(</sup>١) عبد الواحد المركشى ، المعجب وتلخيص أخباو للفرب، حققه سميد العريان والمربي،
 القاهر: ١٩٤٩ ، ص ٩

 <sup>(</sup>٧) ءبيد أقد ( نس جديد ) ، س ٧٢٤ ، عن تحديد المغرب ، انخفر . اين غااب .
 الباسي ، س ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله ، ص ٢٢٤ أبو العداء ، تقويم البلدان ، ص ٢٩١ . Ency. de l'Isl, (art at-Sús al-Aksa) 14, p. 596-597.

و الله .

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان ، س ۲۰۰ . عنها ، انظر معجم البلدان ، ٦ س ۱۹ س ۱۹ - ۳ و Ency. de l'Isl, (art Tanger) t4, p. 683. أبو النماء ، تقوم ، سر۱۹۳۳ الفلری (ارتبد النم الممری ، سفة جزيرة الأندلس، أختلف في أصل طارق ، فهو فارسي أه بربري (ارتبد النم الممري ، سفة جزيرة الأندلس، تصحيح وتعليق الحProvençal ، القامرة ۱۹۳۷ ، س ۹ ) ، أو مولمن همدان . أخبار مجموعة ، س ۲ ؟ البيان ، ۲ س ه ؟ انظر .

Eucy. de l'Isl, (art Târik B. Ziyâd) 14, p. 699—700.

<sup>(</sup>٦) ابن القوطية ، تاريخ|فتناح الأنداس ،طبقة Madrid ،محقيق Ribera ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ، ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٨) المعرة ٦ ص ١١٠ ص ٥ -

### فتح بلادالأندلس

بالبربر إلى الطاعة<sup>(17</sup>. كذلك أظهر حاسه نحو إعلاء شأن الإسلام بيهم، فكان يترك معهم من يعلمهم التوآن ويشرح لهم شرائع الإسلام ؛ نما جعل الإسلام ينتشر بين البربر ، وأقبلوا على الجهاد مع للسلمين<sup>(17)</sup>.

وبعد أن روّض موسى البربر على الطاعة وجه همه إلى غرو بلاد القرط ذائها ، الذين كانوا بشاركون العرب في احتلال المنرب ، وكان لهم عمال عديدون في مدائن على ساحله ، على رأسها البلدة الداخلة في البحر كالسكف ، المروفة المرب باسم سبتة « Septa » (\* Cania ) ؛ وهي التي ساحت عقبة من قبل (\*) . فنزاهم العرب في عقر بلادهم التي عُرفت قدعا باسم : إبارية (\*) « Iberia » أو « Iberia » أو « Spania » أو « Spania » أو « Vandalicia » أسبانيا ــ وإن عُرفت للعرب بالاسم الأنجمي: الأندكُس (\*) « Vandalicia » نصبة إلى قبائل الأندكس « Vandalicia » – وهم الوندال ـــ الذين غزوها في نصبة إلى قبائل الأندكس ، وإيضاً جزيرة الأندلس ، لإحاطة البحر بها من

<sup>(</sup>۱) عبيد الله ( الله جديد ) س ۲۲۴

<sup>(</sup>٢) نفسه ؛ أخبار مجموعة ۽ ص ٤ .

اً) أخبار مجموعة ، ص ٤. عن سبتة ، انظر • معجم البلدان ، ص ٢٦-٢٧ ؟ انظر. Ency, de l'fal. (art Couta) tl, p. 857 sqq ؛ وقبله •

 <sup>(</sup>٤) عبيد أقد (نس جديد) ، س ٢١٩ . وإن كان النس يقول طنجـة ، وأـكنا
 نظن سبتة .

 <sup>(</sup>ه) سفة جزيرة الأنداس ، س ۲ . لعلها على اسم شعبة وقازى -أنظر. Brêmond ،
 Op. Cit, p.222

<sup>(</sup>٦) صفة جزيرة الأندلس ، ص١ . يقوله ابن الأثبر إنه اسم أحد ملوكها . أنظر . الكامل ، ٤ ص ١١١ .

السخامل ، ٤ ص ١٩١٩ ٠ (٧) معجد البلدان ، ١ ص ٣٤٧ ؛ السكامل ، ٤ ص ١١٩ ؛ انظر .

Ency. del'Isl,(art al—Andalus) t1,p. 354 sqq; 26d t1,p.486 sqq.

عب مند النبائل « Bandoloi » أنظر . Procopius ه مند النبائل « Procopius » النظر . Hist. of the Wars 2: 2:8—9 (p. 266 – 267).

<sup>:</sup>L'Espagne musul au Xe siècle, sqq 8-39 : Lévi- Prov:

### فتحبلادالأمداس

الله عبرات كريرة الدب ((). وقر بلاد واسعة على صورة مغلا<sup>600</sup> تتم في جنوب غربي أوريا مقابل ساحل بلاد النرب، وتنفسل عنها بمضيق : «خليج»، عُرف قديماً باسم: « Calpe »، وللعرب: «ببحرال أقاله أو هجازالأندلس (<sup>(2)</sup>)» وتحد شالاً إلى جبال البرنيوه (<sup>(2)</sup>) و Pyronael »، التي تفسلها عن بلاد أفرنجة العظمى (() أو بلاد أفرانسه من الأرض السكبيرة المعتدة إلى رومية (<sup>(4)</sup>) ولغرب الأندلس من بلاد الغرب اعتبرها بعض الجنرافيين قسماً منها (()).

ويبدو أن أسول سكان شبه جزيرة الأندلس الأولى قريبة من أسول سكان الرومان ( الرومانيين ) ، الذين استولوا عليها في سنة ١٣٣ م ؛ ومنذ ذلك الوقت بدأ سبغ هذه البلاد بالسبنة الرومانية (٨٠) . وفي طل ألحسكم الروماني جامت الأندلس أعداد كبيرة من اليهود ، كونت قسماً مهماً من سكالها ؛ وبخاسة في المدن (١٠) . ولكن وسلتها عجرات جرمانية آرية من المتربرين، تحت شفط قبائل الهون (١٠٠٠) التي

<sup>(</sup>١) معجم اللمان ، ٢ س ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ١ من ٣٤٧ \_ ٢٥٠ ؛ تذريم البادان ، ١٦٥ و ما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) المصادر المابقة ؛ يوسمجم البلدان ، ٤ س ٣٩٥ ؛ فتوح البلدان ، مر، ٢٢٠؛ صفة،

Ency. de l'Isl, (att Gibraltar), t2, p. 180. من لا و ۱۲۵۲ اظار (att Bahr al-Maghrib) t l, p. 595.

يقول ابن خامون(ن الأمدلس كانت متصلة بالشرك إلى أن ركبها البحر . المر، ٢ ص ٩٨. (٤) ابن غالب البلنسي ، ص ٣٨ . وهو يسمى أيشاً جبل الحاجز أو الفاصل • أخار . معجم البلدان ، ١ مس ٢٠٠ ك Biocy. 11,p. 354 . .

<sup>(</sup>ه) معجم البلدان ، ١ ص ٣٥٠ ص ه ٠

<sup>(</sup>٦) تقويم البادان ، ص ١٦٦ ، ١٦٩ • قاءدتها رومية ، انظر ١٠ بن صاعد ، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ، ٨ ص ١٠٣ ؟ انظر . قبله .

 <sup>(</sup>٨) أخبار مجموعة ، س ١٦٦ س ٩ ؟ انظر . ينامين فارتجتون ، مدنية الإغريق والرومان ، ترجة أمين تـكلا ، النامرة ١٩٤٨ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٩) أنظر . بعده ..

<sup>(</sup>۱۰) أنظر . بعده .

#### فتح بلاد الأندلس

انتقلت بدورها من آسيا إلى أورا محت سنط الترك ، الذين ظهرت نومهم فجأة في وسط آسيا في الترن الخامس للبلادي فن هذه الهجرات الجرمانية قبائل الاندلس (۱) و الوندال ؟ ثم القوط (۲) و Gothoi »أو عجم الاندلس (۱) و حتى الفرنجة (٤) ؛ فاستولوا عليها من الرومان (۵)؛ ولملهم هم الذين أخاوها من الوندال ، الذين امتقلوا إلى شهال إفريقية . وقد تحكن القوط من توطيد أقدامهم في والأندلس واعتبرت مملكتهم فيها من المالك الكبرى مثل قسطنطينية (الروم) ورومية (بابوية روما (۱))

ولسكن هذه المعلسكة استمرت تعانى اضطرابات داخلية ، بسبب أن عناصر سكانها ثم تسكن قد امتزجت بعضها مع بعض ، فالعداوة بيز. القوط وبين اللاتين. (الومان) لم تهدأ . ومن ناحية أخرى كان محول النوط إلى دين النصارى(٧)، سبباً في ظهور عداء . لميني شد اليهود من سكانها ؛ فسكانوا مجبر ونهم على التنصر (٨)،

<sup>(</sup>١) الحكامل ، ٤ س ١٩ - ؟ انظر ، قبله ،

 <sup>(</sup>۲) الدر ، ۲س۰۰ اس ۲۰۰ اغالفار قله ، يقدم القوط قدمن: « Ostrogoths » ، و و Ostrogoths » ، أو Wispoths » أو كان ما Wispoths » أو أيف أنظر • Weispoths (3) ;876moad » أو أيف أو أيف آو أيف آو أيف آو كان ما آو ما ۲۰ -- ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) السكامل، يا ص ۱۹۹ س ۱۹ . (۵) نفسه ، غ س ۱۲۰ س ۱۸ — ۱۹ ؛ انظر ، فله .

Op.Cit. p. 223. Bremond انظر ۱۲۰ عاد ۱۲۰ انظر (۱۹)

 <sup>(</sup>٦) يقول قسطنطينة وروسية · تقويم البلدان ، س ١٦٥ . روسية هن مركز رئاسة البلاء، التي تقم شيال وغربي الفسطنطينية . ونها، انظر . معجم البلدان ، ٤ س ٣٣١ - ٢٠٦٠.

<sup>·</sup> ١٣٠ الـكامل ، ٤ س ١٣٠ .

<sup>(</sup>A) أنظر . Church and State in Wisigothic Spain, : Ziegler . أنظر . Washington 1930, p. 121; 165-196.

Mist de L' Espagne Musulmane. : Lévi-Prov : Le Caire, 1944, p. 5-6.

## فتج بلاد الأندلس

وكل ملك من القوط يتخذ تعذيب اليهود أساساً لسياسته . فنحن لانندهش إذا وجسدنا اليهود في الأندلس يثنون تحت ضغط حكم القوط ، ويقبلون على المكايدة (١٠)

كذلك كانت مملكة التوط تعابى الإضطرابات من وجود النزاع على مبدأ الحكم : فقد كان نظام الحكم التقايدي هوالنظام الله كي الإنتخابي ، عن طريق الحكم : فقد كان نظام الحكم التقايدي هوالنظام الله كي الإنتخابي ، عن طريق إذا تولى الملك ، فإن الأشراف تبعث بأولادها الدكور والإناث إن بلاط ملكمم ، دلالة على الولاء (") . وقد كان ملوك القوط يرغرون الكنيسة لمكم ملكمم على إقامة دولة وراثية ، ولكن النبلاء والأشراف كانوا يري ون الإبقاء على مبدأ الانتخاب . وقبل غزو العرب ؛ حدث نزاع على العرش : فيبدو أن الملك « Wilizs » ، أداد أن يو رث أولادم المرش ؛ فأعنب ذلك النبلاء وعلى رأسهم « Rodrigo » ، الذي يسميه العرب « وردود يق » فتراضوا به ملكاً بعد موت غيطشة في ، الام (")؛ مما جعل أولاد غيطشة يهربون إلى إفريقية (") .

ومع ذلك لم تبيّن العصوص أسباب غزو العرب للا لدلس ؛ بل تقدم

L'Islam et les Races. Paris, 1922, : Pierre André (۱) أنظر (١٤ ). 117.

<sup>:</sup> Legendre : Op. Cit. p. 223. : Brémond أنظر (٧) Nouvelle Histoire d.Espagne. Paris, 1928, p. 69.

<sup>(</sup>٣) الحکامل ، ٤ س ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٤) غمه ٤ أخبار كاوعة ، س ه . لدينا أساء مختلفة منها :الأفريق ( الديون و الحدائق س ٣ ) ، وهو يقول إنه لقب ملوك الأنداس ، كما هو لقب الأكاسرة ، أو لذريق ( عبيد اقة ( نس جديد ) س ٢٧٤ ) ، أو أفرينوق . الـكامل، ٤س ١١٩ .

<sup>(</sup>ه) سفة، س ۲۰ انظر L'Espague Musul, p.7.: Lévi-Provençal ؛ ... حسين مؤنس ، فِر ، ۱۲ — ۱۲ .

أسطورة شاعربة ، وتجملهاالسببالباشر له (۱) . فالسكونت Julianus (الدان) ، ويسميه العرب قريدان يثار لشرف ابنته ناورندا هانان ، و الذي كان يحكم سبتة وقنئذ ، كان يريدان يثار لشرف ابنته ناورندا هانان على المنام المنام وهي اشتهوت في الحسابية الأدلسية المنام : كابا «Cava) - (لعالم النحبة ) – وقد كانت تعمل كوصيفة في بلاط اللك ، الذي لحمها وهي تستحم « Banios de Ia ( ava ) ؛ فاعتدى على عفاتها ؛ لذلك سلم يعيان سبتة إلى موسى ، وحرضه على غزو الأندلس

ولكن لا يمكن أن ند هذا سبباً مباشراً للنزو ؛ لتنافض نصوص عذه الأسطورة ، فتلا أن التوطية روى أن يلبان ناجر من الروم كان يدخل قصر الله لليتاجر (٢) . بل إن الفكر فولنير « Voltaire » يشك في أن الملك انتهك عرضها (١٠) . وترى أن غزو هذه البلاد قد يرجع إلى أن العرب المترثيين ناجهاد شعروا بضمت هذه البلاد؛ لاضطراب أحوالها الداخلية ، ولأنها كانت قد انتابها الجاعات والطواعين عدة سنوات منذ سنة ١٩٨٧/٧٨ ؛ ما أنقدها أكثر من نصف سكانها (٥) . ولقد كان إنساع النتج العربي العبيي لابد أن يتجه إلى الشال ، إذ أن الهميط يمنع من انسياحهم في الغرب ، وصحراء نيسر عنمهم في الجنوب ، ولمل العرب أيضاً أرادوا أن يشغاوا البربر عن حربهم بتوجيههم محو الفتوح ، بعد أن السلوا وحسن إسلامهم .

أضف إلى ذلك أن علاقة العرب بالقوط لم تمكن حسنة ، منذ أن توسع العرب

<sup>(</sup>۱) أنظر من مصادر عديدة : Cronics General, : Aifonso el Sabio : انظر من مصادر عديدة (۱) (Neuve Biblioteca de Autores Espanoles). Madrid, 1906. الكامل ، يا س ۱۷۱ ؛ أخار جورعة ، س ف-1 ؛ وغير ذك .

Romancero, trad. en fran. par M.Pomès, Paris, 1947. أشار (۲) أشار عنا 30 – 31.

۲) ان القوطة ، من ٧ - ٨ .

<sup>(1)</sup> أَنظر العليق ف Decline, 5, p. 364; n (1). : Gibbon

<sup>(</sup>٥) أخبار عجموعة ، س ٨ س ٨ــ٩ -

في المغرب. فند اشترك النوط في الحلة التي أرسامها الروم لاسترداد قرطاجيَّة ؟ بحيث عد اشتراكم فيها أشبه بحرب سايبية ضد المسفين "حيث جاؤوها ومعهم علامة الصليب("). ويذكر صاحب أخبار مجموعة : أن طارقاً لما حاول الإستيلاء على سبتة ، التي كان بحسكمها القوط في ساحل المغرب ، قاومته حتى اضطر إلى الرجوع عنها إلى طنجة : وكانت المراكب تأنيها بالأمداد من الأندلس ("). ويسكمي أن يسكون الدين سبباً للمداء بين العرب والقوط ، كما كان هناك عداء بين العرب والروم سواء في إفريقية أو في آسية الصغرى (").

وقد عمل موسى على اختبار الأندلس بالسرايا بتوجيه الخلينة الوليد (1) الموسود الأربيض ، وخصو الأن المرب كانت قد عظمت صولهم في غرب البحر الأبيض ، باحتلال شواطئ المنرب الطوية القابلة للأندلس ، وبإنشاء دار سناعة للسفن في تونس (٥) اولأن القوط نفسها لم تسكن دولة بحرية في قرة دولة الروم (١) فهاجم العرب البحرج رتى:منووقة Miorica) Palma misorica وميورقة الماحل الأندلس الشرقي ، وميورقة عالم المجرية ﴿ جزائر البيار » Baliarea (Balcarica) (١) وغنمرا من ميورقة ما لا محمى (٨) ، وإن يبدو أمها لم يسكونا شمن أملاك وغنمرا موفي سنة الم ٧١٠ ، عدرا طرف بن مالك ، وهو مدولي

<sup>(</sup>١) أنظر . Decline, 5,p 363.; Gibbon ، يعتمدعلى كتاب لبون الإفريقي.

<sup>(</sup>٢) أخار بجموعة ، ص ٤ ( أسفل الصفحة ) .

Decline, 5, p. 363. : Gibbon (٣)

<sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٤ س ١٧٢ س ١ ؟ أخبار مجموعة ، س ١٠٠٠

<sup>(</sup>ە) أنظر . قىلە .

<sup>(</sup>٧) الله عن دول الإسلام ، ١ ص ٤٧ ؟ معم البلدان ، ٢ ص ١٠ ؟ انظر . Ency. de l'Isl. (art Baléares) tl, p. 630-631.

<sup>(</sup>A) الـكامل ، ٤ ص ١٩٧

## فتع بلاد *ال*ثقالس

لموسى ، مدينة فى جنوب الأندلس نفسها ، فمرفت باسمه : ﴿ جَزِيرَةُ طَرِيقُ ( ُ ) ﴾ ( Tarifa ) . وفى سنة ٩٢ / ٧١٠ — ٧١١، ملك موسى جَزِيرةَ مَرَّدُ اَنَهُ ( ُ ) فى بحر المغرب ، التى تُعتبر من أكبر الجزائر بعد الأندلس وسقلسيَّة وكر بت ( أُقِرِيطش ) .

وبعد ذلك أرسل موسى في رجب سنة ۴<sup>(۲)</sup> / ۲۱۱ ؛ جيشاً عدد حوالى سبعة آلاف كامهم من البربر الموالى ، الذين سماهم الأوربيون بالمور (Moriaca) بقيادة طارق بن زياد. وقد أعد لهم موسى سفناً لتنقلهم ومعهم خيلهم (<sup>(2)</sup> ويبدو أنه لم يكن معهم في هذه المرة نساؤهم على عادة العرب في الفتوح . فاستولى طارق على جبل منيف في جزيرة ببحر الوقاق ، ذات موقع إسترانيجي ، هتبر مفتاح البحر الأبيض انسمى هذا الجبل : جبل طارق إلى اليوم (<sup>(1)</sup> إسترانيجي ، هتبر مفتاح البحر الأبيض انسمى هذا الجبل : جبل طارق إلى اليوم (<sup>(1)</sup> سبترانيجي ) ، أو باسم : جبل الفتح (<sup>(1)</sup> وبد ذلك ترل في مرسى جيد قبالة سبتة ، واقع على مصب بهر كر باط في أرض الأندلس نفسها السماء "مرب بالجزيرة الخضراء (<sup>(1)</sup> معمد) معتبد المحمد المغضراء (<sup>(1)</sup> كما يعل همم المغضراء (<sup>(1)</sup> كما يعل همم المناترة الم

<sup>(</sup>١) أنظ نفيه ، ي من ١٢٢ ؛ انظر

Ency. de l'Isl, (art Tarif); (art Tarifa) t 4, p. 699. (۲) الـكامل ، غاس ٢١٠ ، معجم البلدان ، • س ٢١ .

<sup>(</sup>۱) السخامل : ٤ ص ۱۱۲ ؛ معجم النقيان : ٥ ص ۱۱ . (٣) فقسه: ٤ ص ۱۱۹ ؛ السان ٢٤ ص ٦ ؛ أخبار مجموعة، ص٦؛ وغيرذلك من المصادر

Ency de l'Isl, (art Maures) t 3, p. 470;

<sup>(</sup>art Moriscos) t 3, p. 646-7.

<sup>(</sup>٥) أخبار محموعة ، ص ٧ .

<sup>(1)</sup> تمح الطب ، ٢ ص ١٧٨ . و عن قديماً : Calpe ، ١٢٨ . انظر . Ency. de l'Isl, (art Gibraltar) t 2, p. 179 – 180;

Ency. of isl, 2ed (art Djabal Târik) t 2, p. 352-3.

<sup>(</sup>٧) يقول ابن الأثير إن تدمية جبل الفتحظهر ت عهددولة الموحدين . الحكا ، ١٣٢٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٨) سفة، من ٤٨ انظر الـ l'Eap, p. 20. : Lévi-Provergal و l'Eap, p. عنها ، انظر معهم البلدان ، ٣ من ٩٠ . وعن ترباط : المصدر الأخير ، ٧ من ٢ .

<sup>(</sup>٩) نقح الطبب ، ٢ ص ١٥٠ .

نشك في رواية حرق السنن لأن موسى لم يلبث أن أرسل إليه مدداً من سنن كثيرة ، قبل الاشتباك في المركة الحاسمة مع القوط ؛ بحيث أصبح عدد من وسله اثنا عشر ألفاً (١٠) فلما سمع القوط بنزو العرب لبلادهم أسرع رونديق على رأس جيش كهير فلما سمع القوط بنزو العرب لبلادهم أسرع رونديق على رأس جيش كهير العرب أن القاماء على جيش العرب العاماء المن الجزيرة الخضراف فتقابل الجيشان في متر كة حاسمة بالقرب من بهر البرباط بالبحيرة المعروفة بهذا الاسم: ٢ بحيرة لاخاندا ( المحالة المعرب وشجاعتهم ، وخروج أعرفت الرقمة بالبحيرة . فأنهزم روذريق أمام تصميم العرب وشجاعتهم ، وخروج أولاد المك السابق وغيره من أبناء الموك من المركة ؛ مما كان سبباً لتمحيل ولظنهم أن العرب إذا امتلاً ت أيديهم بالمال عادوا إلى بلادهم ، وبني الملك لهم (١٠)؛ فلمله فسلاً عمدًا أشاعه العرب عن أنفسهم من قسوة الإخافة عدوه ؛ حق قبل إنهم طبخوا أول من تعلوه من الأسرى في القدور (١٠) . ولم تسرف بهاية روذريق (١٠) ؛ فلمله أول من تعلوه من الأسرى في القدور (١٠) . ولم تسرف بهاية روذريق (١٠) ؛ فلمله أول من تعلوه من الأسرى في القدور (١٠) . ولم تسرف بهاية روذريق (١٠) ؛ فلمه أول من تعلوه من الأسرى في القدور (١٨) . ولم تسرف بهاية روذريق (١٠) ؛ فلمله

غرق في النهر (١٠)؛ وإن كانت هز عنه في ٢٨ رمضار سنة (١١/٩٢ (١١ يوليو ٧١١.

<sup>(</sup>۱) أخار عبوعة ، ص٧ س ١٠٠

<sup>(</sup>۲) نفسه ، س ۸ .

<sup>(</sup>٢) الـكامل ، ٤ س ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ان النوطية ، س٧.

<sup>(</sup>ه) أَنْ عَذَّرَى ، ٧ م ٨ ؟ السَّكَامل ، ٤ م ١٧٢ ؟ انظر . Hist. de L'Esp. p. 21, n (1).

<sup>(</sup>٦) أخبار مجموعة ، ص ٨٨٤ ؛ ابن القوطية ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٧) الـكامل ، ٤ ص ١٢٢ .

 <sup>(</sup>A) إن المقوطة ، ص ٩ . هذا لايسى أبدأ أن العرب ناموا بذلك بالنمل ، وإنما هو بقصد التغويف وإثارة الرعب عند الأعداء .

<sup>(</sup>٩) أخبار مجموعة ، س ٩ .

<sup>(</sup>۱۰) السكامل ، ٤ س ١٧٧ . لم يشر له إلا على خف مفضى . البيان . بيهوت ، ٢ س ١٧ ؟ انظر . حسين مؤنس ، قجر الأندلس ، س ٧٤ . ولعل موسى هو الذي قتله . العبهن والحدائق ، س.٣.

<sup>(</sup>١١) عبد الواحد للراكثي ، للمجب ، س ٩ .

وبدد هذه الرقمة الحاممة قوبل طارق بمقاومة أخرى جدية من القوط أندا ومقيه فاولهم في إستجة "Ecija"، وهي بلاد ذات جبال شاخة وما قل المتجة "Ecija"، وهي بلاد ذات جبال شاخة وما قل بن بن بن بن بن الله الله الله في جبوشه إلى عدم المورث ما قسدت إليه ("Cordoha" (Cordoha" "Cordoha" "Cordoha" ("Cordoha" "Cordoha" " اللهيئة التديمة التي تقع في وسط البلاد ؛ فاستولى السلمون عليها في موم باود معلير ، وجعلوها مركزاً ثابتاً لهم أو غر أناطة أو إغر ناطة ("Granata" "Granata" "Granata" أو أم تقدم هو نحو الواحدة على نهر سديجل ("Granata" "Granata" " م تقدم هو نحو طلب طألة ("" "Granata" " الساسية المتلئة بالباني والآثار ، والواقعة على شاملي "نهرب منها معظم سكانها ماعدا البهود ، واستشهد فيها بعض السلمين .

وكان طارق قد ابتمد عن قواعده مما هدد السلمون بكار ثة الأمرك ومؤخرته بلاداً كثيرة لم يتم فتحها وأسرع موسى إلى إنجاده في سنة ١١٠/٧٣ (٧) ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١) السكادل ، ٤ من ١٧٣ من ٢٧ حس ٤ ٢٢ حكم ؛ أخار مجموعة ، من ٩ - ١٠ ، عتماء انظر . منجم الملدان ، ١ من ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الـ كامل ، ٤ س ٢٧٠ (آخر الصفحة ) ، ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ١٠-١٠ . عنها ، انظر. معجم البلدان ، ٧ ص ٥٣ - ٥٠ ؟
 إين غالب الملذين ، ص ٢٩ ؟ انظر .

Ency. de l'Isl, (art Cordoba) t 1, p. 899-900.

<sup>(1)</sup> أخيار مجموعة ، ص ١٢ . عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٦ ص٧٧٩-٢٨٠

Ency. de l'Isl. (art Grenade) t2, p. 186-187

<sup>(</sup>م) عنه ، . انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ١٤٨ ؟ انظر المعادر السابقة -

 <sup>(</sup>٦) الكامل ، ٤ س ١٢٧ ( آخر سطر ) و ١٢٣ ؟ ابن عدارى ، ٢ س ١٧ .
 عنها ، انظر . منجر البادان ، ٦ س ٥٦ س ٥٦ ؟

Ency. de l'Isl, (art Tolède) t4, p. 852 sqq; (art Tage) t4, p. 637.

<sup>(</sup>٧) أخبار مجموعة ، ص ١٥ .

بأن سار على رأس عملة جديدة عددها حوالى ثمانية آلاف معظمها من قباشل عرب الحجاز والممنيين ، وترك طريق طارق ، وسد و هي طريق مخالف (1) ؛ وبرك حتى وبدل حتى وبدل المنتبية التحريم المارق وراء ، منها : إشبيلية (٢) الموزن حتى المدينة القطيمة القديمة ، التى تقع على نهو سه مثل دجلة والنيل - لا يخاص ، هدو وادى السكبير ( Guadalquirir ) ؛ حيث استمان على فتحها بالهود ، والتقى بطارق في طليطلة . وتذكر الرواية المربية قصة لا تسكاد تتف على قدمها ؛ هي أن موسى فعل ذاك حدد الطارق على تجاحه ولم يتخذ طريقه إا ؟ ولمساخرج لاستقباله ضربه بالسوط على رأسه ووبخه ؛ إذ كان أسدر الأمر إليه بألا يفر ر بالملمين ، أو يجاوز قرطبة (٢) . ولسكنا برى أن محي موسى كان لحفظ أعقداب طارق ؛ وخصوصاً أن طارقاً كان قد استنجد به من قبل ، وأرسل إليه بالمدد (١) ؛ كا أنهما يسيران

رك القائدان طليطلة إلى الشهال (٥) ، وفتحا مدناً كثيرة ، وبخاصة المدينة الكبيرة مَـرَ قَــُطَـة (٢) (Caragoza) (Caesare: Augusta) — على اسم الأمبراطور الروماني أغسطس 'Augustus) — حتى وصلا إلى أطراف بلاد الأمبراطور المثالية؛ فقد كان المقضاء على دولة القوط في الجنوب، أثره في جمل مدن

<sup>(</sup>۱) السكامل ، ٤ م ١٦٣ س ١٢ .

 <sup>(</sup>۲) قسه ؟ آخبار مجموعة، ص ۱۹ وما ببدها ؟ ابن عذاری، ۲ ص ۱۱، عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ۱ ص ۲ و ۲ ؟

Ency. de l'isl, (art Séville) t4, p, 243 sqq; (art Guadalquivir) t2, p. 188 - 189.

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٤ س ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، س ٧ ؟ انظر ، قبله .

<sup>(</sup>٥) فخسه ، س ١٩ ؟ ابن القوطية ، س ٩ .

<sup>(</sup>٦) نفح ، ٢ ص ١٥٦ . عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ٧١ – ٧٣ ؛ Ency. de l'Isl, (art Saragosse) t4, p. 161 sqq.

الشهال تسقط واحدة بعد أخرى . ولسكن المسلمين أهساوا فتح ناحية جلّبيقيَّة الحِجْلية المسخرية ، التي تنع قرب ساحل البحر الحميط في أنصى ثنال الأندلس من جهة الغرب ؛ فبقيت بأيدى الأعداء (١٦) والوافع إن هذه الناحية التي لم تفتح بقيت مدخراً للقومية الأسبانية ، فخرجت منها فيا بعد الحركة المدروفة بالانتقام من السلمين هن الأندلس ، بعد بقائمهم فيها السلمين من الأندلس ، بعد بقائمهم فيها حوالى ثمانية قرون .

وببدو أنه كان في نية موسى أن ربط بين العرب في الأندلس والعرب المحاربين في آسية الصغرى، يفتح بلاد رو مية الواقعة ثهالى وغربي القسطنطينية (٢٠) التي كانت بيد الإفريج ، وبها مقام البابا ، والوسول إلى الفسطنينية عن هذا الطربق (٢٠) . ولسكن الوليد أرسل إلى موسى رسولاً في سنة ١٩٥٥/١٠ بدعوه إلى ترك ذلك (٤٠) إذ كان ينتظر وصوله بفروغ صبر بعد أن تحقق على بديه هذا المتح العظيم . فعاد موسى وطارق ، ومعهما من طرائف الذخار والحوهر والأمتمة ما لا يحصى ، والأسرى الكثيرين ؛ منهم ثلاثون ألف بسكر من بنات ملوك القوط وأعيابهم . كذلك كان قد ورد على الوليد أبنا و ملك القوط السابق ، الذين خرجوا على روذريق ، فأعطاهم الخليفة ما وعدهم به طارق (٥٠) .

وبهذا الفتح العظم، الذي لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات؛ امتدت رقعة أرض الإسلام إلى قارة أوربا؛ بافتطاع شبه جزيرة الأندلس؛ التي أصبحت مثل: السكم في ثوب الإسلام (٧)

<sup>(</sup>١) ابن عداري ، ٢ س ١٣ ، عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٣ س ١٣١ .

<sup>(</sup>٧) الذهبي، دول الإسلام، ١ س ٤٠. عنها، انظر . مسجم البلدان، ٤ س ٣٣١ وما يدها ؟ Ope Cit. 5, p. 373. : Gibbon

<sup>(</sup>٣) نفح ، ٢ س ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ، ٤ س ١٢٤ ؟ أخبار مجموعة ، س ١٩ .

 <sup>(</sup>ه) ابن القوطية ، س ؛ .

<sup>(</sup>٦) الأصطغري ، مسالك ، ص ١٢ .

وفى نفس الوقت كان الحجاج أمير العراق والمشرق كله (۱) ، قد وضع خطة النتوح فى الشرق وقام عنى تنفيذها ؛ مما ترتب عليه ضم أملاك جديدة فى آسيا إلى فتوحات المسلمين .

قد مد العرب فترحاتهم إلى ما وراء النهر الواقع شمال حدود خراسان المعروف لهم : بَجِينُ حُون (٢٦) و اليونان ( ٥ الده ) ، وقديماً آمود اديا (٢٠) ؛ أى إلى البلاد التي سموها : مكاوراء النهر ، وللبرنان ( Transoxiana » (١٠) . ولكنها وإن كان النهر يقع إلى جنوبها ، وبلاد خواززم إلى غربها (٥٠) ؛ إلا أن حدودها في الشرق والشال لم تمكن واضحة (٢٠) ؛ فني الشرق أقد تدخل فيها بعض بلاد المعين ، وفي الشال كانت عقد إلى النهر المشهود في حدود بلاد الترك إسم : سيحون (٢٠) ، ولليونان ( ٢٤٠٤ عدود ) ، وفديماً سيرداريا (٤٠)

<sup>(</sup>۱) الـ كالل ، ؛ من ١٠٦ س ٧ ـ ٨ .

<sup>(</sup>۲) عنه ، انظر - معجم البلدان ، ۳ س ۱۸۷ - ۱۸۸ - اماه اسم غیر عربی ، نسبة لمل مدینة بقال لها جبهان، فنسبه الناس إلیها . كدفك سدی نهر بلخ أو كال مجازاً لأنه يمر بهما " نفسه ، ۳ س ۱۸۸ ؟ النابیه ، س ۱۳.

<sup>(</sup>٣) عن هذه التسميات ، انظر .

Ency. de 1'si, (art Amû-Daryâ) t 1, p 344 sqq; 2êd, p. 451-5. The Lands of the Eastern Califate. Cambridge, 1905:Le Strange! ورشيدافين، تاريخ النول، تحقيق Quai من تاريخ النول، تحقيق p. 433-459 تسمة آبوداريا نسبة إلى آبورية ، عن هذه الدينة، انظر ، معجم البلدان ، ١ س ٣٣٨ Persian Dictionary "Oxus". : Steingass :

<sup>(</sup>ع) عنها : منهم السيلدان ، ٧ ص ۴٧٠ ؛ صبيح الأعفى ، ٤ ص ٤٣١ ؛ Ency. de l'Ísl, (art Ma Wars al-Nahr) t3, p. 477 ؛ يشر الهين المديق ، العلاقات بين العرب والصين ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٠ ، يستبد على كتاب بو عمان أى تاريخ العين العام .

<sup>(</sup>٥) عنها ، انظر ، بعده .

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ، ٤ ص ٤٣١ . (۷) عنه ، انظر • مسجم البلدان ، ٥ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٨) عن هذه القسمات ۽ انظر ،

<sup>:</sup> Le Strange : Ency. (art Sir Darya) t4, p. 468 The Lands, p. 119.

وقد كان يسكن هذه البلاد خليط من الشعوب الأسيوية أغلبهم من الفرس، الذين انتشروا في جميع أجزائها (۱) ، وكانوا يحكونها عن طريق المرازية ، وواحدها مرزيان أي ساحب النفر وهو المرز ، إذ كانت الفرس منطقة تنهور ؟ وقد كان نظامهم ألا يمد بعضم بعضاً أثناء الحرب إلا بإذن من اللك (۱) . ولكونها بلاد صلة لوقوعها في وسط آسيا ؟ فإنها كانت معبراً للشعوب الأسيوية منذ قديم الزمان ، مثل : الشعب النولى الذي عرف المرب بالمياطلة (۱) . وللا وربين بالمون ( المساه النولى الذي عرف المرب بالمياطلة (۱) . أهل بلاد ما وراء النهر وحكوم أثناء بحركتهم من الشرق إلى انترب حوال النهر (۱) . كذلك الترك وهم عنصر منولى آخر ، كنوا يحيطون ببلاد ما وراء النهر (۱) . كذلك الترك وهم عنصر منولى آخر ، كنوا يحيطون ببلاد ما وراء النهر من الثمال على الخصوص ، وعكنوا من حكم بعض أجزائها قبل الغزو العربي ، واخضاع دهاقياها ، الذين هم ملاك أرضها (۱) ؛ كا طعمالسينيون فيها وسعوا إلى السيطرة عليها .

وكانت قد تسكونت في بلاد ما وراء النهر ممالك مستقلة غير وإضحة التلايخ أو الحدود، بعضها يشمل أقاليم واسمة، أر مدنًا مفردة، أهمها في أعلى النهر:

<sup>(</sup>۱) ان ساعد، طبقات الأم ، نصره وذبك شيخو ، بيروت ۱۹۹۲ ، س ه ـ - ؟ ؟ The Arab Conquest in Asia. London, 1923, p. 1. : Gibb Arabia and the far east, Cairo, 1942, p. 258. : Huzayyin.

(۲) الــكامل ، ٤ س ١٩٦ ، س ٢٠ ، عن مذه البكلة ، انظر ، ماجد، التاريخ الساس ، ١ من ١٩٨ ، ومامش (٨) .

<sup>(</sup>٣) أنظر مثلاً: فتوح البلدان، س ٤٠٣. عن بقية اللسميات؟ الخار .

Histoire des Turce, : Barthold : Op. Cit, p. 1. : Gaud - Plat d'Avie centrale. Adap, franc.Par Mme Donskie. Parie, 1945, p.18: Ency. de l'Isl, (art Hayâtila) 2ed, t 3, p. 312-313.:

<sup>؟</sup> شميرة ، للبلك المليفة أو ما وواء النهر ؛ عن مستخرج من مجلة كلية الآداب ، جامعة قاروق ، للجلد الرابع ١٩٤٨ ، سرة ؟ ماجد ، الناريخ السياسي ١٠ س١٧ وهامش(٨).

<sup>(</sup>٤) عن هذا الاسم ، انظر . معجم البلداد ، ٨ ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>ه) الأشار الطوال ، س ٣٦٤ ـ ٢٩٠ و يسده . عن هذه السكامة ، تانظر ، ماجد، التاريخ السياسي ، ١ ص ٢١ و وماشي (١١) .

<sup>(</sup>م ١٤ - التاريخ السياس)

مملكة طخارستان (۱۱)، وهي بلاد واسمة تمع على صفتي بهر جيحور طخارستان العليا والسفلى ، وتشتمل على قاعدتها بلخ ( بالفارسية باختر ) ، حيث يسمى جيحون بها ، فيمرف إيضاً بهر بلغ (۱۲) ، وقل كالقان أكبر مدنها (۱۲) . وقل كان يسكنها شعب عرف بالطخارة وللسينيين بيوتشى ؛ كما أنه غزاهم أيام الفوس الهياطلة (۱۶) ؛ وإن لم بقضوا على مقوماتهم ، بدليل بقاء اسم طخارستان ، حتى وقت الفتح العربي . كذلك كانت هذه البلاد شديدة الصة باليونان ، ضرف لهم باسم : ( Baktra ) ، وبلخ قسها باسم : ( Baktra ) (۱۰) . وهذه البلاد حكمها أسرة قبل الإسلام ، لعلها من أصل تركى ، عرف ملوكها بلقب جبنوية (۱۲) ؛ وإن كان يبدو أن سيطرتها بملى بلغ وطالقان كانت اسمية ؛ وأنها انكشت في جزء صغير منها . ومملكة الخيتل أو ختلان (۱۲) ، وهي أول بلاد ما وراد النهر خلف جيحون على عموم السند، يقال لقصبها ها مبلك ، التي تقع على وراد النهر خلف جيحون على عموم السند، يقال لقصبها ها مبلك ، التي تقع على

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ۲۰ ص ۳۱ م ويقال طخارستان بالنامج أو طغيرستان. كملك يقول الهيزورى تحارستان ۱ الأخبار الطسوال، س ۴۱۰ عنها ، انظر المحاولة له Lo Strange: المجاوزة المحاولة به ۴۱۰ منها ۱ انظر Ency. de l'Isl, (art Takbāristān) (4, p. 849-850. Lands, p. 426 suiv بخشرة عالى ما وراء النهر، س ۳ س ۲ بارتولد، جغرافيلى ، تاريخى لميزان ، ترجة بسرد دور ، طهران ۱۳۰۸ ، س ۴ ؛ التغير، س ۲ .

<sup>(</sup>٣) عنمها ، انظر · معجم البلدان ، ٦ ص ٧ .

<sup>(1)</sup> الطبرى (Annales) ۱۳ AY۳ انظر - Nöldeke

<sup>:</sup>Geschichte der Perser und Araber, p. 119. ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ س ١٩٦ وهامش (٨) .

<sup>(</sup>ه) أطر . Well : Ency. t l, p. 635. أطر (ه)

<sup>(</sup>٦) الـكامل ، ٤ ص ١١٤ س ١٠٠ .

<sup>:</sup> Le Strange مسجم البلدان ، ٣ س ٤٠٠ -- ٤٠١ ٨ س ٤٤٠٤ انظر (٧) Lande, p. 438 suiv.

### فتح بلاد ا وراء النهر

نهر أخش أحد فروع جيحون ؟ ولعام. كانت تابعة المصين (١). وبملكة صَغانيـان(٢): إقام عظم من ما وراء الهر نجرى إليه عدة أفرع من جيحون ، وأهم مدنها شُومان ، التي قد تكون مستقلة عنها(٢) ؟ كما وجدت مدينة أخرى بجوارها من الشرق اسمها أخرون أو أجرون لا يذكرها الجنرافيون(٩) ؛ وكان لقب مك صفانيان هو : مُسفان خذاه (٩) .

ويمالك في وسط ماورا النهر، بخاصة مملكة السند ويقال السند، وهي بلاد عويضة ممتد من جيحون إلى سيحون بحيط بهر الصندالمسمي أيضازر وشان داخل بلاد ماورا النهر ، عبارة عن قرى ومدن متسلة ؛ محيث اعتبرها العرب من جنان الأرض وأكثرها عمارة ، وفضلت على غوطة دمشق (١) . ويبدو أن هذه الملكة اختصت بشخصية معينة منذ القدم ؛ فقد كانت لها حضارة متم يزة ياضة ، استمرت عدة قرون في وسط آسيا، وهي عرف لليونان باسم : « Sogdiana » ؛ كا أن الملها مجوس لهم شهور وتقويم مثل الذي عرف عند الفرس (٧).

Documents sur les Tures occidentaux. : Chavannes (۱) أنظر. Fncy. de l'Isl, (art Khuttal) : St-Pétersbourg, 1903, p. 168; 216 في ما مرية ، ممالك ما وراه النهر ، من ۲ - ۸ .

Lands, p. 440.: Le Strange :

 (٣) عنها، انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ٣٠٠ . يقول إن الأثر إنها من طخارستان -اأكامل ، ٤ ص ١٠٠ .

 (٤) الـكامل ، ص ١٩٦،١٠٥ وهامش . لم يذكرها الجغرافيون ؛ ومى تذكر دائماً مع شومان .

(٠) قيم ۽ ۽ سر۲۲۴ س د٠

(٦) منجم اللذان ، غ س ٧٤ ، ه س ٣٦٧ – ٣٦٤ ؟ سنج ، ٤ س ٤٣٣ ؛ انظر. Ency. de l'Isl. (art Soghd) 24, p. 493-4.

(٧) البروق بالأكار البالية من الترون إلكالية ، عقيق Sachau ، طبة Leipsig ، طبة ، Leipsig ، البروق ، الأكار ، ا ١٨٧٨ ، س ٤٥ – ٢٣٣،٤٧ و ما بسما . يتول « Kratohkvekoy ؛ أن العرب عم الذين قضوا على مضارتها ، ولحينا عدد منطوطات منها . أنظر .

Avec Les Manuec, trad. p. 173 4. : Canard,

#### فتح بلاد ماوراء النهر

و كانت المند تتكون من وحدات سياسية مستنة قبل الإسلام ، أهمها : ميس قد دوهي قسبة السند ، حيث يروى الأورخون أنه قد يكون بناها الإسكندرالأ كبر ، فهي : «Marakanda القديمة ؛ أوأن ملك البين غزاها (الإسكنورياليها قبل النزو المربي طرخون الذي ربحايكون من الترك (المربي المربي المدينة قديمة أبساً (اا) ، منذ محرقند وصند بخارى (عالم من أشهر مدن السند ؛ بحيث قبل السند صندان ، صند محرقند وصند بخارى (عاب من أشهر مدن السند أن عن قبل السنة (ما يخارا خذاه ، ويسك السنة (ما يومدن المربي المنزو والمن المنزو يتاقب عند المنزو من المنزو والمن المنزو والمنزو المنزو ا

<sup>(</sup>۱) صبح ، ٤ س ١٣٠ وما بعدها ؟ منجم البلدان ، ه س ١٣١ وما بعدها ؟ اظر ، Lands, p. 460; 463 suiv. : Le Strange!

Eney. do l'isi, (art Samarkand) د 4, p. 134 sqq: (۷) السكامل ، با س ۹۸ س ۲ و السوق ، الآثار ، س ۹۸ س ۲ و السوق ، الآثار ، س

<sup>(</sup>٣) معجم البادان ، ٢ ص ٨١ وما بعدماً ؟ النرشيعي ، تاريخ بخاري ، عربه من

الفارسية بدوى الطرزى ، دار للمارف ؛ انظر . Le atrange :

Racy. de l'iel, (ast Bukhāra) t 1, p. 795 sqq, : Landa, p. 400-461 • ٣٦٠ ألسكاس ، • مر ثرة السكاس الم

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ٤ ص ١١٠ ؛ البيروني ، آثار ، ص١٠٧ ص ١٠ ؛ انظر مصميرة ، ١٠١هه ،

<sup>(&</sup>quot;) معجم البلداق ، ٧ ص ٤ ٥ ٢ ؟ انظر .

Lands, p. 469 sqq. : Le Strange. Ency. de l'iel, (art Kash) t2, p. 833-4. :

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٤ ص ٩٨ ص ٧ ؟ انظر • شعرة ، بمالك ، ص ١٩ •

 <sup>(</sup>۵) سبع ، ٤ س ٤٤٣٠ بمجم البلدان ، ٨ س ٢٨٦\_٢٨٦. عن كلمة ، قهندز » ،
 محجم البلدان ، ٧ ص ١٩٩ - ١٩٧ . إنظر .

Ency. de l'Isl. (art Nakhshab) t 3, p. 398.

<sup>(</sup>٩) عنها ، الخلر . معجم البلدان ، ٢ ص ٣٣٩ -- ٢٤٠ . .

<sup>(</sup>١٠) معجم البلدان ، ٣ س ٤٧٤ و، ا بعدها ؟ انظر .

Eocy. do l'isi, (art Khwarizm) t2, p. 961 sqq.

## فتع بلاد ما وراء النهر

وهى ناحية عاممة استقلت منذ أن غزاها الإسكندر ، عاسمتها القديمة فيل أو فير ، ثم نقلت إلى كُر كاع ، التى عُرفت للعرب بالجُر جانيَّة (۱) . وهي بلاد أغلب سسكانها من النرس الجوس وبعض العمادى(۱) ؛ ولهم خط متميز و يُعرف بالحط الحوارزى(۱) ؛ وفي بعض أطرافها يسكنها قدم من المراث . وقد حكمتها أسرة قديمة من نسل الأكامرة الفرس ، استعرت وقتاً طويلا إلى زمن النزو العربي ، وكان ملوكها يتلقبون : بالشاه (۱) . ويبدو أن هذه المدلكة كانت في حرب مستعرة مع النراك المجاورين لهم (۱) ؛ كا أنها كانت قد خضمت قديمًا إما النرس أو العند (۱) .

وممالك أخرى سيحونية على صفاف مهر سيحون ، منها : مملكة قر كانة (١٠) . وهى إقليم جبلى واسع ، تقع فى أعالى سيحون وعلى صفتيه ؟ وأهم مدمها : أخسيك عاسمها القديمة (١٠٠) ، ثم كاشان التي كان يقيم بها ملوكها(١٠) ؛

ر ۱) غن مذه البلاد، انظر . معجم البلدان ، ۳ مر ۷۱ ، ۱۸۷ ، ۲۷٪ ، ۲ س ۱۷٪ ، ۷س ، ۲۳۰

<sup>(</sup>٧) البيروني ، الآثار الباقية ،س ٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>۲) شه ، س ۲۹ .

٢ - ٧ س ٤٧٧ س ٢ - ٩ ٠ .

<sup>(</sup>٥) البيروني ، الآثار الناقية ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) افسه ، ص ۲٦ ، ۲۰۲ ،

<sup>(</sup>٧) منجم البلدان ، ٢ س ٤٧٦ .

<sup>(</sup>A) أنظر Ency. t2, p. 961

<sup>(</sup>٩) منجم البلدان ، ٦ س ٢٦٤ ؛ صبح، ٤ س ٢٣٢ – ٤٣٤ ؛ انظر ٠

Ency. de l'isl. (art Farghans) t2, p. 66 sqq.

<sup>(</sup>٩٠) معجمُ البلدان ، ١ ص ١٥٠ .

 <sup>(</sup>١١) الكامل ، ٤ ص ١٣٦ س ٤ . عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٧ س ٢٠٧
 الايذكر يافوت إنها العاصمة ؟ كما أن إن الأثير يقول إنها مدينة إفرغانة .

كا أن خجدًدة أعتبرت من جلمها ومتاخه لها (١) ، وكان الفرس بسيطرون علمها ، فينسب إلى اللك أنوشروان بناء أخسيك ، ولسكن الترك الخرطية سيطروا على دهافيها ، وكان ماه كها مهم يتلقّبون بالإخشيد (٢) . ولمل فرغانة قبل الغزو العربي أسبعت من أمبراطورية دولة السين ؛ وإر بتي النرك يحكمون في كاشان . ومملكة أشر وسَلة تقع شرق فرغانة (٢) ، ولا نعرف عن تاريخها شيئاً إلا أمها في طريق فرغانه ؛ وأن الهياطلة غزمها ، وملوكها يتلقبون : بأدين (١) . وأخيراً مملكة الشاش ، التي نقع وراء سيحون شما لي يتلقبون : بأدين (١) ؛ وأخيراً مملكة الشاش ، التي نقع وراء سيحون شما لي أشروسلة ، يحترقها بهر عوف باسها (١٠) وهي أقلم مهيل متاحم لبلاد الترك ، أشروسلة ، يحترقها الطاربند (١) ، التي لا نجد لها ذكراً في الكتب الجغرافية . وكان يحسكم الشاش النزك أو السيبيون قبل الفتح العربي (١) ؛ وطل المكبر أي وملكها لقبه : « بدن » الذي ذكره البيرون (١) .

وقد كان على العرب إذا أرادوا أن يتوسموا في هذه البلاد أن يسلوا ألف حساب لجيرانها الأتوباء ؟ الذين كانوا يتنافسون في السيطرة عليها . فن

<sup>(</sup>١) عنها ، انظر . معجم البلدان، ٣ س ٢ ٤٣٠ - ٤٣٠ مبيع، ٤ س ٤٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) الـكامل ، ٤ ص ۱۳۱ ؟ البيروتى ، الآثار ، ص ۱۰۳ من المركبه ، انظر.
 محجم البلدان ، ۷ ص ۲۷۷ .

 <sup>(</sup>٣) عنها ، انظر . معجم البلدان ، ١ ص ٢٥٦ — ٢٥٧ ؛ صبح ، ٤ س ٩٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البيروني ، آثار ، ص ١٠١ ؛ انظر .

Eucy. de l'Isl, (att Afshia) t1, p. 181-182; 2 ed, t1, p. 248.

<sup>(</sup>ه) نفسه ۽ ه س ۲۹۲ وما پعدها ٠

<sup>(</sup>٦) عنها ، انظر ٠ نفسه ، ٧ س٣٩٣ — ٢٩٤٠

<sup>( ؛ )</sup> فتوح البلدان ، ص ٤٣١ . يقول ياقوت الطرار بند . معجم ، ٣ س ٤٠٨ .

Documents, p. 297. : Chavanues (A) فعار (Escy. de l'lel, (art Tashkast) (4, p. 722 eqq.

<sup>(</sup>٩) الآثار ، س ١٠١ .

#### فتح بلاد ماوراء التهر

ورا مده البلاد و حواليها من مشارق خراسان من مملكة الإسلام إلى غرب السين وشمال المعند ؛ كان يوجد النرك أو الأنراك (١) ، وهي كلة تعني الأقوياء ، أو كا وودت في كتابات أورخون القديمة قد تعني شعباً (٢) . ويبدو أن النرك من أسل مغولي أو من المياطلة على الخصوص (٢) ؛ ظهروا فجاة حوالي النرن السادس الميلادي ، وكونوا امبراطورية بدوية واسعة ؛ بسبب ضعف المناصر المسيطرة عليهم من الشعبوب المنولية الأخرى ، أو السيبيين . وقد امتدت أمبراطوريتهم من حدود السين إلى البحر الأسود ، ومحرفت بالترك كستان ، أي ناحية بلاد النرك (١) ، ولعلها أسست حوالي ٢٧٥ م ، على يد شخص يسميه العرب سنجابو خافان (١) . بل بعض العلماء الذين يستمدون على دراسة اللنات المرب سنجابو خافان (١) . بل بعض العلماء الذين يستمدون على دراسة اللنات والحيديين المي أصل بعض المجرات في الشرق قبل الميلاد ، مثل : السوميريين والحيدين إلى أصل بمض المجرات في الشرق قبل الميلاد ، مثل : السوميريين أو الحيدين ألى أصل برى ؛ وإن كان يجب أخذ هذا الرأى يحذر شديد (٢) . ولما المبع النرك عدر شديد (١) . ولما المبع النرك عدر شديد (١) . ولما المبع النولية (١) .

ولكن هذه الأمبراطورية سرعان ما انقسمت إلى قسمين حوالى عام. ٨٩ه م ، أحدهما غربى فى وسط آسيا ، والآخر شرقى بجوار السين فى

<sup>(</sup>١) ابن ساعد ، س ٨ ؛ سبح الأعشى ، ص ٩٣٩ ؛ انظر -

Ency. de l'isl, (art Turks) t 4, p. 947 sqq.

Op. Cit, p. 25, : Barthold انظر (٢)

كتابات أورخون - على اسم نهر - عثر عليها في عام ١٨٨٩ ، تعمل كتابة تركية نديمة منذ سنة ٢٩٧ و ٨٩٥ ، وهم أقدام وثائد الفند الركة . أطر

حسين مجيب للصرى، تاريخ الأدب التركى ،القاهم، ١٩٠١، ٣٣٣، انظر . Up, Cit, p. 6-7.

<sup>(</sup>٣) أنظر . حمين مجب المصرى ، ص ١٩ ؛ Barthold ، ١٩ مجب المصرى ، المعرب المعرب مجب النظر . (٤) صبح الأعشى ، ٤ ص ٢٨ وما بعدها ؛ انظر .

Eacy. 14, p. 805. Docu, p. 233-234: Chavannes

<sup>(0)</sup> الطبرى (Annales) ١٠ (Annales) انظر . (4. p. 947 انظر .

<sup>(1)</sup> أنظر . حسين مجيب المصرى ، ص ٢٠ -- ٢١ .

<sup>(</sup>٧) أنظر . Histoire de la Chine, Paris, 1947, 150. : René Grousset

متنولية (١) ، وكان السينيون بسلون على تقوية العداء بينها ؛ للاحتفاظ بنفوذهم والحد من خطرهم . بل يبدو أنهم أخصدوا قسماً كبيراً منهم بخاصة الرف الشرقيين ، كما تذكر كتابات أورخون ؛ محيث وصل نفوذهم عند التمتع البرق إلى وسط آسيا(٢) . ولكن الترك الغربيين بقوا متمتمين بسيادهم بعيداً عن نفوذ الصيفيين ؛ كما أنهم على يد مك بسميه العرب وج ٤ كما وإمحار بون الإبرانيين في بلار ما وراء النهر ؛ محيث يقول ياقوت : إن بلاد الترك سميت باسمه : « تُوركان (٢) » . ولقد أصبح النزاع بين الفرس والترك في هذه البلاد تقليدياً ؛ فورد ذكر كثير منه في شهنامة الفردوسي (٤) . ولكن انشنال الفرس محروبهم مع البرنطيين ؛ منعهم من الالتفات إلى رك بلاد ما وراء النهر؟ عما سهال إقامتهم.

وكان الترك يبيشون في قبائل عديمة أورد مؤرخو العرب أسماهما السكتيرة ، مثل : التذرُغز والحرطية والخزلج والسكياك والنسر وخرخر والطَخطاخ والبحناك (٥) . ولسكنا لا نعرف كثيراً علها ؟ إلا أن لنتها ترجم إلى أصل واحد (١) ، وأن بعضهم كان يعيش في الشرق قرب سور السين ، والبعض في النرب في وسط آسيا . وبسبب طبيعة بلاد الترك الصحراوية الجبلية ، كان أعليهم من الرعة الذين يتبعون الكلاء ويزلون الخيام (٧) كما أعليهم من لوعة الذين يتبعون الكلاء ويزلون الخيام (٧) كما أن معهم من كان يضطر

Ency, 14, p. 947. !lbid, p. 143.)

(۲) الـكامل ، ٤ س ه ١٧٠ ؛ معجم البلدان ، ٥ س ٤١٤ س ٥ . انظر . Barthold : Op. Cit, p. 156 ; René Grousset

Op. Cit,p.4) حسن مجيب الصرى ، س ٧٤-٧٠ . (٣) معهم البلدان ، ٢ س ٤٠٨ . أختلف في أسل مذه النسية ، وحدود هذه البلاد . أنظر ، Ency. de l'lal, (art Tùr ân) t4, p. 924 aqq . يقول القلاشندي إنها

مماكة النرك القدعة. صبح ، ٤ ص ٥ ١ ٤ . (٤) أنظر . حدين مجيب الصرى ، ص ٢٣ .

(ه) معجّم البلدان ، ۲ ص ۳۷۸ س ۱۱-۱۸ ، ه س ۶۰۹ وما بعدها ؟ انظر . سعد زغلول ، النزك والحجتمات التركية، في مجلة كلية الآداب بالاسكندرية، ۱۹۵۲ س ۹۹ وما بعدها

(۲) الأصطغرى ، مسألك : ص ۹ •

(٧) معجم البلدان ، ٢ ص ٣٧٩ ص ٩ .

ی بیع ذکور أولاده و إنائه لیمین (۱) و کان بسیطر علی جمیع السترك علی بیم را دراه الدراه الدیر ، ملك بسمی : اغلقان ، أی ملك السترك (۲۰ . و و عن لا نعرف أین توجد مملکته و حدودها ؛ و خصوصاً أن السینیین کا ذکرنا کاتوا بسیطرون فی بلادما و راه الدیر . و تذکر کتابات أورخون القدیمة أن خاقان لقب خاص بالترك الجاورین المسینیین (۲۰ ؛ و یقول یاقوت إن بلاد خاقان هی بلاد التینیز غزان ، التی حدها السین . و علی کل حال ، فإن خاقان کان بسیش فی قسر عظیم فی مدینة حصیفة ، حوامل قدری و أقسام إدارة «رسانیق » . وقد کان له شمار عبارة عن علم تزینه تسم خصلات من شمر ذنب التحیل (۱۰ ، کا کان لملکته قانون بنظمها بعرف باسم : « یاسة » (۱۰ ) دله البرید (۲۰ )

أما دياة الترك مكانت ساذجة ؛ هي عبادة إله السا الذي أطلقوا عليه : • تسكري » . وكان للا رض والماء عدام آلمة أيضاً (٢٠٠) كما كانوا يعبدون بعض السكواك كرحل والزهرة • وقد كانت لهم بيوت عبادة ، ويتوجهون في سلاتهم إلى مغرب الشمس (١٠) . ويبدو أنه بعد امتداد الترك في وسط آسيا ، انتشرت بينهم عدة ديانات مجاورة ، مثل : الجوسية والمنانية ، فقد وجد عندهم عبدة

٠ ١٢ رو ٢٧٩ رو ٢ د مية (١)

 <sup>(</sup>٣) الكامل ، ٤ س ٢٦ ، س ١٧ . ويقال أيضا الفا آن أو الفاغان . أنظر. حسين مجيد المصرى ، س ٣٧٨ وهامش (٣) ، أوحق ملك النزك ؟ مسجم البلدان ، ٣ س ٣٧٨ .
 ٢ - ٢ . ٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر • حسين مجيب ، ص٣٣ - ٢٤ (٣) Barthold, p.7. ؛

<sup>(</sup>٤) سجم البلدان ، ٧ ص ٢٧٩ -- ٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>ه) أنظر . حمين مجيب المعرى ، س ٢٨ – ٢٩ ·

<sup>(</sup>٦) المطلط ، ٣ س ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ۽ ٧ س ٣٧٩ ص ١٥ .

<sup>(</sup>۵) مروج ۽ ۱ س ۴ Parthold. p. 12 aqq . حسين معبد الصريءَ من ۳۱ ه

<sup>(</sup>٩) معجم البلدان ۽ ٥ ص ٤١١ س٨٠

الغار (1) ، والبوذية التي كانت انتشرت في الهند(٢) ؛ وكانت غايبها الإندماج في الإله ، كذلك و جدت بعض قبائل تركية تمفاً م الحيل ؛ كما كانت لبعض قبائلهم تقاليد ؛ منها عبادة من مجاوز عانين عاماً ، على ألا يكون به عامة أو عبب ظاهر (٢) ، وكانوا يطلقون على الجهات الأسلية أسماء الألوان : فالشهال أسود والجنوب أحمر والشرق أزرق والغرب أبيض ، وهي التي بقيت إلى ومنا لتعييز البحار (٤).

كذلك كانت السين أو السين الأقصى (\*) ، دولة كبرى في آسيا ؛ عبارة عن بلاد شاسمة ظهرت فيها منذ قديم الرمان حضارة متميزة ؟ بسبب خصب بربها ؛ في كما أن مصر هبة النيل ؛ فإن السين هبة النهر الأصفر (\*) ومن الجائز أنها أسكنت بأهلها ، في الوقت نفسه الذي سكنت فيه أمريكا عناصر المعنود الحر وقد عرفت السين أسراً متعددة كانت محسكها منذ القدم : مثل شانغ حوالي القرن الحامي عشر قبل الميلاد ، وإبيغ في القرن الحادي عشر ق . م (\*) وليكن في القرن الحادي عشر ق . م (\*) وليكن في ولوجود قبائل المون المغولية (الحياطة ) (\*) ، التي يسعيها السينيون الحيونغ ولوجود قبائل المون المغولية (الحياطة ) (\*) ، التي يسميها السينيون الحيونغ و وكانت تحوم حولها . وقد عادت وحدة السين على يدملك اسمه تسن شي وانني ، وأسس أسرة تسين (٢١٤ ـ ١٤ من م) ، الذي الخذ لقب هواننزون ،

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٣ من ٣٧٩ س ١٩ ؟ السكامل ، ٤ من ١٧٧ س ١٤ .

<sup>(</sup>۲) أنظر . Barthold, p-34 ؛ وبعده .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، ٥ س ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ٠ حسين مجيب المصرى ، س ٣٠ وهامش (٢) .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ٥ ص ٤٠٨ س ١٦ - عنها ۽ انظر .

Ency. de l'Isl, (art Chine) tl, p. 860 sqq. Op. Cit, p. 7. : René Cronsset . اُنظر (٦)

<sup>(</sup>۷) أنظر . 17–16 bid, p. 16 ؛ بدر الدين الصيني ، ص ۳ .

<sup>(</sup>A) أنظر. Op. Cit, p. 28. 1 René Crousset

### فتح بلاد ١٠ وراء النهر

أى أمبراطود ، وهو لقب بقى حتى قيام ألجمهورية عام ١٩٩٧ م ؟ ويرجع إلى تسن الفضل فى القضاء على خطر الهون بتشييده سور الصين العظيم ، وإجبارهم على الرحيل ناحية الغرب (١) إلا أن أسرة تسين ضعنت ، وتأمها عائسة أخرى هى : الهسان ، التى استمرت من ١٠٤ ق م إلى ٢٢٠ ب ، م ؟ فهسده الأسرة قامت بحركة توسع عظيمة امتدت من منشورية ومننولية إلى وسط آسيا (٢) ؟ ووسلت إلى ماوراء النهر المتاخم الفرس (٢).

ويبدو أن هذا التوسم كان على الرغم من تحريم دين الأجداد الذي يه كونفوشيوس حكيم الصين الأكبر ( ٥٥١-٤٧٩ق م ) في كتابه: يي كنغ (١) ذلك لأن هذا الدين كان لا يؤمن إلا بالقيم الإنسانية والأخلاقية ، التي تتمتل في الإعتباد بقوى الطبيمة : «ألين واليانغ » : وهما يملآن كل شيء في الوجود، ورباطهما يتمثل في التوة السهاة : « تاو » ؛ نهو في جلته دين بشبه دين سقراط بدء و إلى إحترام النفس ، ولا يستجيز الاضطهاد (٥٠ . ولكن من ناحية أخوى بسبب هذا التوسع في إدخال العيانة البوذية الممندية في السين في القرن الأول الميلادي ، التي أسسها في الممند ساكيموني ( ٥٣٥ – ٤٨٣ ق م ) ، وهذه العانة شجمها ماوك أمرة الممان الذين كانوا بريدون التوسع (١٠)

وقد كان نساد هذه الأسرة والتطاحن بسبب هذا الدين الأجني ، بما أهاد قبائل الهون المنولية إلى الهجوم في ثبال السين ، بحيث تمسكنت في سنة ٣٨٦م

<sup>(</sup>١) أنظر .55- Ibid, p.52؛ بدر الدين ،س ه .

<sup>(</sup>٢) أنظر · Ibid, p. 62.aqq ؛ بدر الدين ، س هـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر . Op Cit, p. 91.: Romé Crousset

<sup>(1)</sup> أنظر. Hist des Rel, p. 362 sqq. : Saurat

<sup>(</sup>ه) أنظر: Op. Cit, p. 34-36 . René Grousset

<sup>(</sup>٦) أظار . بشو الدين الصينى ، ص ٦ ـ٧ .

# فثج بلاد ما وراء النهر

من تسكون دولة (1) ؛ بينا انتقات الأمرة الوطنية إلى الجنوب . ولسكن ظهود الخطر التركى فجسأة حول حدود السين ، كان سبباً في عودة السين إلى وحدتها على يد أمرة تانغ ( ١٦٨ م - ١٩٠٧ م ) (1) . وارافع إن أمرة تانغ قامت بالتوسع كا فعلت أسرة الهان ، فهاجمت النرك و تنابت عليهم ، وجعلت سأر بلاده محضم لهم ، كا سيطرت على بلاد التُبسّت ، وهي مملكة بين النرك والسين ، يذكر العرب أن الحمير بين كانوا قد غزوها (1) ؛ ووصل قتح تانغ إلى منطة ما وراء الهر التي عدت من مملكة السين (1) . ولسكن قبل الإسلام انفسل التبت وخرج معظم ترك وسط آسيا عن سيطرة السين (٥) ، وإن بقيت بعض قبائل النرك الشرقيين حتى منطقة ما وراء الهر تسمع لمك السين (١) ، وأعتبرت كاشنر الواقعة في وسط بلاد النرك ! أدني مدائن السين (٧) .

ونحن نعرف أن العرب منذ استقرادهم فى خراسان كانوا قد قرعوا أبوب بلاد ما وراء النهر، وطمعوا فيها لسكترة خيرانها، التى يصفونها فى كتبهم الجغرافية (A). ومع ذلك لا نظن أنه كانت هناك خطة لنزوها فى عهد الحلفاء

<sup>:</sup>René Grousset ؛ ۷ مدر الدين ،س ۲ ؛ René Grousset (۷)

<sup>(</sup>٣) عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٣ س ٣٥٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الأصطغري ، سالك ، س ٤ .

<sup>(</sup>ه) أنظر ، Op. Cit. p. 139 aqq. : René Grousset

<sup>(</sup>٦) معنى البندان ، ٥ س ٤٠٩ .

<sup>&</sup>lt;u/>
(٧) الـكامل ، ٢ ص ١٣٠ ( آخر المفحة). عنها : مسيم البلدان ، ٧٠٠ ٢٠٨\_ ٢٠٨\_ ٢٠٨ المشر . Eacy, de l'Isl (ait Kashghar) 12, p. 835 eqq

<sup>(</sup>A) معجم البلدان ، ٧ س ٣٧٠ وما بعدها .

### فتح بلاد ما وراء النهر

الأوائل ، ذلك لأن خراسان ننسها كانت ماتائة إلى أن أقتل يزدجرد في عمد عبان عام ١٩٠١/٣١ (١) ، ثم بعد ذلك اضطربت طاعمها بعـــد وقوع الفتنة الأولى (٢) ، وأن الترك انهزوا الفتنة لمهاجمة خراسان (٢) .

ولما استقرت الأمور في عهد معاومه مجد أن العرب بدأوا يستطامونها عن طريق إرسال السرايا والبعوث؛ كما فعاوا في معظم فتوحاتهم . ولكي يمهدوا لفزوها المخذوا مرو قاعدة للغزو ، في خراسان التابلة لبلاد ما وراء اللهر ، وهي التي كانت تعرف أيضاً بمرو الشاهيجان أو مرو العظمي (1) ؛ محيث كانت أشبه بالثنر ؛ فانزلوها جنودهم منذ اسنة 20/١٩٥ (٥) . وكان أول من عبر النهر عبيد الله بن زياد في سنة 20/١٩٥ (١) ، ومن بعده سعيد بن عبان في سنة 20/١٩٥ (١) ؛ وفي عهد بزيد بن معاوية عبره سلم بن زياد ومعه المهلب ان معاوة في سنة ق سنة 17/١٨٥ (٨)

ولـكن قامت الفتنة الثانية ، فتوقفت الحملات إلى أن انتهت نمادت ؛ وإن كان غزوها لا يبدو منتظماً : فني سنة ١٩٦٧/٣٠ ، عبر النهر أميّة بن عبد الله

الكامل ، ٣ ص ٥٩ ؟ انظر . قبله التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان ، من ٣٩٩ ؟ اخار . عميرة ، بمالك ما وراه النهر ، ص ٢ - ٣-

<sup>(</sup>٣) الطبري ( طيعة مصر ) ع ص £rt -

<sup>(</sup>٤) عنها ، انظر ، مسم البلدان ، ۵ س ۳۳ وما بعدها ، ۳ س ۲۰ ٤ وما بعدها . توجد مدن أخرى باسم مرو فى خراسان انسها ، مثل مرو الروذ وهي على المهر ؟ إذ الروذ بالفارسية المنهر .

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ، ص ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>٦) اليمتويى ، تاريخ ، ٢ س ٢٨١ ؟ الذهبى ، تاريخ الدول ، ١ ص ٢٠ - يقول
 يقوت تولاها ابن زياد أو أخوه عبد الرحن ، أنظر . مسجم ، ٢ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) اليطوق ، ٢ من ٢٨٠ . يقول ياقوت قد يـكون سعيد أول من قطع اللهر » أنظر . مجرع ٢ من ٨٥ ، ه من ١٣٢ .

<sup>(</sup>A) المسكامل ، ٤ ص ٣٠٤ ؛ انظر . فيصل ، حركة الفتج الاسلامي ، ص ١٦٤ .

ابن خالد عامل خراسان ، وكاد أن بههائ لأنه لم يكن رجل جهاد ، بل كان رجلاً فيه زهو شديد ، فكان يقول : « ما تكديني خراسان لطبخي (١٠) » . ولما أسبحت خراسان ضمن عمل الحجاج غزاها عماله من قبله ؛ فنزاها عدة مرات المهلب بن أبي صفرة ، الذي وليها بعد عزل أمية في سنة ١٩٧/٧٨ . وقد كان المهلب بن أبي صفرة ، الذي وليها بعد عزل أمية في سنة ١٩٧/٧٨ . وقد كان المهلب أننا حربه في هذه البلاد (١٠) ؛ كما أنه كان يجني من حلاته فيها غيمة هائلة ؛ ضرب الشعراء مها المال (١٠) . وعلى عكس المهلب لما تولى ابنه يزيد عمل خراسان بعده كانت غاراته محدودة ، لوقو ع فتلة ابن الأشعث ، وربحا كان عزل الحجاج له بسبب رفضه غزو خوارزم (٥٠) ؛ وإن عزله أيضاً خوفاً ، فاستدرجه من عمله وحبسه ، وإن هرب يزيد بن المهلب بعسد ذلك فاستدرجه من عمله وحبسه ، وإن هرب يزيد بن المهلب بعسد ذلك

وعلى العسكس وجدنا في ذلك الوقت بعض العصاة العرب، بمن هربوا إلى هده البلاد مع شخص اسمه موسى بن عبد الله بن خلزم، خوفاً من أعدائهم من قبيلة بنى تميم بخراسان؛ حيث كان أبوه عبد الله قتل كثيراً منهم أثناء إمارته فيها لقتلهم أحد أبنائه في سنة ٢٦/٣٦٠ (٢)، فالنجأ موسى إلى بلاد ما وراء النهر واستولى على ترمد من أهم مدائن صفانيان على نهر جيحون (٢)؛

<sup>(</sup>١) الكامل ، غ س ٧٠ -- ٧١ .

 <sup>(</sup>٧) نفسه ، ٤ س ٣ ٪ — ٤٧ ؟ فتوح البادان ، س٧ ٤ ٤ . ادينا تاريخ آخرلفزو ته ف
 سنة ١٩٧/٧٨ . أنظر ، القصي ، دول الاسلام ، س ٧٧ — ٣٨ .

<sup>(</sup>۴) ونیات ، ۲ مر ۲۱۵ .

 <sup>(</sup>٤) قال الشاعر

<sup>(</sup>ه) الحکامل ، ٤ س ٧٧ س ٧ - ٨٠٠

<sup>(</sup>٦) تنسه ، ۳ س ۳۷۱ – ۳۷۷ .

<sup>ُ (</sup>۷) نقــه ، ٤ ص ٩٧ وما يندها . عن ترمدُ ، انظرِ ، منهِم البلدان ، ٧ ص ٣٨٢ ومايدها.

#### فتح بلاد ما وراء النهر

كما أنه انضم إليه بعض ممن كمانوا مع ابن الأشت بعد قتله (1) ؛ فسكان يقوم بغارات مستمرة فى هذه البلاد . ولم يكن عمال خراسان يتعرضون لموسى ، واعتبروه طرساً لمملهم ؛ ولسكن لما عزل الحجاج يزيد وتولى أخوه المفضل؛ فإنه أراد أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى ؛ فقتله فى سنة ١٨٥٥ (١٠) .

ولكن سياسة فتح بلادما ورا النهر لم ندظم إلا في عهد الوليد بن عبد الله . فقد أرسل الحجاج، بدل الفضل بن المهاب قتيبة بن مسلم (٢٠)، وهو عربى من قبيلة باهة ؟ كان أو م كبير القدر عند يزيد على وصفه أحد الشعرا اللبالنة بأنه جدير بالخلافة إذا ما خرجت عن قريش (٤) . أما فتيبة نفسه فوصف بأنه شهيم مقدام ؟ وكان أول ما فعله حين وصوله إلى عمله بحراسان ، أن عرض الجدد وخطبهم حاناً على الجهاد (٥).

فنجد قتیبة یفزو فی بلاد ما ورا النهر کل عام تقریباً إلی وقت وفاة الولیه ؟ وإن أختلف.ف.سنة تولیتهخراسان،فقیل فیسنة ۱۸-۷۰/۱/۹۰ ۲۰۸/۵۰ س<sup>۲۰۷</sup>۰ کذلك یقول یاقوت إنه بدأ أولی غزوانه فی ۲۰۷/۸۷ ، ثم عزاها عدة غزوات

<sup>(</sup>١) الطبري ( Annales ) ۱۱٤٨ - ١١٤٨ - ١١٠٠ انظر ٠

al-Hadj, p 219. : Périer.

<sup>(</sup>٧) الكامل ، ٤ س ٧ ٩ وما يعدها .

<sup>(</sup>r) وفيات ، دس ٢٠٠ - ٢٠١٧ المارف ، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ ؛ انظر . Ency. de l'Isl, (art Kutaība B. Muslim) t 2, p. 1232.

ولد ف سنة ١٩٩/٤٩ — ١٧٠ .

<sup>(</sup>t) قال الشاعر عنه :

إذ ما قريش خلا ملكها فإن الخلافة في ماهـــة

أنظر . المأرف ، س ۲۰۷ ·

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ؛ س ١٠٠ . (٦) وفيات ، ١ س ٢٠٠ . أو حتى في سنة ١٠٠/ ١٠ الـكامل ، ؛ س ٢٠٠.

فى سنين سبع (1) وفى الواقع إن تواريخ عزوات قتيبة وأعجاهاتها غير دقيقة فى الكتب التى بأيدينا ؛ وإن يبدو أنه انخذ مرو كثفر للغزو ؛ فسكان إذا غزاها عاد إليها فى الشتاء

وكان أول غزواته في مملكة صنانيان العظيمة ؛ التي أسرع ملكها بتقديم الهدايا ، ومناتيح بلاده النحبية ؛ فتم فتحها في سنة ١٨٥٥/٨٦ . كذلك صالح ملكي شومان و آخرون – بالإقليم ذاته -- وترك فيهما عماله ؛ ولكن ملك شومان ثار عليه فيا بعد وطرد عامله في سنة ١٩٠/ ١٧ ، فوضع قتيبة الجانيق أمام حصن شومان ، فقاتله ملكها إلى أن قتل (٣) ، ويبدو أن فتح ممالك هذا الإقليم سهدا الذراع بين سنانيان من ناحية وشومان وآخرون من ناحية أخرى (١٠)

وبعدذلك وجهقتبه غزوا به على الخصوص نحو الصند، وكان يكتربها اللرس، ويحسكها عدة ملوك ؟ وقد استمر يغزوها عدة سنوات متوالية . وكان أول ما فحصمنها كيكند فيسنة ١٩٠٧ (١٠٠٥) وذلك بعد قتال شديد، حوصر فيه قتيبة، وقطعت خطوطه ، وضيق عليه الخلق مدة شهر بن ، حتى أن الحجاج خاف على للسلمين ، وأمر الناس بالعام لهم في المساجد . كذلك فاومته مخارى ، التي كان السلمين ، وأمر الناس بالعام لهم في المساجد . كذلك فاومته مخارى ، التي كان العرب قد هاجوها من نبل عدة مرات (١٠) و وخاصة على يد أبن زياد الفي حارب مدكنها الخاتون بعد وفاة زوجها ؟ ولما لم يستطع قتيبة فتعها ، طلب منه الحجاج أن يسورها له ؟ فبعث بصورتها ؟ فكتب إليه التمها من مكان كذا وكذا ؟

<sup>(</sup>١) منجم البلدان ، ٥ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) الكامل ، ٤ س ه ٠١٠

<sup>(</sup>۲) اقسه د د من ۱۱۸ .

<sup>(</sup>۱) قسه ، ۱ س ۲۰۹ .

<sup>(</sup>ه) نفسه ، ٤ س ١٠٧ -- ١٠٨ ·

<sup>(</sup>٦) فنسه ، ٣ س ٢٩٧؟ البطولي ، تاريخ ، ٢ س ٢٨٢؟ الفرشخي ، تاريخ بخارا.. تحقيق Schofor ؛ س ٧ ؛ النظر ، 9,796 p. ....

<sup>(</sup>۷) H\_كامل ، ٤ س ١١٠ يا ١١٣ -- ١١٤ .

### فتح بلادما وراء النهر

وهو ابن الخانون ، فقتل قتيبة من يضاده . ثم فتح كن ونسف في عـــــام ٧٠٩/٩١؛ وهما من مدن الصند الصفيرة، وصالح في هذا المام سمرقند عاصمة السند (١)، التي يقيم بها طرخون التركي. ولكنه لم يلبث أن أعاد نوجيه الحملات محدو سمرفند لعله بسبب اضطراب أحوالها الداخلية بقتل طرحون لنفسه ، لما رفض أهلها حكمه (٢) ؛ أو لأنها نقضت العهد (٢) . فكتب أهلها إلى جميع ملوك ما وراء النهر وإلى خاقان الترك يطلبون المــدد؛ وقالوا لهم: إن العرب إن ظفروا بنا أتوكم بمثل ما أتونا به . ولـكن قتيبة صمم على فتحما ، فعصب أمامها الجانيق، واستطاع أن يدخل من المة في سورها؛ حتى هرب معظم أهلها؛ فلما دخلهـــا أحرق أصنامها ، وبني المسجد ، وذلك في سنة ٣٧/٧٣ . ولعل قتيبة دخامًا بالحيلة أيضاً ؛ بأن هيأ صناديق وجعل لهـــا أبوابـاً تفاق من داخل وتفتح، وجمل في كل صندوق رجلاً معه سينه، ثم أرسل إلى دهقان ﴿ الذي يبدو أنه تولى بعد قتل طرخون ﴿ يَعْلُمُهُ رَعْبُتُهُ فَى مصالحته ، على أن يحفظ له عنده بعض الأموال والسلاح إلى أن يمود من غزوة يعيده عنه ؟ فأجابه الدعقان إلى ذلك ، فأدخلت الصناديق إلى الدينة ؟ فلما جن الليل، خرج الرجال حتى أثوا باب المدينة ففتلوا الحرس، وفتحو الباب، ودخل قتيبة بالحيش <sup>(1)</sup>.

وفى الوقت ذاته كان قتيبة وعماله محاربون فى طخارستان شرقى خراسان ، وكان ملسكها جبنوية ضميناً ، ويخضم إما للترك أو للهباطلة المنول ؛ ممثلين فى شخص نيزك الذى يبدو أنه لقب مثل جبنوية ؛ وإز وصف بأنه عبد جبنوية (<sup>(9)</sup>:

<sup>(</sup>١) الكامل ع م ١١٨٠

Ency. t 4, p. 134 . iil ? auii (v)

<sup>(</sup>r) نفسه، ٤ ص ١٧٦ - ١٢٧؟ اظر. شعيرة. ممالك ما وراء النهر ، ص١٩١١.

<sup>(</sup>٤) الأخبّار الطوال ، س ٣١٤ — ٣١٠٠

ه) ۱۱ کامل ، ٤ س ۱۱٤ .

# فتح بلاد ما واره النهر

وأنه يملك لنفسه ناحية باذَ عَيْسُ دار الهياط الة السابقة (۱). ومنذ أن جاء الدب خَرَاسَانِ، ونزل بعمل على المحافظة على استقلال بلاده : فأخرج السلمين من بلبغ أيام عنمان (۲) ؛ كا أن زبد بن المهاب لم يتمكن من الاستيلا. إلا على قلمة من قلاعه قرب باذغيش في سنة 34 / ۷۰۳ (۱). ولما تولى تتبية عمل خراسان، ردد نزل في مصالحته بن أول الأمر (۱)، ثم سالحه على ألا يدخل أرضة ؛ ولمسكن بعد ذلك قبل وجود عامل له، وقائل مع المسلمين أثناه غزو بخارى بي سنة ٩٠ / ٧٠٩ (٥) وبيدو أنه خاف من فتوج المسلمين الناجحة ؛ فدر فتنة بطخارستان فرقيد ، بقيد من بخعب لئلا يخالف عليه ، فسار فتيبة إلى طخارستان وسالح حكامها ، ونتبع نزل إلى أن تحكن من قتله بالخديمة ؛ مغارستان وسالح حكامها ، ونتبع نزل إلى أن تحكن من قتله بالخديمة ؛ منازل ١٠٠ (٧٠٠/١٠) ثم أطاني مراح جبقوبة الذي بعث به إلى الوليد (۱)

وكذلك ارتدت نتوحات قتيبة إلى دلتا لهر جيحون عدد خُوارَدْم؛ وهي البلاد التي رفض بزيد بن الهاب فتحها (٢٠) . ويبدو أن قتيبة ذهب إلها بناء على دعرة ملكها ﴿ الشاء ﴾ ، وكان أخوه قد صاده؛ فبعث إلى قتيبة بالفاتيح والذل فوجه قتيبة إليه عدم جيوش قتلت أخاه ، وفك أسر المك . ولكن

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ س ٧ - ١ ، عنه: ، ١ ظر - بعجم ، ٧ س ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) معجمُ البلد ن ٢٠ س ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٤ ص ٩٤ .

<sup>(1)</sup> نفسه کان ۲۰۷ ش ۲۰۷ .

<sup>(</sup>ه) الله عالم من ۱۱۹ ما لا يدو أن عامله كان يعتمد عَلَى حيش ما أنظر با شعيرة م الله عامر 10 ما الله

<sup>(</sup>١) نفيه ، ٤ من ١١٧ -- ١١٧ ، عن هذه المدن ، الظر ، قبله ،

<sup>(</sup>١) أظر . قيله ج

### فتح بلاد ما وراء النهو

أهل المدكمة قالوا إنه ضعيف ووثبسوا عليه وقتلوه ، فولى قنيبة أسجكوك أخساً ثالثاً للهف المنتول (١) ، وحفظ له لقب الشاهية وحسده ، دون السلطان و الولاية (٢) و ، كما أباد قتيبة بعض النرك النزية الساكنين في هذه الناحية ، ورقام شر محرق . وربما كان فتحه لهذه البلاد في نفس العام الذي استولى فيه على سمرقند ، وهو عام ١٧٧٧(٣).

وامتدت تتوحاته أيضاً إلى الممالك السيحونية المتاخة لبلاد الترك: فغزا الشاش بجيش من العراق أرمله الحجاج في سنة ٩٥-١٧٧٧ (٢٥٠) وغزا فرغانة في العام ذاته ومعه للقتال عدد من أهل السند وخُوارزم ؛ ففتح كاشان وخجنده ؛ كما أرسل جيشاً إلى كاشنر في سنة ٧١٤/٩٦ ؛ وهي التي أعتبرت من أملاك السين (٢) فاما قرب المسلمون من الصين؛ أرسل ملسكما إليه الهدايا ، وطلب منه أن يبعث إليه بوفد من قبله يعرفه بهم . ولعل فتيبة أراد التوغل أكثر من ذلك، لولا أنه سمم عوث الوليد .

و بهذا الفتح العظيم أعتبر فتيبة من كبار رجال الفتوح أمثال خالد، ويسكنى دليلا على عظم قدره أنه لم تمتد الفتوح بعده فى هذه البلاد أكثر من ذلك . كدلك دل على راعة ومقدرة هائلة ؛ فع أنه كثيراً ما وجد حلفاً من ملوك ما وراء الفهر ، الذين كانوا دائماً يستمينون بالترك ؛ إلا أنه انتفع بذكائه من

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان - س ۲۶۰ ـــ ۲۳۱ ؛ الـكامل ، د س ۱۳۰ ـــ ۱۲۳ ؛ انظر : Ency, t 2, p, 961--- انظر : Ency, t 2, p, 961---

<sup>(</sup>۲) اليروني ، الآثار الباقية ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٤ س ١٢٧ ( آخر الصفحة ) .

<sup>(</sup>٤) أغسه ، ٤ من ١٣١ ــ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ؛ من ١٣٥ ــ ١٣٦ . بقال أيضاً فاشفر . صبح ، ؛ من ٤٤٠ .

#### فتح بلاد استد

وجود المداوة الطبيمية بين بحثولاء الملوك ؛ واستطاع أن يستولى على مما لـكهم الواحدة بعد الأخرى . وأكثر من ذلك أنه أظهر مرونة وسيادة تليق بقائد عربى ؛ فلم يكن يخلع ملوك البلاد ؛ ولـكنه كان يبقى أغلبهم ؛ لتـكون شعوبهم أداة طبعة تحت يده .

كذلك امتدت فتوحات المسلمين في آسيا إلى بلاد الرسند (١١) ، وهي تقع شرقي إيران على ساحل بحر الهند ، عبارة عن دلنا بهر السند العظيم :

( Indus ) \* تعتبر الدخل لقارة الهند .

وقد كان يسكنها عناصر آرية « Aryas » ، تشبه سكان إيران ؛ وإن كان أغلب سكانها من عناصر تسمى المندية - نسبت إليها البلاد - عيسرت بلون أسود خاص ، مما جعل المرب يعدونهم من جعلة السودان (٢٠) . وسكنها أيضاً أسناف من قبائل مجهولة الأصل ، مثل : الوط (٢٠) والسيابجة (١٠) ، حيث كانت الأولى من الرعاة، الذين يتبعون الكلا على الساحل : «الطفوف» (٥٠) ، وامتدوا

<sup>(</sup>١) معجم البادان، ٥ س ١٥١ وما بمدها ؟ انظر .

Ency. de l'Isl, (art Sind), t 4., p. 452 sqq.

<sup>(</sup>r) ان ساعد الأندلسي ، س ۱ ۱۶ انظر Philips ، ۱۹۲۸ و ۱ (r) ان ساعد الأندلسي ، س ۱ ۱۶۰۰ و ۱ الفرد الأندلسي ، س ۱ ۱ الفرد الفرد

يقول الاصطغري إن هذه العااصر تعرف بالمد . مالك ، س ١٧٦ .

Ency. de 1914 . أنظر . فتوح البلدان، س ٢٧٦ وما بمدها؟ انظر . فاعد البلدان، س ٢٧٦ وما بمدها؟ انظر . de Goeje : (art Zott) t 4. p. 1305.

Mem. sur les Migrations des Tsiganes. Leiden, 1903, p. 21-23. وهم سيم ودن بالنجر فيا بعد .

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان، ص ٢٧ و و ا بيدها ؟ تاج المروس، طبقه مصر ٢٠ ص ٥٦ ؟ . فقلر . Ency. do l'Isl, (art Sayābidja) 1 4, p. 208-203.

 <sup>(</sup>ه) فتوح المدان ، س ۲۷۳ ( آخر الصفحة ) . الطف هو الشاطيء • معيم البلدان ،
 ٢٠٠٠ • ٠٠٠ • ٠٠٠ • ٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠ • ١٠٠

حتى الخليج العربي ( الفادسي ) والبحرين <sup>(۱)</sup> ، وكان أسراهم يعملون كجند مرتزقة في جيش الفرس <sup>(۲)</sup> . كذلك وُجدت عناصر تركية كثيرة في بلاد اسمها : « قِيقَـان » ، تلي خراسان من الشرق ، و تُستبر من بلاد السند<sup>(۳)</sup>،

و كانت المدد دائماً ممالك متفرقة تتراوح بين القوة والضعف (1) و لمسلم المند دائماً ممالك متفرقة تتراوح بين القوة والضعف (1) و لمسلم المنسبم المنسبم الفرس المجاور بن لهسم (2) . فيدو أنه كان يوجد بالسند عملكة قوية قبل أن يسروها الإسكندر الأكبر في عام ٣٣٥ ق م، لعلها مملكة المورنا و المباطلة ) – الذين تسببوا إسقاط دولة العسن وغزوا بلادما وراء المهر عزوا هذه البلاد أيضاً منذ القرن الأول قبل البلاد ، وكونوا فيها مملكة «راى» القوية ، التي استمرت محكمها مدة طويلة ، إلى أن سيطر عليها قبل الفتح المربي صصة ، ومن بعده ابنه ذاهر أو داهر ، الذي عرف علك السند (٧) . وقد كان لسكان هذه البلاد ديانة قديمة مزدهرة عرفت بالبرهمية ؛ وهي ديانتهم الأولى (1) ويقول مؤرخو العرب إنها ديانة تؤمن باله واحد ؛ إلا أنها

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ،س ٣٧٣ س ٢١ ؛ الأغاني ، ١٤ س ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) قتوح البلدان ، ص ٢٧٠ س ٦ - ٧ .

<sup>(</sup>٤) مروج الدهب ، ١ ص ١٦٢ ؛ ايمةوبي ، تاريخ ، ١ ص ١٦ -

<sup>(</sup>ه) الطبري ( طبعة مصر ) ۱۰ س ۱۰۹ .

<sup>(1)</sup> اليمقوس ، تاريخ ، ص ٩٦ ؛ اتفار . Ency. de l'lel, t 4, p. 452 . المادن ، على ٢٥٠٠ . (1) المنادن ، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ، ١ ص ٢٩ . المنادن ، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ، ١ ص ٩١ ؛ انظر . Ency. t 4, p. 452 . (٧) المسكلمان ، عن ١١ ؛ انظر .

<sup>(</sup>A) البقوري ، تاريخ ، ا س ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، نسب البرهبية إلى الإلهااسمي براهما ( انظر معية إلى الإلهااسمي براها ( انظر المعدد Saural ) و واحمن أخطات القرضون المرب و شخصيته ، كاظن بعض الناس أن أتباعه سموا براهمة لانشابهم الى إبراهب و واعا هو رجل منهم يقال له برهام ، أنظر ، الشهر ستاني، كتاب الملل والنحل ، غيلي مدال ( Careton عبد المعدد ملوكيم ، أنظر ، دروج ، ۱ م ۱۹۷۷ ) . كذلك يقول الممودي إن براهما اسم أحد ملوكيم ، أنظر ، دروج ، ۱ م ۱۹۷۷ )

أيهال النبوات، وتحرّم دبع الحيوان وعمّع من إيلاسه (1) وإن كان بيدو النهام أنها مرجّ بالوثنية ؛ فيعض الهنود كان يعقطه قوى الطبيعة ، أو أسنام الحميكاء والملائسكة (2) وكان البراهمن رجل الدن عمر بدرجات ليصل إلى هذه المرتبة : فعليه أن ينزهد وبطول شعره ، وينتسل في كل يوم ثلاث مرات، وبقيم قربان النار في طرفي النهار ، ويصبوم يوماً ويقطر يوماً ، ويمتنم عن أكل اللحم، وهو يزوج على الا يطأ المواة أكثر من مره (2) وقد جمت عنيدة البراهمة وقوانينها في عنة كتب مقدسة أعرفت : «باللها الحالم أنه الديانة عبازة عن كلام الإله وأغاني وتسابيح ، يتلوها البراهمة (6) معـذ الديانة انتشرت بين شعوب الآربين ، فكانت دين الإيرانيين في فارس قبل الزردشتية، ووصلت إلى حدود الشام (2)

ولكن ظهرت حركة دينية إصلاحية بنيت على أساس الديانة البرهمية نفسها ُعرفت بالبوذية ، وإن محاها العرب بالصابئة (٢٧ ، على يد أمير بسميه الشهر ستابى شاكين أى السيد الشريف (٨) — وهو ساكيفونى - أوأيضاً بودا أو بوذا أى الحسكيم (٩) ؟ عاش حوالى ( ٥٦٣ – ٤٨٣ ق م) ؟ فعرف أنباعها

<sup>(</sup>۱) عن ذلك ؟ انظر - ابن صاعد ، س ۱۲ ؟ ابن حرم ، الفصل ( طبعة ۱۳۱۷ هـ)، ١ ص ٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) الشهر ستان ، ۲ س ٤٤٤٤ و ليمقون ، تارخ ، س ٢٠٦ البيرون ، تحقيق ما الهند من مقولة المبلولة و المقل أو مردولة ، تحقيق Sachau ، طبعة Lindon ١٨٨٠ / ١٠٨٨٠ مـ ٥٠٣٣ مـ

<sup>(</sup>٣) الصدر الأخير ، ص ٢٦٨ --- ٢٦٩ .

Op. Cit, p. 320, 324 : Saurat (1)

<sup>(</sup>١) مقولة ، ص ٦٠٠ ، ١٢ - ١١ .

<sup>(</sup>٦) تفسه، ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٧) ارن صاعد ، ص ۱۲ .

Ency. de l'Isl, (ari Budd) أهلر منافى ٢٠ تا ١٤٤٤ أهلر . (a) الشهر سنافى ٢٠ التا 1, p. 788—789.

<sup>:</sup> Louis da la Vallée ؛ اضر ۱۰۹ اظر کا الفلار ۹) مروج الدهب ، ۱ س ۱۰۹ افتار ۹) ؛ Bouddhisme. Paris 4éd, p. 19.

Ency. of, Religion and Ethics, Vol 32, p. 821. : Hastings!

للمرب بالبددة (1)، وهم البوذيون • وقد قامت على أساس فكرة الزهيد الفلسفية : (اليوجا) ؛ رذلك بالتعذيب والصيام والسيطرة على النفس والجسد ؛ حتى تستيقظ الروح وتصل إلى الراحة الأبدية أو الحنة السهاة : « النرقاذا » (1) وهذه الديانة تؤمن بالتناسخ ، وترى أن الأرواح تتردد في الأبدان حتى تصل إلى درجة بودا الأول ، ويسفه الشهر سبتاني ، بتوله : إنه شخص في طائما لم يولد ، ولا بنكح ، ولا يعلم ولا يشرب ، ولا يهرم ، ولا يحوت (1) وقد أسبح الإيمان بالتناسخ عندهم كالشهادة عند المسلمين ، والتثليث عند النصرانية (1) أما الذي ترسب روحه ، ولاتصل إلى الجنة – أى البرقانا والميون تذهب إلى جهات ؛ وهي أسناف عديدة كل منها الذنب معين ، وتتردد في النبات والحيوان (9) وقد أسبحت البوذية ديانة جمهوز الهند (1) أوانتشرت في أما كن عديدة في آسيا مثل السين (٧) .

وقد كان أتباع هذه الديامة يعقَلمون صم بوذا ، وهو في كتب المرب يسمى البُد (<sup>(A)</sup> ، وإن أطلق السرب هذه السكلمة على كل مايمبد عن غير البد أيضاً <sup>(D)</sup> ، أو حتى موضع العبادة ، الذي شبه عندهم بسكنائس النصادي

<sup>(</sup>۱) الشهر مستأتى و۲۰ ص ۴ £ ٤ ،

Louis de la Vallée, p. 23; 25 aqq. :Sauret, p. 360-361 [16] (\*)

<sup>(</sup>٣) الفهر ستاني ، ٢ س ٢٤.١. عن التعذيب ، الخار - مروج ، ١ ص ١٠٦ .

<sup>( £ )</sup> مقو**لة** ، ۲ £ ·

<sup>(</sup>٥) هَدِهِ ، س ٢٩ . تبانع تما يا وتمانين أاف جهم

<sup>(</sup>٦) ابن صاءر ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٧) أظر . قبله .

<sup>(</sup>۸) التقبيه ، س ۲۰۱ س ۷ .

<sup>(</sup>٩) الـ كال ، ٤ س١١١ .

وبيع اليهود وبيوت النبران عند المجوس (١) . كذلك كانوا يعظ مون نهر كنك السلمون ماء بدر الذي مجرى من الشرق إلى الغرب ، وبهادون ماء كما يتهادى السلمون ماء بثر زمزم (١) ، ويحرسون على أن يتتسلوا فيه و بموتوا على منفافه ؛ وبحاصة فى بلدة بارانس ( بنارس ) المقدسة (١) ؛ حيث كانوا يخرقون جسد الميت ويندون رماده فى هذا النهر (١) . وكانوا يحيجون إلى بلد اسمه : مُلتان الميت ويندون رماده فى هذا النهر (١) . وكانوا يحيجون إلى بلد اسمه : مُلتان ( مولتان ) في أعالى الهند، على سفح جبال الهميلايا (٥) ، عند نهر بَياس القظيم أحد أفرع السند (١) ؛ قد كان بوجد بها عمثال البد الأول أو الأكبر (١٧) على صورة إنسان كبير متربع ، طوله مائة فداع ، البس جلماً أحمر لاببين منه إلا عيناه ، عبارة عن جوهر تين ، وعلى رأسه تاج . وكنان محيط بالبد قبة عظمى ، وحوله ببوت سدنته البالغ عدد هم سمة آلاف (١) ؛ ولا يتم بهذه البلدة المسكر لقداسها (١) ، وإنما يسكنون خارجها . فكان الصحاح يأتونها من جميع أجزاء الممند والسين (١) ، كا يأتى المسلمون مكمة ، وإذا حجوا

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، س ٤٣٩ .

 <sup>(</sup>٢) مقولة ، ص ٢٧٤ ؟ أبو الغداء ، المختصر ، ١ س ٩٤ -- ٩٥ . عن هذا النهر :
 دمجم البلدان ، ٧ س ٢٩٦ ؟ انظر .

Ency. of Isl. (ast Ganga) 2ed, t 2. p. 976.

<sup>(</sup>٣) مقولة ، س ٧٧٣ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) تقسه ، س ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٠) عنها: معجم البلدان ، ه ص ١١٨ ، ٨ مر ٢٠١ - ٢٠٠ ؛

اخلر . Ency. de l'Isi, (art Multan) t3. p. 771 .ومي تكتب أحياناً: ماتان. (٦) عنه ، انظر . معجم اللغدان ، ٢ م ٢١٨ .

<sup>(</sup>٧) عن الأول ، انظر . التقبية ، ص ٢٠١ م ٧ . أما الأكبر ، فاخار • المصادر

المابقة : وغيرها . المابقة : وغيرها .

 <sup>(4)</sup> السكامل ، ٤ ص ١١٢ س٧٠.

<sup>(</sup>٩) معجم البلدان ، ٨ س ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ، همن ۱۸ ع س ۱۸ ر

إليه حلقوا رموسهم ولحاهم ؛ وقد موا الأموال والذهب ؛ حتى أن العرب سموا مُلتان : « بيت الذهب » ، ولسكثرة ما وجدوه منه فيه (`` . ولما غزا الإسكندر الأكبر ، وكتب عنه إلى مربيه أرسطاطا ليس (`` .

وتحن نعرف أن الدرب قبل الإسلام ؛ طالما ركبوا البحر إلى بلاد السند مستبضمين (٢). ولما جاء الإسلام فإن عامل عمر بن الخطاب على البحرين وأعمان ، أنان متلهفاً على الفارة في السند ؛ فأرسل إليها حملة البحر في سنة ١٥ / ٦٣٣ ؛ بما أغضب الخليفة لتغريره بالسلمين (١٠).

ولكن ازداد اهمام العرب ببلاد السند مند أن أستولوا على مكران فى شرقيتها ، التى فتحت علوة فى أيام عمر أو معاوية ؛ بحيث أنه لما هاجوها حاف الجند بطلاق نسائهم ألا يهربوا وأن يقاتلوا أعدام ، واتحذوها مصراً يغيرون منها على السند (\*) . كذلك كان السلمون يغزون السند أحياناً من ناحية مفازة سيجستان الوانمة شمال مُسكران ؛ التى كان نقحها قد تم فى أيام معاوية (\*) .

ويذكر المؤرخون غارات المرب المبكرة على السند في عهد عبَّان ، وفي

<sup>(</sup>١) الحكامل، ٤ س ١١٢ .

<sup>(</sup>۲) التفيه ، ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) أنظر . ماجد ، التاريخ السياسي . ١ س ٦٠ و ٧٤ ؛ والمصادر بالهامش .

<sup>(1)</sup> فتوح البلدان ، مر. ۱۳۱\_۲۲ و بقول لمنه وصل إلى نانه .

<sup>. (</sup>٥) أفسه ، س ٤٣٢م ٣٦، ٣٦، ٣٦٤ س ٦..٧ ؟ معيم البلدان، ٨ س ١٣٠..١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) نفسه ، س ٣٦ س ٦ ؟ السكامل ٣ ص ٢١٧ ، عنها ، انظر . ، معجم البلدان ،

ه من ٣٧ وما بعدها. عن فتوحها ، انظر. فتوح البلدان ، س ٣٩٢ وما بعدها .

أواخر أيام عنى ؟ إلا أنها لم تكن شديدة و المعاقبة إلا في أيام معاوية ؟ فقد على عليه من قوادها العرب (١) ؟ ويقول المؤرخ « Giboon » ؛ إن بلاد الهند كان ترتمش في أيامه (١) ؛ و ببدو أن أعلب الغارات كانت على بلاد نية ن من أوض السند (١) التي أن أعلها من الترك ، وأيتناً ضد الخلج وهم صنف من الترك أو طلباطلة ، وقعرا في فديم الزمان إلى أرض كايل أو تراسمان (١) ، التي بين الهند و تواحى سجستان ، حيث أن زنبيل أو ركبيل (٥) – وهو لقب ملوكم اكل ببدو - لتي منه عمال سجستان الأمرين كاذكرنا ، على الرغم من عاد بهم الشديدة أنه ، وأشهر من غزا تواحى السند في أيام معاوية المهاب بي أبي صفرة القائد المروف ، الذي رغل في أعلى الهند وهزم الهابا عند بَدّة و لو هود (١) ولكن انشنال العرب بالفتنة بعد موت بعاوية ، ثم فتنة ابن الأشمت يستجستان أيام عند المك ، حدمن نشاط العرب في هذه الغاجية ؛ وإذ كان ينبيل (أورنبيل) قد صالح الحجاج بعد تسليمه ابن الأشمث وقبل دم الحزية (٧)

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان ، بر ۳۳ بر ۱۳۶ و ما بودها ... فثلاً غزاها ۱ مارث بن مرة المددى و ... سنة ۱۹۹۸ متر المبدى و ... ۱۹۳۸ متر المبدى و المبدى و المبدى و ۱۹۳۸ متر ۱۹۹۸ متر المبدى و المبدى المبدى و المبدى المبدى و المبدى المبدى و المبدى و المبدى المبدى و الم

<sup>(</sup>۲) أظر .Decline . 5, p 388

<sup>(</sup>٣) الـكامل ، ٣ مِن ٣١٨ ؟ اظر ، قبله .

<sup>(1)</sup> نقبه ، ۲ س ۲۹۷ کنتوح البلدان کا س ۲۹۳ و ما بندها : عنها : منجم لبلد ت. 8 ص ۴۰۱ کاظر - Ency. de l'Isl, (art Kâlul) (12, p. 633 sqq

العل خلج موضع قرف غزنة . أنظر • معجم ، ٣ ص ٢٥٤ •

<sup>( )</sup> فتوح المدن ، ص ١٠٠ وما بمدها ؛ الطر .

Atab, p. 223 sqq. : Well.

<sup>(</sup>٦) غزاها ق سنة ١٩٤٤ ( فتوح الإلدان ، س ١٩٤٧ ) . عن به ، انظر . معجد البلدان ، ٢ س ٢٩٠١ . عن لو هور ، انظر . نسه ، ٧ س ٣٤٣ - ق ٢٦٠ و في تركب بأشكال مغتلفة ، ش : لهاور ولاهور والأهور .

<sup>(</sup>٧) أخلر . فتوح البلدان ، س ٤٠٠ ٪ وقبله .

وتروى الرواية العربية أن سبب غزو الحجاج لبلاد السند ، هو أن يعص قراستها سبوا أسوة التجار مسلمين ، ولم يعاقبهم ملكها ذاهر ، على الرغم من مطالبة الحجاج بدلك (٠٠ ولكذا نظن أن حطة غزوها كانت مديرة ، مثا كان الحال بالنسبة العزو في بلأد ما رراء النهر ؛ ودليانا هو أن الحمنة أرسات برية وبحربه ، وزودت بكل ما يحتاج إليه الجند حتى الأير والحيوط والحل (٣٠) ؛ كما أعدت ألات حربية كبيرة ، منها منجنيق اسمه العروس ، كان بديره ساعة الري خمائة رجل .

وقد يَكُل الحَجاجِ قيادة هذه الحُلة إلى أحد أقربائه ، وهو محمد من انقاسر الثمني سهره وان ممه (۲) ، الذي لم يكن يتجاوز سبمة عشر عاماً . وقد تمثلت في هذا الفائد الشاب حجريا الأمة العربية من سؤدد وشجاعة ؟ بحيث كان محق معجزه حربية ، مثل الإسكندر الأكبر . فسار محمد من مُسكران في سنة ٨٨ / ٧٠٧ \_ ٨٠٧(١٠) ، ففتح أرم ثيل وهي مدينة كبرة من أرض السند شرق مُسكران (٥) ، ثم سار إلى الديبرز ميناه السند العظيم على ساحل عمر الهند (٢) ، فوافته السفن التي كان قد مُحل فيها الرجال والسلاح ، فحندن أمامها ؟ واسكن لم يستطع فتحها ، إلا بعد أن جرقه وصية من الحجاج ، فقد كان يقدم له تتربراً عن سير الفزوكل ثلاثة أيام (٧) ، فأمره الحجاج ،

<sup>(</sup>۱) غمه د س ۲۶ .

<sup>. 111</sup> ibns : من 471 الكامل : 2 من 111 .

 <sup>(</sup>٣) أفظر الصادر المختلة ، ومقالات: عبد الحيد الديادي، صور من التاريخ الإسلام (محد الفاسم الثقل ) ، من مه ١٠ عبد الفي ، يطل السند ، سلسة إقرأ رقو ١٤٢ ؛
 الفاسم الثقل ) ، من مه ١٠ عدد الفي ، يطل السند ، سلسة إقرأ رقو ١٤٢ ؛
 Ency. de l'Isl. (art Muhammad B Kâsim) t 3, p. 717—718.

<sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٤ ص ١١١ – ١١٢ .

<sup>(</sup>٠) عنها ، انظر · معجم البلدان ، ١ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) عناء انظر . تعده ٤ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) أورد ذلك : اليلاذري ، فتوح البلدان ، س ٤٣٧ س ٦ وما بمدها .

منصب المروس ، فرمى الدقل وهو سارية لمنارة البد العظيمة بالمدينة ف كسرها ، فتطير الددو وجزع ؟ فأمر محمد بالسلالم وصعد عليهما الرجال ودخلوا المدينة ، واستمر التنال فيها ثلاثة أيام ؛ فهرب عاملها من قبل ذاهر ، وأنزل مهامحمدجنده، وبني جامعاً ؛ وبذلك قضى على وكركبير للقرصان الهنود (١) . ثمر سار عنها محمد ساعداً إلى شمال السند ، وأخذ لا يمر بمدينة إلا فتحها صلحاً أو عنوة؛ كما انضم إليه عدد من قبائل الرط (٢<sup>)</sup> ؛ وخصوصاً أن السلمين كانوا قد صالحوهم في أثناء فتوحيم في فارس (٢) ، مثلًا ضاوا من قبل مع الجراجة بالشام ، بل أن بعضهم هاجر إلى بلاد السلمين ودخلوا الإسلام ؟ فَكَانُوا فِي جِيشِ على ﴿ ( ) ، كَمَا أَنْ مَعَاوِيةً نَقِلَ بِشَرّاً مَنْهِم إِلَى الشَّامِ ( ٥ ) . فلما بلغ ذاهر زحف محمد استمد لمحاربته ، وجمع جيوشاً عديدة مزودة بالفيلة ، وهو مستخفيه فلقيه محد والسلمون بعد أنعبروا بهر مهران ـ اسم بهرالسند\_ على جسر ، وتغلبوا عليهم وقتلوهم كيف شاءوا (٦٠ ؛ وذلك لأن المند كان معظمها رجَّة لا دواب لها غير الفيلة (٧) ؛ وكان المرب في أيام نتح فارس يتغلبون على الفيلة بقطع خرطومها (٩) ، وفي هذه المرة استخدموا النقط في القضاء عليها ، ولما ترجل ذاهر قُتل أيضاً (٩٠).

وبنتل ذاهر غلب محمد على بلاد السند ، ودخل عاصمتها راوَ ر<sup>(١٠)</sup>. وكانبها

<sup>(</sup>١) التفيه ، س ٥٥ .

<sup>(</sup>Y) فتوح البلدان ، س ٤٣٨ س ٤٨- انظر Teiganes, p. 22. : De Goeja انظر

<sup>(</sup>۲) فتوح ، س ۳۷۳ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ۲۷۹ ،

<sup>(</sup>٥) تفسه ؟ انظر ، قبله ،

<sup>(</sup>٦) نفسه ، ص ٤٣٨ · عنه ، انظر . معجم البلدان ، ٨ ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۷) الطبری ( طبعة مصر ) ۱ س ۲۰،۰

<sup>(</sup>٨) فتوح البلدان . ص ٢٥٨ ص ٤ ؛ انظر .قيله ماجد ، التاريخ المباسي ،١٣٠٣٠

<sup>(</sup>٩) المبر ، ٣ س ٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) عنها :معجم البلدان ، ٤ س ٢١٤؛ انفار . 453 . p. 453

إمرأة لذاهر خافت أن تؤخذ فأحرقت نفسها وجواريها، ثم قطع محمد بهر يَيساس (۱) المظيم المؤدى إلى مُاتان القدسة الفنية بذهبها، فقاتله أهلها وأمهزموا ، فحصر هم وقطع عنهم ألما ، فعقل القانلة وسبى القدية ، وأصاب المسلمون ذهباً كثيراً ، وسماها محمد الممهورة بدلاً من مُلتان (۲۲) ، وأصاب المسلمون ذهباً كثيراً ، وسماها محمد الممهورة بدلاً من مُلتان (۲۲) ، وذلك في سنة ۹۰ / ۷۱۵ (۲۲) ، وكان محمد محترم عقائد المهنود ، ويقول : ما البد إلا ككنائس النصاري وبيع اليهود وبيوت نار الجوس (۱) . وبعدها أوغل في شمال السند إلى مدينتي بَيدُ لمان (۹) وقد نُده هار (۱) ، حتى وصل إلى أقسى حدود قشمر أو كشمير (۱) ، المي كانت تجاور الترك ،

وقد كان فتح محمد من القاسم لبلاد السندمن أعظم الفتوح الإسلامية ، فبعده لم يتصاور أحد من الغزاة فتوحاته فيها إلى أيام الغزنوبين (١٠٥ - كذلك كان فتحها مرمحاً الفافة من اللاحية المادية ، فحينما نظروا في النفقة وجدوا أمهم استرجوها وزيادة (١١) ؛ فضلاً حما وسل إلى الحجاج بن يوسف من زط السند، وأمناف جواميسهم (١٠٠).

.

وبعد هدذه الفتوحات العظيمة توفى الولبعد أقسوى خلفاء الأمويين

<sup>(</sup>١) عنه ، انظر ، معجد المدان ، ٢ س ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) مقولة ، من ١١ .

 <sup>(</sup>٣) السكامان ، ٤ س ١٣٣ . يقول المسمودي إن فتعها كان سنة ١٩٠٨\_٢٠٧/٨٠ .
 أخلر . التنبيه ، س ده .

<sup>(</sup>٤) فتوح الباءار ، من ٤٣٩ ، التظر قبله ،

<sup>(</sup>٥) الركامل ، ٤ ص ١٣٢ ، عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ٢ مر ١ عمر ٠ الم

<sup>(</sup>٦) مقولة ، ص ١١٠ عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٧ ص ١٦٨\_١٦٨

<sup>(</sup>۷) افسه ، س ۱۱ • عنها ، انظر • نفسه ، ۷ س ۹ و ،

تقول مصادر أخرى أن آخر ما فنجه الـكبرج ، ومقملاترد في معهم ياقوت . أغلر الـكامل ، ٤ من ١٣٤ .

<sup>(</sup>٨) مقولة ، من ١١.

<sup>(</sup> ٩ ) الـكامل ، ٤ س ١١٢ .

<sup>(</sup>١٠) فتوح البلدان ، ص ٣٧٥ س ١٠ -- ١١ .

ق سنة ٩٩ ( ٩٧٠ ٢٠) وهو الذي عمل على توسيع رقعة الإسلام إلى مدى لم تصله قلمه أو بعده ؛ بحيث جمل الدولة العربية أشبه مهلال ضخم رأسه عند جبال البرتات ، والآخر قرب السين (٢) - كذلك أقام المسلمين أفضل عمارهم وأجابا؟ وأثبت أن خلفاء الإسلام بنا ون جماعوز بذوق عال (٢) .

\* \* \*

كاف الوليد غبر راض عن توليه أخيه سليان الخلافة من بعده بنا على توصية عبد الدير (٥) و ومن الجائز أن بعض خراصه حرضه على ذلك ، وعلى راسهم الحجاج، الذي كان نحقد على سليان بعد ن محداه بإيوائه يزيد بن له أب بعد عزله من خراسان وعرويه من حبسه في العراق و كان الوليد قد هيأ أنه عبد العزاز لمنسب الخلامه و فأشر كه في العراق (٢) و نامل مثل خلفاه بن أمية قبله و ولكن سلياز أبي التنحى عن ولاية العهد وشنع على الوليد (٧) و كان كثيراً من الناس لم بجبوا الوليد لل تولية عبد العزيز و مما جعل الوليد لا يتمكن من خلع سايمان (٨) و فيويع لمسلمان بعده بالخلافة في جادي الآخر سنة ٩٦ لـ٧١٧

<sup>184</sup> in t . 1. 16 . 11 (1)

a!-Hadj, p. xll. : Périer : قول المنظر (۱)

Ency. t 4. p. 1170 . int (+)

<sup>(</sup>٤) مصنف مجبول ، ص ۲٤٣ .

<sup>(</sup>ه) السكامل ، عمر ١١١ - ١١٦

<sup>(</sup>٦) الليز، ٢ س ٧١ س ٨ .

<sup>(</sup>٧) الحقد ، ٢ ص ٢٧٨ س ٨ .

Ency. de l'Isl, (art Sulaimân من ٢٦ انظر من ٢٨ السكامل : ٤ من ٢٨ من ٢٦ انظر من 44. p. 556.

وقد ولدت محاولة إقصاء سلمان عن الخلافة في نفسة الحقد والرعبة في الانتمام من هؤلاء الدِّين وافتوا الوليد على تنحيته ؛وكان معظمهم من عمال الحجاج وقواد الفتوح؛ فضلاً عن أنه كما يسفه الؤرخون كان مغروراً معجباً ينفسه ، يماؤه الحتمد محوكل من يرتمع اسمه ؛ مكان إذا نظر في الرآة قال : ¤ أنا مِا**لله** الملك الشاب، (١٠)؛ ولذلك سموء يغتى المرب (٢٠) . فما تولى الخلافة ، حتى أمر عامله بمدكمة خالد بن عبدالله التسرى بشتم الحنياج ونشر عيوبه وإظهار البراء، منه (٢) .كما أن تتيمة الذي كان عاملاً الحجاج على خراسان والقائد المظفر" في بلاد ماوراء النهر ، وكان قد وافق على خلم سلمان وأوليــة عبد العزيز ، خاف من أن بعزله سابان ويسى ؛ إليه ؛ فركمتب إليه يعزيه ويمرقه قدره وبلاءه ؟ وطاعته لمبد أأن والوليد ، ويطال منه أن يؤمنه ويقرُّه في عماه ؛ وإلا خلمه خلم النمل ( : . و لـكن سايمان عزله ؛ مما جعل قتيبة إغامه بِهْرَ عَمَانَةً فِي سَنَّةِ ٩٦ /٧١٥ أَو ٨٨/١٤١٤ ؛ فحرض سليمان عليه ، تَقَاتُلُ هــو وبمض أفراد بيته في نزاع قبائل اليمانية والمضرية (٥) ؛ وذلك بعد أن ولي " حواسان ثلاث عشرة سنة (١) كذاك أمو سلبان بعزل محد بن القاسم فاتح السند مع أنه لم يقم بفتنة ؛ رذلك لأنه كان من أقرباء الحجاج وعامله ؛ وجمل بزيد بن أبى كبشة السكـُسكى يعذبه بأن وضمه في أديم بترة، ثم خيط عليه

<sup>(</sup>١) ابن سعد ۽ ه س ٣٤٧ س ٢ ۽ مروج الدنب ۽ ه س ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٧) مصنف عيول ، س ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) العقد ، ٣ س ١٣\_١٤ . ولبيا في سنة ٨٩ . السكامل ، يه س ١١٠ — ١١١.

<sup>(</sup>٤) :ا-كامل ، ٤ س ١٣٨ - ٢٩ أوفيات ، ٢ س ٢٠٠ أوسل مع رسوله تلالة كتب : أحدهما المنهة وبيان أمره إن لم يعزله ، وكتاب آخر يعلمه فيه فترحه ، ويهده بخلمه ، والثالث فيه خلمه ، وطاب من رسوله أن يتصرف ف دام هذه السكتب ، وبراى أن يدفع إليه بالأول ، ويحيس المقتابين الآخرين إذا وجد منه قبولاً لإيقائه .

<sup>(</sup>٠) وقبات ، ١ س ١٠٠ ؛ النار .p.67 وقبات ، ١

<sup>(</sup>٦) المعارف ، ص ۲۰۷

الأديم وحمله إلى دمشق ، ففاضت روحه بالطريق؛ وقبل إن قتله بسيب شکوی بنات ذاهر من أنه عبث بهن ، وإن كانت المدادر المربية لا تذكر ذلك (١) ؛ وقد كان موت محمد خسارة فادحة ، أبكث أهل الهند أنفسهم لاحترامه عقائدهم ولمدالته (٢) . وقد أسا سلمان أيضاً معامله قواد الفرب والأندلس ؛ مم أنهم لم يكربوا من عمال الحجاج أو أقاربه ؛ فلمله حقد عليهم. لأمهم أةاموا مواكب النصر في عهد سلفه ، وكان يربدها لنفسه ؛ فلم بعد نسمع أى خبر عن طارق (٢٠) . كما انتقم من موسى بن نصير بأن وضعه في الحبس وأساً مماملته ، وكان يأمره بالونوف في الشمس حتى يفشي عليــه ، وخصوصاً أنه كان رجلاً بادناً (٤٠)؛ وتوفى وهو في طريق سالمان للحج في سنة ٧١٦/٩٧، أو في سنة ٣٠١/١٠٣ <sup>(٥)</sup> . وَكَذَلِك حَرَضَ سَلْبَانَ عَلَى قَتَلَ عَبِدُ الْعَزِيزُ ابْنَ موسى في الأنداس، الذي كان أبوه تركه نيها بعد رجوعه إلى الشام في سنة ١٥ /٧١٣، فقتل وهو يسلى في السجد في سندة ٧٧ / ٧١٦ ، وحملت رأسه إلى أبيه في محسه ؛ وقد قيل في سبب قتله أنه خلم طاعة سلمان واستبد بالأمر ، أو لسخط سليان على أبيه موسى (٦) ، أو لأن عبد العزيز كان قــد تزوج أرمـــة روفدين التي يسميها العرب أيلُـة £ Egilona ، وهي التي اصبحت تعرف باسم أمعاصم - على اسم ابنه \_ فحملته على أن يحسن معاملة النصارى ، ويلبس

<sup>(</sup>۱) العبر ، ۳ س ۲۰ ؟ انظر ، Ency. 10, p. 717-718 ؛ العبادي ، صور من التاريخ الإسلامي ( العمر العربي ) ، س ۱۵۲ – ۱۵۴ .

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ، ص ٤٤٠ ( آخر اصفة ) .

وقد قال عن فسه:

أضاعوني واي فيني أضاعوا ليوم كريمة وسداد نفر .

<sup>(</sup>۲) نفح الطبيب ، ۲ س ۱۲۹ .

 <sup>(1)</sup> نقمه ، ۲ س ۲۰۲۱ کالبیان ، ۱ س ه) ... ۲۰ ، ۲ س ۲۰ و ما بعدها کانظر .
 عنان ، دولة الإسلام ق الأنداس ، س ۲۰ .

<sup>(</sup>٠) الـكامل ، ، س ١٤٦٠

<sup>(</sup>٦) البيان ، ١ س ٤٧ .

التاج، وبأمر أصحابه ورعيته بالسجود إذا دخلوا عليه كما كان يفُعل لملوك النوط؛ مما أغضب المسلمين حتى ظنوا أنه تنصر فتتلوه؛ وإن قيل إن سلمان لما بلغه مقتل عبد العزيز شق عايه موته (١) .كذلك عزل سلمان عبد الله ابن موسى ، الذي تركه أبوه على المغرب ، في نفس العام الذي تُقتل فيه عبدالعزيز (٢٠) ، وأمر عامله محمد بن يزيد أن يمذُّ به ويسحنه ، ثم يقتله (٢). وتدكان هذا النصرف الشائن محو كبار الفاعين سبباً ف أن حرم الدولة من أعم قوادها ؟ كما عمل على القضاء على عمود فقرى في السياسة العاخلية ، وهو الاعتاد على رحال مخلصين يضع الخلفاء فيهم تنتهم ؟ مما سيكون له أثره أيضاً في فقدان الدولة سيطرتها على الولايات التي تحدكمها .

ولما تولى سلمان الخلافة تحول عن دمشق إلى الصحراء ، فأحدث له السعة في الرملة (\*)؛ وذلك مثلما فعل أسلافه الأمويون الذين أحبوا العيش في الصحراء ، أو ملوك الفساسنة من قبل ؟ الذي كانوا بتنقلون بين حلق والحاسة ؟ ويندن المدن في الصحراء(٥). ويفسر المض ظهور روح التبدي بين الأمويين ؟ بسبب أنهم عرب كانوا يحنون إلى الصحراء بهوائها المنعش والحياة فيها؛ ومصوصاً أن الأموال التي ندفنت كالنهر بسبب الفتوح جعات من دمشق مدينة حضرية تختلف عن ذوق الأمويين ؛ محيث كانوا يختنقون فيها(١) ؛ كما أنهم كانوا يرمون أيضاً

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٢ مرتج ٢٠ - ٢٠ ؛ الـكامل ، ٤ س ١١٤؛ ابن القوطية ، س١١؛ اخبار مجموعة ، س ۲۰ \_ ۲۱ من النظر . Ency. de l'Isl, (art Abd əl-Aziz B. Mûsa W. Nusaîr) t I, p. 37.

وهو توفيسنة ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ ص ١١٤ .

<sup>·</sup> ٤٧. م ١ م (٣)

<sup>(</sup>٤) أنظر . عده

<sup>( )</sup> معجم البلدان ، ٤ ص ٥ ٥ ٢ س٨ و ما مدها .

Les Chateaux Arabes, (Miss, : Jaussen et Savignac . الله (١) Arch. en Arabie) III, Paris, 1922, p. 115.

## توابة سليان

إلى تنشئة أبنائهم فى بيئة عربية خالصة بعيدة عن المدن (۱) . ورأى آخر هو أن بني أمية كانوا يهربون إلى الصحارى من الطاعون ، الذى كان يتم بالشام من آن لآخر (۱) ، أو من البق (۱) ؛ أو من جوار الماء خوفاً من البعوض الكثير (۱) . لذلك لاحظ ابن خلدون أن العربي لعهد بنى أمية كانوا لا يزالون يسكنون البيرت من الوبر والصوف (۵) ، ومن قبل أحس عمر بحنين العرب للصحواء ؛ فبنى لهم الأمصار على حانتها ؛ ولماء جاء هو بنفسه إلى الشام أقام فى الجابية ، وليس في ومشق .

وقد كان رك الأمريين دمشق إلى الصحرا ؛ إبداناً بأفول مجم هذه الدينة ، وظهور المواصم الصحرا وبة السورية؛ ولدينا من المصر الأموى بقايا ما يقرب من لائين من النام الأمويات بنين لهن قصوراً في الصحراء (٧) ، فأقام الأمويون مكان الخيام مبالى نخمة مفتوحة من كل جانب الربع ؛ يقيمون فيها في الربع والشتاء وحتى في الصيف : وهي عبارة عن بيوت عليها قباب ، تشتمل على الجامع ، ومحاط بالأسوار ، وحوائطها مزجرة ، وأرضها مفروشة باربحام أو البازلت ، وقوجد بها سهاريج الماء (٨) ، لتنفيذ القصر بالياه ، وربما الدجام أو البازلة ، فثلاً كان معاوية بحب الإقامة

Op. Cit' p. 32; 39 : Denys. أنظر ١٠١ ؛ أنظر (٢)

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ٤ ص ٢٥٦ س ٦ .

<sup>:</sup> Lammens بالأغاني ( طبعة بولاق ) ، ٢ ص ٢٠٩ س ۽ ؛ انظر ( عليمة بولاق ) ، ٢ ص ٢٠٩ س ۽ ؛ انظر ( عليم الفظر ( عليم الفظر ) Etudes, p. 325.

<sup>(</sup>ه) القدمة ، س ٢١١ ؟ النظر .

La Mosquée,: Sauvaget; L'Art de l'Isl, p. 26 : G. Marçais. (1). Omeyyade de Médine, p. 122 sqq.

<sup>(</sup>٧) عن قصر أم حكم ، انظر . معجم البلدان ، ٧ س ٩٨ - ٩٩ .

<sup>(</sup>A) تقدام کا سر ۲۰۱ کا انظر . پاکستان کا سر ۲۰۱ کا انظر . Op. Cit, p. 110.

بجانب بحيرة طبرية ؛ وكذلك ابنه يزيد<sup>(1)</sup> . وبنى الوليد قصوراً صحراوية ؛ ويُنسب إليه بنا قصير عمرة أو قصر المشتى قرب البحر الميت<sup>(۲)</sup> أما سلمان فأنشأ ازً مُدَلة على الطريق المتد من القدس إلى البحر ، التي قد يكون بناها حيماً ولى جند فاسطين من قبل الوليد بن عبد المك ، واستكلها في خلافته : فبنى فيها القصر والمسجد، وحفر الآبار ، واحتفر القناة ، كما بنى الناس حوله<sup>(۲)</sup> ؛ وببدو أنه بناها ليفاخر بها المبساني التي أقامها الوليد . وقد استمر خلفا بنى أمية بعده يسكنون الصحارى ؛ وبندون بها العواصم الصحراوية (1).

هذه العواصم الصحراوية كانت أشبه ببيوت للسرور ؛ حيث أن سليان قد عرف بميله إلى حياة اللهو؛ فهو 'يوصف بأنه كان نـكاحاً أكولاً شرهاً (<sup>6)</sup> ؛ بعتلى بملبسه ، فيلبس ثياب الوشى ، كما كان رجال قصره يلبسون منه أيضاً ؛ وحتى طباخه كان يدخل عايه وفي صدره وشيّ ، وعليه جبة مثقلة بالذهب (<sup>1)</sup> . كذلك

Op. Cit, p. 109, : Jaussen et Savignac (١)

<sup>(</sup>٢) أظر. Van Berchem

Au Pays de Moab et d'Edom. Ext. J. des Savants, Juillet-Août.: G. Marçais. انظر عن ذات ، انظر Sept. 1909, p. 23, Op. Cit, p. 110 : Janssen et Savignac; L'Art de l'Isl, p. 27-29. Ency. de l'Isl, (art Mashatta) 13, p. 653 sqq.

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، س ١٤٣ ؟ معجم البلدان ، ٤ س ٢٨٦ - ٢٨٨ .

<sup>(</sup>ت) فتلا عمر بن عبد الدير سكن خاصرة بليدة شرقى حلم (تقوم البلدان، س ٢٣٧)، وربيد بن الوليد بموقى في البلقاء قرب دمشق ( الأعانى، ٣ س ١٦٠ س ٣ . عنها ، انظر . معجم البلدان ، ٨ س ١٩٠ م)، وهنام بيالس بين حلب والرقة على الفرات ( انظر . p.ns, p.33 ميام الفلون ، ٢ س ٤١ س ٤١ )، أو الرسافة الواقمة على طرف البرية غرى الفرات ( معجم البلدان ، ٢ س ٥٠ وما بعدها) ؟ كما إليه يفسب بناء قصر طرف البرية وبده مشام ( أوليج جرابر، قصر الحبر العبرقي بقرب تصر، تقرير أولى عن الرسم الأول الحضريات، ترجة خالدأ سعد . دمشق) ؟ أما الوليد الثانى ، فلعات مو الذي بن قصر محتى وغيره . أنظر . بعده .

<sup>(</sup>٥) العبون والحداثق ، س ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) المعودي ، مروج ، ٥ ص ٤٠٠ - ٤٠١

# حصار المسطنطينية الثاني

كان خلفاء الأمويين يجمعون في هذه المواصم الشعراء؟ الذين كمانوا ينظرون إلى الخليفة كسيد للقبيلة ؟ بحيث حلت محل أسواق المرب ؟ مما ترتب عليه تقدم الشعر في عهدهم ، وشُهِه شعراء الأمويين بشعراء في الجاهليــــــــة : فشبه جربر . بالأعشى ، والفرذدق بزهير ، والأخطل بالنابنة (1) .

وعلى الرغم من تقائص سلبان وحبه المذاه ؛ فإن الفتوحات لم تقف : فقى اسية الصغرى كانت عمليات تدمير حصون الددو فى عهد عبد الملك والوليد ؛ قد جملت العرب يطمعون فى العودة إلى غزو الماسمة البيزنطية . كذلك كان العرب قد استمادوا بعض نشاطهم فى البحر ؛ بسبب أنهم عرفوا سر تسكوين النار الإغريقية ، التى سببت حرق أسطولهم ، وانسحابهم من جزر البحر البحر البيض فى أواخر أيام معاوية وأوائل حكم بزيد؛ فأصبح النفطمن ضمن أدوات تقالهم (٢). ومجدم عادوا إلى مهاجة صقدية ، وهى جزيرة كبيرة خصبة يملسكها الروم مقابلة لإفريقية ، كان الروم قد هر بوا إليها فى أثناء غزو العرب للمغرب ؛ فأغاروا عليها فى سنة ١٨/٨٧ أو ١٠٠٩/٨٠ ؛ كاعادوا إلى إحتلال قبرس (١) . فأغاروا عليها فى سنة ١٨/٨٧ أو ٢٠٠٨/٨٠ ؛ كاعادوا إلى إحتلال قبرس (١) .

<sup>(</sup>٢) العيون والحدائق ، ص ٢٤ ( آخر الصفحة ) ؛ انظر . قبله، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، دول الإسلام ، س ٣٩ ، انظر . قبله، ص ٤٧ .

<sup>( )</sup> فترح البلدان ، س ٤ ه ٠ ؟ . Michel le Syrien t2, fasc 3, p, 470. انظر . قبله ۽ ص ه ٤ .

### حمارا تمطنطينية اثاني

استطاعوا غزو الساحل المصرى فى سنة ٧٠٩/٩٠ (١٦)، وأسروا خالد ابن كيسان صاحب البحر ، فأهداه ملكها إلى الوليد<sup>(٢)</sup> ؛ كما هاجوا قبرس<sup>(٢)</sup> .

والذي هيأ للمرب السير في مشروع غزو العاسمة البيرنطية ، هو حدوت اضطراب خطير في دولة الروم المعاصر لحكم الوليد ؛ نتيجة لتماقب الأباطرة والثورات الكثيرة ، وطعم الأعداء من جيرانها (أ . فقد تولى عرش مملكة الروم عدة أباطرة يذكرهم المسعودي (ف) ؛ منذ أن قتل جستنيان الثاني ( أسطنيانس ) « Justinianus II » الذي حاربه عبد الملك والوليد . ويظهر أن الروم قدرت نيات العرب في غزو عاصمهم ، فأرسل الإمبراطور فيلبتوس « Philippicus » الذي ولى بيد جستنيان الثاني سفارة المصلح ، وللاطلاع على استعدادات العرب، وذلك في آخر حكم الوليد في سنة ٥٩/١٤ (١٠٠٠ ؛ ولكن الوليد رفض. وبعد موت فيلبتوس جاء نسطاس الثاني (المحمد المحمد من الحليفة سليان في سنة ٩٥/٥٠ (١٠٠٠ ) على غير جدوى ؟ كما أنه في الوقت ذاته ، كان قد أعد حملة في جزيرة رودس غير جدوى ؟ كما أنه في الوقت ذاته ، كان قد أعد حملة في جزيرة رودس غير جدوى ؟ كما الساحل السورى ، بقصد النشاء على استعدادات العرب (١٨) . ولكن

<sup>(</sup>١) الخطط، ١ س ٠ ٤٠٠ .

۱۱٦ من ۱۱۹ ،

<sup>(</sup>٣) أنظر . Michel, t2 fasc 3, p. 470

<sup>(</sup>٤) أنظر . Histori (Pat. Graeca de, : Nicephorus

Le Monde, p. 248, : Diehl et Marçais : Migne) tloo, p. 58.

<sup>(</sup>ه) التنبيه ، س ١٦٤ ــ ١٦٥ .

<sup>:</sup> Canard: Theophanes, p. 384. (٦)

La lutte, p. 181: Cheïra; Les Expéd. Janv-Mars, 1926, p. 80.

<sup>(</sup>٧) أغابيوس ،٨/٣ ( القسم الثانى ) من ٥٠١ [ ٣٤١ ] ؛ انظر .

La lutte, p. 181: Cheira.

<sup>(</sup>A) أنظر . La lutte, p. 181: Cheira: Michel, t2 f3, p. 479

حدثت ثورة ضده أدت إلى عزله ، و تولى بعده تيدوس الأدمى « Theodosius 11 »، المسمى أيون الرعشى حيث ثار على هذا الأخير حاكم عمورية « Amoirum »، المسمى أيون الرعشى لا Leon-Isaurikos (۱) ، الذى يبدو من اسمه أنه من أصل سبورى من عناصر الجراجة الساكنة على حدود الشام (۲) ؛ فجاء إلى سلمان وطاب منه معاونته على الوصول إلى عرش الروم على أن يحكم باسمه (۲)؛ و يخاصة أنه كان فصيحاً بالعربية (۱) . ويقول « Denys » الأرمني إن قصده في الحقيقة كان خداع العرب، وإيقاف سفك دماء بني وطنه (۵) .

وقد استعد سليان لهذه الحلة استعداداً هائلاً ؛ ولا سيما أنه كان قد حدثه جماعة من السلما أن الخليفة الذى يفتح القسطنطينية اسمه اسم نبى ولم يكن في ماوك بنى أمية من اسمه اسم نبى غيره ، فطمع في ذلك (٢٠) . فجمع في مرج دابق (٢٠) بقرب حلب في منطقة الثفور ، جنوداً من كل أنحاء الأمبراطورية الإسلامية وعلى الأخص من الشام والجزيرة ؛ بلغ عددهم أكثر من مائة وعشرين ألفاً ، وأخرج معهم جماعة من الفقهاء (٨) ؛ كا جمع أدوات الحرب من كل صنف للمسيف والشتاء ، مثل : أدوات الحسار من الجانيق والنفط وغير ذلك ، وأصبح من الهمامه بالحلة يقيم في مرج دابق أكثر مما يقيم في الرملة .

Theophanes, p. 366-371 , juit (1)

Denys. p. 12 . 点的(Y)

<sup>(</sup>٣) الـكامل ، ٤ ص ٩٤٦ . يسميه ألبون ، وأغايبوس لاون ، أنغار .

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق، ص ٢٥ ؟ أنظر .

La Monde, p. 251. : Diehl et Marcais.

<sup>(</sup>ه) أنشل . Denys, p. 12 ؛ أنظر . Cheira ؛ أنظر . Denys, p. 12 ) البيونوالحدائق بعن ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) عنها ، انظر .معجم البلدان ، ٤ ص ٣ ٠

<sup>(</sup>A) التنبيه ، ص ١٦٥ ؟ البيون والحداثق ، ص ٢٤ - ٢٠ .

### حصار الفيطنطينية الثانى

وفيل تحرك الحملة ، قام العرب بالسائفة في سنة ١٩٥/٩٧؟ وعلى رأسها داود بن سليان وأخوه مسلمة بن عبد اللك؟ فتتحوا بعض الحصون (١٠) ولسكن الحملة الرئيسية التي كانت أشبه بالنابة المتحركة لسكترتها خرجت وعلى رأسها مسلمة في سنة ١٩٠٨/٩١٩؟ وقد سار مسلمة سالسكاً طريق مرعش من ناحية الشام (٢٠)، وهجم عليه الشتاء وهو في الطريق فشتاء ثم خرج طالباً القسطنطينية ، وفي أثناء زحفه بلغ الدعر مداه عند سكان آسية الصفرى ؛ محيث أن الجيش الدي جمع مع الروم أسرى كثيرين ؛ وكان سكان ولايات بأكلها يهريون أمامه (٤٠). وبيدو أن الأمبر اطور الرومي نفسه لما سمع بما فعله ليون ، وزحف الجيش المربى ، اعترل الحكم وحلق رأسه وعاش عيشة الرهبان (٥٠)؛ وإن ذكر ابن الأثير أنه كان قد مات (٢٠).

و محن لا نعرف كيف وصل لبون إلى القسطنطينية ؛ وإن كانت الرواية العربية تذكر أنه لما جاء إلى سليان بالشام سير معه مسلمة ، ثم خادع لبون مسلمة لما وصل القسطنطينية ودخلها (٢٠) ؛ أو أن مسلمة لما وصل إلى عورية خدعه ليون ؛ فجمله يوادعه ويرفع الحصار عنها ، ويسهل وصوله إلى القسطنطينية (٨٠) . وعلى العموم تولى ليون عرش الروم باسم ليون الثالث ، وعقدوا على رأسه الناج (٢٠٠)

<sup>(</sup>١) الكامل، ٤ من ١٤٦ .

<sup>(</sup>٧) شمه ؟ أنتار . Op.Cit. 5, p.391 : Gibbon. يقول المعودي إن خروجها في سنة ٩٧ ، التنمه ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الميون والحداثق ، من ٢٥ . يقول « Denys » : طريق ماطية . أنظر.

Chronique, p.12.

<sup>(؛)</sup> أنظر . Denys, p. 12

<sup>(</sup>ه) أنظر . Idem

١٤٦٠ ، عور ١٤٠٠

<sup>(</sup>۲) شه ،

<sup>:</sup> Canard: أنظر. Theophanes, p 386-371: أنظر. Theophanes, p 386-371: أنظر. La lutte, p. 183. : Cheïra: Les Expéd, p.82.

<sup>(</sup>٩) أنظر . Denys, p. 13

#### حصارالة علما نية الثاني

ووعدهم أن يخلصهم من العرب الغزاة ؛ نقد كان يعتبر مقاومة المسلمين دفاعاً عن المسيحية (1). لذلك أعاد تقوية الحوائط والأسوار ، وأرسل جيشاً لقطع خطوط تحوين المسلمين (7) ؛ الذين ألقوا الحصار حول العاصمة ووضعوا الحجانيق. عليها (7).

وقى الوقت عينه ، كان سليان قد جمع أساطيل عديدة من الشام ومصر ، وأرسلها فى النبحر لتعاون الجيش البرى (1) ؛ فأخذ الأسطول يغزو سواحل أرض الروم (6) ؛ إلى أن وسسل إلى الخليج – وهو بحر مرممة – فألقي مماسيه أمام القرن الذهبي ، وحاصر القسطنطينية من البحر أيضاً (7) . ولسكى يُحكم العرب حصارهم عبروا المضيق بقواتهم إلى أوربا ، ليهاجموا البالهار – أو ما يسميهم العرب أيضاً رجان – الذين زلوا البلقان وسيطروا فيه منذ القرن السابع الميلادى ؛ إذ يبدو أنهم ساعدوا المحقوم وهاجموا العرب ؛ لنقدم ها إذا ستطت بيزنطية تحول العرب نحوه (٧).

ولكن الحصار طال وهجم الشتاء ، وكان البرد شديداً ، ولم يقدر الخليفة إذا و هجات الروم أن بعدم (١٠) عنى أنه الم أرسل مدداً من الجندفر قه الروم (١٠)

<sup>(</sup>۱) الطبرى ۲: ه ۱۳۱ \$ انظر. 33 Les Expéd, p. 93

<sup>(</sup>٢) أنظر . Denys, p. 13

<sup>(</sup>٣) الـكامل ، ؛ س ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) التنبيه ، س ١٤١ ؟ انظر . Cheīra التنبيه ، س ١٤١ ؟ انظر .

<sup>(</sup>٥) السكامل ، £ ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>۱) التنبيه ، س ۱۹۱ ، ۱۹۰ ؛ مروج ، ۲ س ۲۹۳ ، 1955. Theophants, p. 395. ، ۳۱۷ : أنظر . Ency. de l'Isl, (art Constantinople) t I, p. 889

<sup>:</sup> Gibbon : انظر السكامل ، ع س ١٤٧ : Theophanes p. 397.5 (٧) أنظر السكامل ، ع س ١٤٧ : ١٩٥٨ (٧) Op. Cit, 5, p. 392.

عن هذا العمب ،انظر . اللدان ، ٢ ص ٢٧٢ وما مدها ؛ انظر . Obsson : Des Peuples du Caucase, p. 213 ; n (28).

<sup>(</sup>A) الكامل ، ؛ ص ١٤٧ س ٧.

<sup>(</sup>٩) أنظر . Denys, p. 13

كما أتلفوا قسماً كبيراً من المؤونة ؛ بحيث أضطر مسلمة إلى الأمم بالزرع وإنشاء الحقول والبيوت الخشب: فسكانت الجنود تأكل أسول الشجر والورق وكل شيء غير النراب (١) ؛ أو حتى الموتى والبغال ، على حدقول « Daya » الأرمني (٢). كذلك يبدو أنه استخدمت الغار الإغربتية فى تدمير الأسطول ؛ وأن الدواسف لم تبق منه غير قليل من المراكب (٣). وقد استمر الحسار طول حكم سلمان ؛ إلا أنه أمام هذه الكوارث لم يعد بنظر منه أى أمل ؛ لذلك فإن خلفه عمر ابن عبد العزيز أمم بالانسحاب فى سنة ٢٩/٤٧٤ ؛ بعد أن زود المسلمين بالمؤن والمدد، وإن اضطروا إلى النتال وهم يتقهم ون (١).

وقد رتب على فشل هذا الحسار أن هاجم الروم تغور المسلمين في الشام (\*)؟ كا حدث بعد فشل الحسار الأول. ويحاول مؤرخو العرب أن ينسبوا فشله الثياني إلى مسلمة ؛ فهو على حد قولهم وإن كان شجاعاً ، إلا أنه كان عاجزاً لارأى له في الحرب ، بل لم يكن في أسحابه من له رأى (\*). ولكننا نستقد أن سبب فشل هذا الحسار هو أن الروم كانوا لا زالون أقويا ، وأن العرب ماكان يضيرهم هذا الانسحاب في شيء ، كا حدث في الرة السابقة ؛ إذ أمم لم يالبثوا حتى عادوا إلى النزو بنفس الرغبة في قتال الروم ودك حصومهم (\*).

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٤ ص ١٤٧ .

Chronique, p. 13 . Lif(1)

Les Expéd, p. 83-4: Canard: Theophanes, p. 395 (7) Le Monde, p. 252.: Diehl et Marçais.

<sup>(1)</sup> أنظر . 14-13 Denys, p. 13: وبعده .

<sup>(</sup>ه) أنظر . Id؛ البلاذري ، فتوح ، س ١٣٣ ؛ انظر .

La lutte, p. 190, 211 .: Cheira.

<sup>(</sup>٧) أنظر • بعده

وعلى الدقيض بجعسليان في فتح بلاد وبالشرق لم تمكن قد ُ فتحت من قبل ، وذلك على يد عامله يزيد بن المهلب ، الذي ولاه العراق والشرق ، بعد آن عزل يزيد بن أي مسلم كاتب الحجاج ، في سنة ٩٧ (١٠/٩/٤٠ فنحن نعرف أن الحجاج كان بكره بزيد لما ينفذ رغبته في عزو بلاد ما وراء الهر ؛ فعزل الحجاج يزيد عن خراسان وحبسه وعدّ به ، ولكن بزيد تحكن من أن يهرب مع إخو ته إلى سلمان بالرّملة في سنة ٩٠/٩٠٠ ؛ حيث آواه وأمنه . وعلى الرغم من أن الحجاج كتب إلى الوليد محذه من آن الحجاج كتب إلى الوليد محذه من آن المهاب ، وطلب الوليد من سلمان تسليمهم ؛ فإن سلمان أرسل بزيد إلى الوليد مع أيوب – أحد ابناء سلمان – مقيداً في سلسلة واحدة ، مما جول الوليد يضطر إلى أن يؤمن بزيد وإخوته ، ويطاب من الحجاج أن يكف عنهم (٢٠). وقد أثبت بزيد بن المهاب جدارته ؛ قذهب إلى فتح الحجاج أن يكف عنهم (١٠).

فقد كَان في شمال هضبة إبران حول بحر قزين (\*) « Caspium » - وهو . عرف أيضاً بأسماء الشعوب التي تحيط به - مناطق أغلبها جبلية ، ظات في أيدى حـكامها العجم أو الترك ؛ الذين استطاعوا أن يصدوا العرب عنها . وقد اكتنى العرب منذ عهد عثمان ؛ إنخاذ بلدة قَرْ وين (\*) - التي كان الفرس أنفسهم قد انخذوها من قبل أياجة هذه النواحي ، وسموها (كشور) أي الحد المرموق-شراً أو مصراً أي آخر الحدود؛ فكان العرب ينزون منها حتى عصر الحجاج (٢)؛

<sup>(</sup>١) وفيات، ٢ من ٢٠٤، ١٠٤، الكامل، عمل ١٤٤٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ ص١١٤ ـ ١١٦ -

<sup>(</sup>٣) تفسه ، ٤ س ١٤٧ ؛ وفيات ، ٢ س ٣٩٦ .

 <sup>(</sup>١) اشتهر ببحر الحزر، وعرف ببحر طبرستان وجرجان وخراسان والجبلى . عنه:
 معتم البادان، ١٥٠٠-٢٦٤ انظر . ماجد والبنا، الأطلس التاريخي ، خريطة رقم ٧و٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ٤ من ٧٧ ؛ تمعجم البلدان ، ٧ من ٧٩ - ٨١ - ٠

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ٨٠ س ٣٨٢ .

# فنح بلاد بحر قر**و**ين

الذي أقام فيها المناظر للرافية ؛ وإن كانوا أيضاً هاجوها من ناحية خراسان(١٠).

عزيت هذه البلاد لأول مرة في عهد عمر من كرمان ؟ فاستولى العرب على ناحية طبس وقريتها كرين وها حصنين، أو ما عرف بالعآبسين، فسمى الصلح : صلح الطبسين (٧) وفي أثناء فتح خراسان ، عزيت قوهستان وفتحت عنوة وهرم المياطلة، وذلك في أيام عنان سنة ١٥٠/٣٠٠. وفي أيام معاوية سنة ١٥١/٣٠١

<sup>(</sup>١) أنظر . بعده .

<sup>(</sup>٢) الـكامل ، ٤ ص ١٤٧ ص ١٤ عنها: معجم البلدان ، ٥ ص ١٨٧ للمامل ، ٤ ص ١٨٧ للمامل ، ٤ عنها: معجم البلدان ، ٥ ص ١٨٧ للمامل المسلطخرى ، مسالك ، ص ١٤٧٣ لمامل : Ency. de l'Isl, (art Kuhistân) t2, p, 1173 sqq. ؛ وهي تـكنت أيضاً فيستان .

<sup>(</sup>٣) عنها ، انظر معجم البلدان ، ٧ ص ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) الكامل، s س ١٤٧٠

<sup>(</sup>٥) فنوح البلدان، من ٤٠٣ ، انظر . شعيرة ، بمالك ماوراء النهر ، س ٤ .

<sup>(</sup>٦) أنظر . فان فلوتن ، السيادة العربية ؛ ترجة حسن إبراهيم، زَى إبراهيم، ص ٤٤ -

 <sup>(</sup>٧) فتوح اللدان ، س ٢٠٠٤ . عن طيس ، انظر . معجم ، ٦ س ٢٨ . وعن كرين ،
 انظر . قمه ، ٧ س ٢٨ ٢٨.

عُزيت قوهستان من جديد ، وضمت إلى خراسان (۱). ولكن لكثرة غارات أعلمها وتتالهم للعرب ، حتى أنهم كانوا قد حاربوا قتيبة (۱) بخزاها بزيد من جديد: فكان يحاصرهم في حسومهم إلى أن بجوعوا ؛ محيث أرسل ملكها التركي واسمه صول – لعله لفب - يطلب الصلح ؛ فسالحه يزيد ودخل عاصمتها قاين ؛ وكتب يزيد ببشارة النصر إلى سلمان .

بعد ذلك سار يزيد إلى البلاء المجاورة ، التي تقع بجوار خراسان جنوبي شم تى بحر قزوبن ؟ قمرفت للعرب : جُرْجان (٢) ، ولليونسان قديماً باسم : ( Hyrcania ) ؟ وسعى البحر باسمها : بحر بحربان ، وقديماً ارقانياً (١) : « mare Hycanum ) ، وهي عبارة عن سهول كثيرة بجرى فيها عدة أنهار ؟ كا توجد حولها سلسلة جبال البرز الشاهقة ، التي عُرفت أيضاً بجبال جرجان ، كا توجد حولها سلسلة جبال البرز الشاهقة ، التي عُرفت أيضاً بجبال جرجان ، وهي كبيرة ، مثل : دهستان في أدني البلاد (٥) ، وبسكر أباد (١) ؛ أما جرجان نفسها قسلم تسكن يومثذ مدينة وإنما كانت جبالا " ومسالك (٧) ، وقد كان يسكنها الفرس الذبن يحركمهم مرزيان ، جبالا " ومسالك (١) . وقد كان يسكنها الفرس الذبن يحركمهم مرزيان ،

<sup>(</sup>١) الطرى (Annales) ، ١٠٦: ٢

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) تخسه، ص ۱،۲ مه نعبون والحدائق، س ۲۱ . عنها معجم البلدان ۳ ص ۲۰٪ أنظر . Lands، pp. 376. : le Strange ؛

Ency. de l'Isl, (art Djurdjan) tl, p. 1097 sqq.

<sup>(</sup>٤) عنه ، انظر . معجم البلدان ، ٢ص٦٦ \_ ٦٧ .

<sup>(</sup>ه) عنها ، معجم البلدان ، ٤ ص ١٤ ؟ انظر . 521 . الله (ه)

<sup>(</sup>٦) عنها ، نفسه ، ٢ من ٢٥٥.

٠ ١٤٧ م ١٤٧٠

<sup>(</sup>A) فتوح البادان ، ص ٣٣٦؛ انظر . Ency, I,p 1097

وقد قبات جُرجان دفع الجزية منذ أن قرب المرب من حدودها في سنة ١٩٠٥/ ١٩٠٩ ولسكن في عهد الم ١٩٠٩/ ١٩٠٩ ولسكن في عهد عثمان سنة ١٩٠٠ دخلها سعيد بن الماص وسالح أهلها قبل أن بغزو قوهستان ؟ وبعد سعيد لم بأت إلى جُرجان أحد إلى أن جاء يزيد (٢٠). والذي هيأ ليزيد فتحها ، هو وجود نزاع بين المرزبان الفلمي وسول التركى ؛ محيث أضطر المرزبان إلى الهروب إلى يزيد وهو في خراسان ، وتفلب سول على جُرجان . فنحل يزيد مع الرزبان جرجان ، وحاصر صول وهو في مجيرة تقع في بحر قزوين ، وقتل عدداً كبراً من الترك ، ولمله صالح سول أو قتل (١٠). ولمنه صالح مول أو قتل (١٠). ولما لم بلبث أهل جرجان أن الروا على المسلمين الذين تركيم يزيد فيها وقتل عدداً كبيراً من وقتل هذه المبدن المناخ على المبحر والجبال (١٠) ، وقد بني يزيد مدينة جرجان ، فواد عظيم ، تعلل على البحر والجبال (١٠) ، ولم تسكن بنيت قبل ذلك، وأصبحث في واد عظيم ، تعلل على البحر والجبال (١٠) ، ولم تسكن بنيت قبل ذلك، وأصبحث أكبر مدينة بهذه البلاد .

ولما فرغ بزيد من جرجان هاجم طبرستان (٨)، وهي تسمى أيضاً مَازَ نُدَوان (٩)؛

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ٣ س٧٧ .

۱٤۸ — ١٤٧٠ ، ٤ ص ١٤٨ — ١٤٨ .

<sup>(</sup>۳) أفسه ، ٤ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ، س ٣٣٦،ونيات ، ٢ س ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الكامل، عمر ١٤٨\_١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) انسه ، بر من ۱۹۰ ؛ وفيات ، ۲ من ۲۰؛ س ۱۷ .

<sup>(</sup>٧) •حجم البلدان ، ٣ ص ٧٠ .

<sup>.</sup> E ey. de l'Isl. (art Tabaristan) t4, p. 608-9. Lanci, p. 368: 376: le Strange.

<sup>(</sup>٩) بخاصة معجم البلدان، ٧ص ٣٦٣ .

### فتح بلاديحر قزوين

التى نتم فى جنوب بحر قزوين ؟ شمال جبال البرز الشاهقة ، وتحيط بها بلاد جرجان من الشرق ، وجيلان ( أو كيلان ) الجبلية ؟ التى تسكنها شعوب الجيل والديل من الفرب ( ) : وهى عبارة عن بلدان واسعة وسهول وجبال كثيرة ؟ قصبتها آدُلُ ( ) : وقد سكنتها عناصر فارسية كانت تميل إلى الحرب ، وتستخدم في قنالها الطبر أو الفؤس ، ولذلك كان امم طبرستان يعنى : بلاد الفؤس ( ) : ولم تمكن قد خشعت للمرب ؟ فسكان يحكمها الأسبهبد ( ) ( أو الأسبمبد ) ، وتسنى رئيس الجند ؟ إذ أنه من سلالة أسرة فارسية قديمة ، كان يوليها ملوك الفرس على أهالى هذه المتعلقة ( )

ولم يكن من السهل فتح هذه البلاد لحسانتها ومنعتها ؛ لذلك سالحها العرب لما فتحوا فارس ورضوا منها بالشيء البسير . ولسكن في عهد عثمان سار نحوها سعيد بن العاض في سنة ٢٩ / ١٥٠ (٢٠ - والعل الحسن والحسين كانا مفه - وفتح سهولها وجبالها من ناحية خراسان . وفي عهد معاوية أرسل مسقلة ابن هبيرة (٢٠) ، فاستدرجوه إلى ممرات في الجبال ، وأرسلوا الصخور منها على روسهم، فرقك هذا الجيش أجمع مع أن عدده عشرة آلاف أو عشرون ألفاً ،

<sup>(</sup>١) عنها ، أنظر - نفسه ، ٣مر٤ ١٩٥ـــ١٩٥ ، ٤ من ١٨٦ ــ ١٨٧ . :

<sup>(</sup>٢) عنها ، انظر . نفسة ، ١ س ٦٣ .

<sup>(</sup>۳) نفسه، ۲ مر۱۸۰

<sup>(</sup>٤) الطبري (طبعة مصر) ١ ص ٣٦٠؟ معجماً لبلدان ، ١ ص ٢٦١٠ وهي اسم الكورة .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ٦ ص ، ١٩٠٠

<sup>(</sup>٦) نفسه ؟ فتوح البلدان ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٧) عنها ، انظر ، معجم البلدان ، ٦ ص ٨ ٥ ــ ٩٠٠

وأسبح بضرب بمسئلة المثل ، فنالوا : حتى يرجع مسئلة من طبرستان (...) وفي ولاية ابن زياد على العران ، أرسل محمد بن الأشعث فاستعرجوه أيضاً وقتلوا ابنه ، ولما غزا يزيد طبرستان ، توجهت طلائمه إليها ؟ فاستمان ألها بأهل جيلان والديم المجاورين ، واستطاعوا أن يهزموا هذه الطليمة (...) وقد كانت هذه الهزيمة من الأسباب التي دعت أهل جرجان إلى الندر بالمسلمين وقتلهم ؛ ولذلك استخدم يزيد الحديمة واضطر إلى مصالحة الأسهبهد الذي أرسل إليه المال .

استمر حكم هـذا الخايفة الشاب زهاء ثلاث سنين (٢) ، وواقاه أجله بدايق ، وهو ابن تسع وثلاثين في سنة ٧١٧/٩٥ . ويبدو أن الناس أحبوه لجبه للحياة ؛ حتى أنهم في زمنه تطبورا بطابعه ، وكانوا يسألون بعضهم بعضاً عن النكاح والطمام مثله (٥) ؛ أو لأنه أحسن إليهم ؛ وأخلى السجون ، ولم تستعمل معهم الشدة (٢) ؛ على عـكس ماكان في عهدى عبد الملك والوليد . أما فترحه ، وإن لم تـكن حاصة أو مشرة ؛ كما هي في عهد سلفه ؛ إلا أن حاسه في مد رقعة الإسلام كان شديداً لا يقل عن حاس سابقيه من الخلفاء .

•

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان، س٣٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ س سهد ١٠

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال، ص٣١٦.

<sup>(</sup>٤) السعودي ، ٤ ٤ س ١٣٧ ، العيون والحدائق :س ١١

<sup>(4)</sup> المكامل ، ٤ص١٣٧ العيونُ والحداثق ، ص١١٠ .

<sup>(</sup>٦) قسه ٤ ١٠ ١٥ تقسهس ١٧

### اوية مري تعزيز

وقد كان سلمان يرغب في أن يولي عهده أحد أبنائه : قولي أبوباً في سنة ۸۹/۷۱۲<sup>(۱)</sup> \_ وکان بتـکنی به <sup>(۲)</sup> \_ إلا أمه مات قبله ، فعزم علی تولية داود ، ولكنه كان غائباً في حملة القسطنطينية ، ولا يدري أهو حيّ أم ميت ، فمول على يولى أبناً آخر ، غلاماً لم يبلغ (٢٠ . وعلى الرغم من أن سليان كان يميل ظاهرياً إلى حياة الليو والجون ؛ إلا أنه في قرارة نفه كان على النقيض يميل إلى التقوى ؛ . فكان يجمع حوله الفقهاء والزهاد ويستشيرهم ؛ مما جمله يوم موته تحت تحريض أحدهم واسمه رجاء بن حيوة (١) — وكان من القربين لعبد الملك والوليد — يولى عهده ابن عمه عمرو بن عبد العزيز (٥) ، الذي لم يكن صاحب حق في الخلافة ، اختاره فقط لذيوع نضله وتقواه ؛ مما لفت إليه الأنظار . كذلك لعل سايان قد امتنع عن تولية أحـد أبناء عبد اللك أو الوليــد خوفاً من أن يتنازعوا ؛ وبخاصة أن يزيد بن عبد الملك، الذي كان أبوه ولاه عهده بعد الوليد وسليمان ، كان غائباً (٠) . ولـكي بأخذ رجاء البيعة لخليفته الجديد ، جعل اسمه ف كتاب مختوم ، وأخذ من بني أمية البيعة رجلاً رجلاً ، على ما أمر سليمان ، وهو في النزع الأخير . ولما مات سليمان جميهم رجاء من جديد ؟ ليبايعوا لعمر مع اعتراض بمضهم (٧) ، وذلك في صفر ٩٩/ أكتوبر ٧١٧.

<sup>(</sup>۱) شبه ، عصره .

<sup>(</sup>۲)التنبيهس ۳۱۸ س ۱۹.

<sup>(</sup>٣) الكامل عس٢ ١٥١٥ بن سعد، ٥ س٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق ، من ٣٤ ، انظر .أيضاً ملاحظة Well : Well

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى ، ٣ من ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الـ كاول ، عسر ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ٤ س١٥٣ ، ١ ابن سعد ، ص ٧٤٨ .

#### توايــة ممر بن عبد العزيز

هذا الخليفة (١) الذي جائبه الخلافة على غير انتظار، هو: حفيد عمر ابن الخطاب المشهور بعدله وورعهوزهده، فأمه أم عاصم بنت عصم سعمر بن الخطاب؟ أما أبوه فهو عبد العزيز بن مروان، الذي وكي مصر فساسها بالحكة والعدل، وكان مرشحاً للخلافة بعد عبد الملك، والحمنه توفى قبله؛ مما جمل عبد الملك ببايع لابنه الوليد (١). وقد ولد حمر بن عبد العزيز بالمدينة في سنة ٩٨/٤٢٣ (١)، ومن حياته فيها؛ إلى أن استدعاه عبد الملك بعد وفاة أبيه في سنة ٥٨/٤٠٧، وزوجه ابنته فاطمة (١). ولما تولى الوليد الخلافة ولاه أبيه في سنة ٥٨/٤٠٧، وزوجه ابنته فاطمة (١). ولما تولى الوليد الخلافة ولاه ماكان من بقية العمال في ذلك العصر من قسوة مثل الحجاج؛ فجمل مجاساً من فقهاء عشرة، لايقطع أمراً إلا برأيهم؛ حتى عُرف بالرجل السالح. وفي أنائها قام بهدم الضربح النبوى في عام ١٨/٧٧، وأعاد بناء على محسو أوسع قام بهدم الضربح النبوى في عام ١٨/٧٧، وأعاد بناء على محبو أوسع وأدوع؛ محيث لما حيج الوليد في سنة ١٨/١٥ (١)، دخله وأعجب به ، وأخلى والناس منه ليتمتم ببهائه . وقد كان لعدل عمر في عمله أن التجأ إليه في الدينة الناس منه ليتمتم ببهائه . وقد كان لعدل عمر في عمله أن التجأ إليه في الدينة

<sup>(</sup>۱) عن حياته : ابن سعد ، • ص ٢٤٧-٣٠٣ العيون والحدائق ، ص ٢٤-٣ ؟ العيوزى ، مناقب عمر بن الدريز ، تحقيق Bocker ، طبعة Leipzig ، ١٨٩٩ أ انظ . الحوزى ، مناقب عمر بن الدريز ، تحقيق Bocker ، طبعة العالم . النظاء النظاء .

Ency. de l'Isl, (art 'Omar B 'Abd al - Aziz ) t3, p.1044.

<sup>؟</sup> المبادي ، صور من التاريخ الإسلامي ( العصر العربي ) ، ص ه ١٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أنظر ـ قيلة ـ

<sup>(</sup>٣) ابن سيعد ، ٥ ص ٢٤٣ س ٧ .

<sup>(1)</sup> أنظر . قبله .

<sup>(</sup>ه) این سند، ه ش ۲۶۷\_۲۶۶ ؛ السکامل ، ۶ ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٤ من ٢٠٠٩ الله مب المعبوك ، من ٢٦-٣٣ ؛ أنظر . قبله . ( م ١٧ -- التاريخ السياسي )

#### توليــة همر بن عبد العزز

عَدد كَبِر من الفارين من قسوة عمالهم؟ مما جمل الحجاج يحرض الوليد عليه ، فنحاه الوليد عن الإمارة في سنة ٩٣/٧١٧ –٧١٢ <sup>(١)</sup> ؛ وذلك بعد ولاية استمرت أكثر من سبع سنين (٢).

ولما اختاره سلمان لمنصب الخلافة ، كان على غير علم منه وزهد فمها<sup>(٣)</sup> ؟ فأصبح الخليفة الثالى في الحركم والخلق، حتى أنه قال في أول خطبة له: ﴿ إِنَّى لَسَتَ بَخِيرٍ كُم ، ولَـكَنَّى رَجِّلَ مَنكُم ، غير أَنَ اللَّهُ جَلَّى أَنْفَلَكُمْ حَلاً ﴾ (''). وقد جملته هذه المثالية ينزع إلى طريقة الحلفاء الأربعة والصحابة جهده<sup>(ه)</sup> ؟ مما جمله يختلف إختلافـــاً ناماً عمن سبقه من الخلفاء الأموبين ، الذين كانوا يميشون في بذخ، ويسيرون في الحـكم سيرة المكر والدهاء؛ وبخاصة الخليفة السابق المنرور <sup>(١)</sup> . لذلك أخرجه المؤرخــون من بين الخلفاء الأمويين ، وعدوه خامس الحلفاء الراشدين (٢) . ولعسله ورث هذه المثالية عن جده له بسيرته (٨)؛ أو جاءته عن طريق اختلاطه بأنقياء أهل المدينة مثل أس بن ماك جامع الأحاديث الشهور (٩) ؛ أو لثقافته بإقباله على دراسة

<sup>(</sup>١) المكامل ، ٤ س ١٢٩ ؟ الطبرى (Annales) ، ٢ : ١٢٥٤ ؟ انظر (١١٥٠)

Arab., p.251. (٣) الميون والحداثق ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) المكامل ، ع س ١٥٢ . (٤) ابن سمه ، ه س ۱ ه ۲ س ۲ ،

<sup>&</sup>quot; ( ف ) ابن خلدون ، القدمة ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن سمد ، قبي ٢٤٧ س ٢٠ انظر ، قبله .

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٤ س ١٩٤ (قرب نهاية الصفحة ) .

<sup>(</sup>٨) ان سمد ، ٥ س ٢٩٢ س ٢٠٠

<sup>(</sup>٩) تفه، ، ه س ۲۱۲ س ۲۰۰

### توليــة عمر بن عبد العزيز

علوم الذين ، حتى أن الدلماء كانوا معه تلامدة (1) ؛ وهو نفسه أول من أمر بجمع الأحاديث وتدوينها (2) . وتبدو مثاليته في أنه تناسى حق نفسه وحتى أسرته ؛ فلبس الملابس الحشنة الرخيسة (2) ، ورفس أن أيحاط بحرس كا كان الحال في عهد سلفه (1) ؛ وبعد أن كان شاباً غليظاً ممتلى الجسم ، أسبح بعد توليته الحلائة تحيلاً ، قد أستر أونه وذهب شعره (6) ؛ ولصق جلاه بعظمه حتى ليس بين الجلد والعظم لحم (1) ؛ كما أخذ من أفراد أسرته إقطاعاتهم (2) ؛ وجعل زوجته نفسها تزك جوهرها لمال المسلمين (4).

وليقوم بمنصب الخلافة على الوجه الأكل صالح أعداء الأمويين ، مثل العاويين : فقد كان الولاة من بى أمية يسبون علياً من على المنابر ، فلما تولى الخلافة أمسك عن ذلك (١٠) . كذلك وصل بى هاشم وأحسن معاملتهم (١٠) ؛ بعد أن أساء سليان إليهم ؛ ودس السم للكبير منهم هو أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحقية (١١)؛ كارد عمر بن عبد العزيز فدك – قرية

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ۵ س ۲۷٦ .

<sup>(</sup>٧) أنظر . المبادي ، صور من التاريخ الإسلامي ( العصر العربي ) ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>۳) این سمد ، ه ص ۲۹۶ .

٠ ٢٩٤ س ٥ ١ مية ( ٤ )

<sup>(</sup>ه) نفسه ، ۵ س ۲۷۲ – ۲۷۳ ،

<sup>(</sup>٦) اين الجوزيء نفس المصدر ، ص ٢٠ س ١٥ - ١٨٠

<sup>(</sup>٧) این سعد ، ف س ۲۷۵ س ۱۱ ،

<sup>(</sup>٨) علمه ، فَأَشَّ ١٩٠٠ عَلَمُ ١٩١٠ فِي الشَّكَاءُلُ ، ٤ مَنْ ١٥٠ ﴿ قُرْبُ آخِرُ الصَّفِعَةُ ﴾ ،

<sup>(</sup>٩) نف ، ٥ س ٢٩١ س ١٠٤ إَلَــُكَامَلِ ، ٢ س ١٩٤ .

<sup>(</sup>۱۰) این سمد ، ه س ۱۸۹ س آ آس۲۲ ،

<sup>(</sup>١١) السكامل ٤٤ ص ١٥٩ - أ

## أسلام الشعوب المنتوحة

قرب الدبئة — كانت للنبي بعد فتحها ، وجعلها أبو بكر ملكاً للدولة ، ثم التقات للأمويين ؛ فجلها عمر إلى ولد فاطمة (١) . ولم يكن عمر أيقاتل الخوارج إلا إذا تحركوا لسفك الدماء ، وأرسل إليهم يناظرهم ؛ فانضم بعضهم إليه ، كا توفف نشاطهم في عهده (٢) . فهذه السياسة ضد أعداء الأمويين لم تكن معروفة من قبل .

والواقع إنه برجم إلى عمر النصل في كسب الشعوب المنتوحة إلى الإسلام ، ولكي يغربها قدتم لها كل لون من ألوان الإغراء <sup>(7)</sup>. فقد أمر عمال الخلافة بالسهر على مصالح رعايا<sup>م (1)</sup> ، وأرسل إليهم الكتب يبين فيها أنهم يجب أن يخافوا الله في أعمالم <sup>(0)</sup> ؛ وحاسبهم في سبيل ذلك أشد الحساب <sup>(7)</sup> . فأعيدت أرض كثيرة إلى أصابها من أهمل الذمة ، بعد أن كانت قد من بالكنائس والعبارات بقد أضمت إلى أملاك الدولة الأموية ؛ كما أعيد كثير من الكنائس والعبارات إلى اسحابها <sup>(۲)</sup> ، واحتفظ لهمم بأوقافها <sup>(۱)</sup> ؛ ورد لأهل مجوان الذين

<sup>(</sup>١) ممج البلدان ، ٦ س ٣٤٢ وما بمدها ؟ انظر . 1045 . وما بمدها

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ مي ١٥٠ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أرنولد ، الدعوة لمل الإسلام ،ترجمة حسن إبراهيم وعابدين والتعراوى ،الجيزة ١٩١٧ ، ص ٧٦ •

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ، في المصدر تفسه ، ص ٧٠ ،

<sup>(</sup>ه) ديم الأعلى ، ٩ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٤ ص٧٥١ ، مثلاث تبعل على يؤبد بن المهلب ، وخاسبه على الأموال ،

<sup>(</sup>٧) سميد بن بطريق ۽ ٧ س ٤٤ ء

<sup>(</sup>A) ابن سعد ، ۲ می ۲۹۲ س ۱۹ - ۱۹ ،

#### إسلام الثموب الفتوحة

نقلهم عمر أن الخطاب إلى البصرة والسكوفة ماطلبوه من أموالهم (١) ؛ أذاك اعتبره الرهبان السيحيون صديقاً لهم .

كذلك رد المظالم، وهي لفظة مفردها «غُلامة» أو «مظلمة» من « خَلمَ»؛ يمني انهاك حق شخص ، وهو تعبير في العالم الإسلامي يدل على الظلم ، الذي يأتي من التمدي أو الفساد ، وعجز القضاة العاديون لسبب ما عن النظر فيه ، فير فع أمره إلى الخليفة مباشرة (٢٦) . فهذا النوع من القضاء يتناول على الخصوص تصرفات الولاة والدواوين ؛ ولايشترط في نظره البيئة القاطمة ، وإنما بأيسر من ذلك ، وذلك لما كان يعرف من عشم الولاة الرعية (٢٦) . فيكان الخليفة همر الثاني متحمماً لهذا القضاء لأنه يرتبط المدل والإسلام ؛ فضلاً عن أنه فيه إعلاء لشأن العرب ، عن طريق أنهم أمة العدل .

وهذه العادة فى رد المظالم ترجع إلى ماوك الفرس الساسانيين، الذي كانوا أول من مارسوه (1). ولم يظهر رد المظالم رسمياً فى الحلامة الإسلاميسة إلا فى عهد عبد الملك ، الذي كان يتصفح المظالم ، دون أن يباشرها بنفسه ، وإتما يرد أغلبها على القاضى ، ولكن عمر بن عبد العزيز هو أول من ندب نفسه للنظر فى المظالم وجلس لها فى مركز الحلافة (2) ، وأمر بها فى جميع الولايات (1).

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ، س ١٧ .

 <sup>(</sup>۲) اللوردي ، الأحكام البلطانية ، النامرة ۱۳۲۸ م ، س ٦٤ ومايمدها ؟ انتلر .
 ماحد ، نظم الفاطبين ، اس ١٥٥ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>۲) این سمد ، مین ۲۰۲س ۱۳ وما بعدها ۰

<sup>(</sup>٤) نظام الملك ، سياسة نامه ، ترجة Schefer ، طبعة ١٨٩١ ، Paris ، س ٥٠ وما يسدما ؟ انظر ، نظم الفاطميين ، ١س ١٠٥ .

<sup>(</sup>ه) المعلما ، ٣ س ٢٢٦ ·

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، ٥ ص٢٥٢ س ١١ -- ١٢ . هي خاصة بالعراق .

## إسلام الشموب للفتوحة

فكان يدعو بشمعة لينظر فى المظالم ولوليلاً <sup>(١)</sup> ، وسمح لأى شخص بالدخول عليه ليشكو بمن ظلمه حتى من حمله <sup>(٣)</sup> ؛ كارد المظالم من أفراد أسرته ، وأخذ منهم حقوقاً <sup>(٣)</sup> .

أضف إلى ذلك أنه نظام السجون لأول مرة ، فأوجد لها الديوان (1) ، وفعسل بين حبس الرجال والنساء ، وبين أهل الجرائم ، ومن حبس في دين (0) . وقد أمر ألا يقيد أحد في الحابس (1) ، وكتب للمسجونين من أى لون برزق الصيف والشناء شهراً شهراً ، وبكسوة في الصيف وكسوة في الشناء (٧)، وسمح المسلمين ممهم بأن يؤدوا فروض الدين كذلك كان بنوامية إذا سخطوا على أعدائهم من رجال الدولة ، ينفونهم إلى جزرة في البحر الأحر أمام سواكن المحدائم وكانوا ينفون إليها النسقة والمصوص إيناً (٨).

ولسكن أهم عمل لممر بن عبد العزيز هو تنظيمه الضرائب: وكانت فسد فرض منها في عهد عمر بن الحطاب ضريبتا الحراج والجزية على سكان البسلاد المفتوحة، للدلالة على أنهم خضعوا للمسلمين (١)، ولهضم عطاء الجند ؛ كما قررعلي أهل القرى من دون المدن ضيافة الدرب إذا مروابهم ثلاثة أبام (١٠). وقد كان

<sup>(</sup>۱) نفسه، ه س۲۵۶ س ۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ه س ۲۵۳ س ۱۰ -- ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۳) نشسه، ۱۰ س ۲۰۱۲ س ۲۰۱

<sup>(</sup>۱) نقبه ، میں ۲۵۷ س ۲ ۔ ۴ .

<sup>(</sup>ه) نفسه ، ه س ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ه من ۲۷۱ س ۲۴ م

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ٥ س ٢٦٧ س ٢٧ و ما بمدها .

<sup>(</sup>٨) الـكامل ، ٤ س ١٥٧ ؟ معجم البلدان ، ٤ ص ١١٤ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٩) ابن عبد المسكم ، ص ٨٤ ص١٧ ؟ اظر . قبله الجزء الأول .

<sup>(</sup>۱۰) لذاوردی ، الأحکام السلطانیة ، ص ۱۲۹ ؛ انظر . قبله . ماجد ، التاریخ السیاسی ، ۱ ص ۲۳۰ – ۲۳۰ .

من المفروض أنّ من يسلم عنع من دفع الضريبتين<sup>(1)</sup>. وأن <sup>م</sup>يترك لأهل النوى الحرية في أن يذهبوا من قراهم إلى الأمصارأو المدن للاستقرار فها (٢٠) . ولكن عمال الحالماء الأمويين ، الذين اهتموا بجمع المال المستخرج من البلاد الفتوحة اهماماً شديداً ، حتى أنه وجد في عهدهم منذ معاوية وظيفة والى الحراج (٢٠) ، دأوا ف إصلام أهل الشعوب الفتوحة خراباً لخزانة الحلافة محرمانها من الضريبتين، وخراباً للزراعة لنقص الأبدى العاملة مهجرتها إلى السدن ؟ لذلك رفضوا أن يتكنلوا لمن أسلم بالحقوق التي وضمها عمر بن الخطاب : فكانوا بعنون منأسلم من الجزية مع استمرار فرض ضريبة الخراح (<sup>())</sup>، والحد من هجرة أهل الريف إلى المدن ، حتى إن الحجاج كان يأمر بأن يوسم اسم القرية على يد الولى حتى لا يخرج منها ( 6 ) ؛ بل يبدو أنهم أضافوا أيضاً الضيافة على أهل المدن (٢٠ ،وف بمض الأحيان يستمر فرض ضرببة الجزبة على . ف أسلم <sup>(٧)</sup>.كذلك كان بمض الولاة إذا قبلوا الإعفاء من الجزية ، فإسهم يمتحنون من أسلم بالحتلن <sup>(٨)</sup> ، كما كَانُونَ يَجِمُلُونَ المُوالَى يَعْزُونَ مِمَ المربِ بِلاعطاء ولارزق ؛وكانت نتيجة هذا ألتشدد الرجوع عن الإسلام .

ولـكن عمر بن عبد العزيز لم يرض أن يحيد عنالسنَّة الأولى في عهد عمر ابن الخطاب ؛ إذ أن المال في رأية لايهم ، والعليل على هذا أن الله بعث محمداً

<sup>(</sup>١) أبو يوسف ، الحراج ، ص ١٤٦ -

<sup>(</sup>٢) مصنف مجهول ، س ٣٣٦ ( آخر الصفحة ) -

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي ، تاريخ ، ٢٠٠ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) السكامل ، عمل ١٥٨ س ٨ - ٠٩.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۽ ۽ س ١٨٧ ۽ العقد ٢٤ س ٩٢ ۽ انظر عقيله ۽ س ١٦٢ - سـ (٦) ابن سمد ۽ مس ۲۰۸ س ۱۸ ،

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحسكم برس ١٥٦ س ١ ؟ السكاول ، ٤ ص١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٨) الـكامل، ٤ س ١٥٨ س١٢٠

داعياً ، ولم يبعثه جابياً (١) ؛ فنشر الإسلام وإقبال الناس عليه هو الأهم . أذلك أذال ضريبة الجزية على من أسام (٢)؛ وجعل العرب والوالى في الرزق والسكسوة والمدونة والسطاء سواء (٢) ، وأطلق الحرية للناس في التنقل من الريف إلى المدن ؛ وإن منع أهل القمة من الدخول إلى أمصار المسلمين باغمر (١) . وليمنم خراب خزانة الدولة أوجد حلا لمسألة الخراج ، فرأى أنه لا يؤخذ الجراج ممن أسلم محسكم أنه جزية في الأسل (٥) ؛ وإنما أبتى على الأرض على أنها من فيي المسلمين (٢) ؛ وبذلك لم يعد هناك أرض مماوكة الأصحابها كما في عهد همر ابن المسلمين الزكاة ؛ وخصص جزءاً منها للمؤلفة قلوبهم كما ينص القرآن ؛ بقصد الترغيب في الإسلام (٨) ، وجمل خس النتائم للا مسة الإسلامية ، وقيس للخليفة (١) .

وفد أنت هذه السياسة العادلة النادرة تمرتها ؛ فأقبلت الشعوب الفتوحة في عهده على الإسلام ، وهم الذين ُعرفوا بالموالي <sup>(١٠)</sup> ؛ حتى أننا بجد له لقب : أمير

<sup>(</sup>۱) این سعد ، در ز۲۸۳ س ۱۶ -۱۷ : انظر Gibh این سعد ، در ز۲۸۳ س

The Fiscal rescript of Umar II. Arabica Janvier, 1955, fast, 1, p. 8 يعتمد على مقالة ابن عبد المسيح

<sup>(</sup>٢) السكامل ، ٤ ص ١٥٨ س ١١ ؛ ابن سعد ، ٥ ص ٢٦٢ س١٧ -- ١٨ .

<sup>(</sup>۴) این سمد ، ه س ۲۷۷ س ه - ۲ .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، من ۲۶۹ س ۱ ،

<sup>(</sup>ه) ال\_كامل ، ؛ من ١٦٣ س · ١٠

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحريم ، من ١٥٤ س ٨؟ انظر . Op. Cit, p. 3;8-9. : Gibb

<sup>(</sup>۲) این سعد ، ه م ۲۰۸ س ۱۸

<sup>(</sup>۸) نفسه ، ۰ ص ۲۰۸ س ۱۱ – ۱۲ ؟ اغطر . قبله ، ماجد ، الناريخ السياسي ، ۱ ص ۱۳۷ . انظر أيضاً سورة ۹ آية . ۳ .

<sup>(</sup>٩) ابن سمد ، ه س ۲۰۸ س ه ؟ انظر . Op·Cit., p.10. :Gibb

<sup>(</sup>١٠) الـكامل ، ٤ س١٥٨ .

#### إسلام العموب للفتوحة

السلمين (1) ، وليس فقط : أمير المؤمنين . ومع ذلك لانعتقد أن التحول لايسلام مبعثة حل مشكلات إجمّاعية أو إقتصادية ؛ ولـكن أيضاً له علاقــة والظمأ الروحى ؛ حتى أن الفقه صار فى ذلك الوقت فىجميع البلدان إلى الموالى ، كما يلاحظ باقوت (٢) .

فنى مصركتر عدد من أسام ، بحيث استطاع الإسلام أن ينافس الديانة التبطية ، وكان دخول المصريين فيه بنفس السرعة ، التي اعتنقوا بها العصرانية في الفرن الرابع الميلادى . وتجد حيان بن شريح عامل مصر ، يسكتب إلى صمر ابن عبد المزيز بقول له : إن أهل اللهمة أسرعوا إلى الإسلام (<sup>77</sup>).

كذلك كتر الإسلام في عهده بين الفرس و مخاصة في خراسان ، فقد كان سلمان الفارمي \_ صديق النبي \_ أول من أسلم منهم ؟ حيث أسلم عدد كبير من الفرس ، وكانوا يغزون مع المرب (١٠) و لما كتب عمر إلى ملوك ما وراء النبير يدعوهم إلى الإسلام ، أرسل بعض الملوك يعلنون إسلامهم (٥٠) . كذلك أسلم عدد كبير من ترك هذه النواحي ؛ وخصوصاً أن دين الترك الوثني والأديان الأخرى المنتشرة بينهم مثل المجوسية ، لم تكن تستطيع أن تفضأمام الإسلام المنتسر (٢٠) . وكتب عمر إلى ملوك السند بدعوهم أيضاً إلى الإسلام والطاعة ، على أن يم يمكنه من ولهم ما للمسلمين وعليهم ماعابهم ؛ فأسلم جيشبة بن ذاهر ملك المند

وبقية اللوك ، وتسموا بأسماء العرب(٧) . وقد كان أثر ذلك كبيراً؛ فهذه الأجزاء

<sup>. (</sup>١) تقسه ، غس ١٦٣ س ١٩٠

<sup>(</sup>٢) . مجم البلدان ، ٣ س ٢١٢ س ١ و مابعدها .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ، ٥ ص٢٨٣ ص١٥ ، إنظار ، أرتواد ، الدعوة إلى الإسلام، ص٩٣ ،

<sup>(2)</sup> الـكامل : ٤ س ١٥٨ ؟ معجم البلدان : ٣ س ٤٠٦ ؟ انظر • أو تولد : الدعوة : ص ٧٦ •

<sup>(</sup>٥) فتوح أأبلدان عمر ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) أنظر . شعيرة ، ممالك ماوراه ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) البلاذري ، فتوح ، ص ٤٩٤؟ السكامل ،٤ ص ١٣٤ .

من الهند لازالت مسلمة ، وترتب على تحولها خلق لغـــــة جديدة هى اللغة الاردية ، التي ظهرت نتيجة لإختلاط الهندية بالمربية بالفارسية (1)

ولكن أثر هذه السياسة كان على الخصوص قوراً في بلاد المنرب بين البربر. حقاً إن أبا المهاجر يُستبر سانع الإسلام بين البربر؟ إذ كان حريصاً على دءوتهم إلى الإسلام (٢) ؛ كما أن أبا موسى بن نصير قد بجح في كسبهم إلى الإسلام؛ فكان يشترى الرقيق و يحوله إلى الإسلام وبمتقه، وترك بين المناربة الفقهاء لتعليمهم الدين ، حتى أن سكان المنرب الأقصى في زمنه أسلموا إسلاماً صحيحاً ، وجاهدوامع العرب بنزو الأندلس (٢). وفي عهد عمر بن عبد العزيز بجح عامله إسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر ، وكان فقيها من أن ينشر الإسلام في جميع أرجاء المنرب ، وحتى لم يبق في شمال أفريقيا أي ساكن إلا ومحول إلى ارجاء المنرب ، حتى الأديان الساوية الأخرى ، التي انتشرت في المنرب عن طريق مصر أو أوربا ، مثل اليهودية والنصرانية اضمحاتا (م) ؛ فهذه البلاد \_ أي المترب كايلاحظ المؤرخون كانت سريمة الثائر بالحتل على الخصوص (١) أما في الشام والجزيرة والعراق ، فيدو أن محولها إلى الإسلام كان منذ زمن أما في المشابعة المحرار عاليها بطبيعة الحال على ديمهم التومى ممكر ، الأن فالبية سلام على ديمهم التومى ويهم التومى عليهم المنوب ، الذين أقبلوا بطبيعة الحال على ديمهم التومى ويهم التومى على ديمهم التومى عليهم المنوب ، الذين أقبلوا بطبيعة الحال على ديمهم التومى ممكر ، الأن غالبية سلام على ديمهم التومى علي ويهم التومى عليهم المنارب ، الذين أقبلوا بطبيعة الحال على ديمهم التومى مسكر ، الأن غالبية على ديمهم التومى مسكر ، الأن غالبية على ديمهم التومى مسكر ، الأن عالبية على عليهم التومى عليه المنارب ، الذين أقبلوا بطبيعة الحال على ديمهم التومى

India, p.25. : Philips انظر (۱)

<sup>(</sup>٧) أنظر ، قبله .

<sup>(</sup>٢) أنظر ، قبله : عبيد الله ( نص جديد ) ص ٢٢٤ ؛ العبر ، ٦ ص ١١٨ ٠

<sup>(1)</sup> البيان ، ١ ص ٤٨ ؟ فتوح البلدان ، ص ٢٣١ - ·

L'Islamisme et le Christianisme. :Bonet-Maury . يُقِلُ ( • )

ı Afrique Paris, 1906, p. 6. up d'oeil aur l'Islanı, : Bel السر ١٠٠١ عنال (١)

up doeil sur l'Islani, \* Bel بالمبر ١٠٦ – ١٠٩؛ انظر (٦) Berbérie- Paris, 1917, p.3.4.

#### سباسته المخارجية

وقد اتبع عمر بن عبد العزبر سياسة حدود تختاف عن سياسة جمهم خافاء الدولة العربية: فهو على عكس مايغان لم يوقف الغزو ؛ لأنه كان يقدر أهمية الحهاد لوقف خطر أعداء الإسلام ؛ الذين كانوا مشتبكين ممه فى كل مكان . ولكنه أداد أن يمكون الغزولوجه الجهاد خالصاً ؛ لامجرد حلات المبحث عن الغدمة ، أو للسلب والهب والرغبة فى القتل (١) . وفى الواقع لم يسكن يهم عمر إن عبد العزيز أن نكون له الفتوح العظيمة كسابقيه ؛ ولذلك كانت فترة حكه القصيرة ، التي امتدت إلى سنتين ، خالية من الغزوات الكيرة .

فني الجبهة البيزنطية كتب إلى مسلمة يأمره بالتفول في سنة ١٩/٧١٧<sup>(٢)</sup> ؛ وأرسل إليه مدداً ومؤناً من خيل وطعام كثير ؛ إذ لم يسكن العرب يستطيعون السمود بعد مالاقوة من شدة في حليهم في عهد سليان ، ويبدو أنهم على الزغم مما لحق بهم في أثناء تقهترهم ، عسكنوا من القضاء على جيش بيزنطى كبير اعترض طريقهم ؛ محيث أله أأرسل محومه جيش آخر وعلم بهذه الذبحة عاد أدراجه (٢٠) ولسنى هذا أن حلات العرب على الروم قد توقفت؛ وإنما اعتبرت داعاً بلادم أرض حرب (٤) ؛ واستمر خروج السوائف ونصب الجانيق لهك حصون العدو (٥٠)؛ وجلت ملطية كما كانت في أيام معاوية ، مركزاً لها (٢٠) . وقد كان

<sup>(</sup>١) العقد ١١ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) الكامل ، من ١٥٤ ؟ انظر . قبله .

<sup>(</sup>٣) أنظر Denys, p.14 .

<sup>(</sup>ع) ابن سمد ، ه ص ۲۹۱ س ۹ .

<sup>(</sup>۵) نفسه ، مس ۲۹۰ ,

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٤ س ١٩٥ – ١٩٠٠ . يبدو أن المسلم منذ عهد عبد الملك ، كانوا قد انتظوا لمل حصن طرندة قرب ملطية ، فأمر همر بالقفول منه بعد أن خرب ، وذلك ف سنة ١٠٠٠ ه . عنها ، انظر . مسجم البلمان ، ٦ ص ٤٦ .

### سياسته الخارجية

عمر يقاتل الروم على أساس السنة القديمة ؛ فسكان يدعو الحسن من حصون الروم إلى الإسلام أو الحربة أو القتال (). ومن ناهية أخرى نظم للمجاهدين فالتنور حيامهم ؛ فجعل الرباط أربعين يوماً (<sup>()</sup> ؛ وكان يأخذ مر تسكمي المحالفات مهم المقاب ؛ إذ كان يعتبر إقامة الحدود كإفامة الصلاة والركاة (<sup>()</sup>).

وتظهر طبيعة عمر بن عبد العزيز الإنسانية في محاولة معالجة مسألة الأسرى ؛ لامن المسلمين فقط ، ولكن من الروم أيضاً ؛ مها يدل على امتلاء قلبه بحب البشرية . فقد دخل في مفاوضات مع البيز نطبين البحث في مسألة فداء المسلمين الأسرى ، الذين وفعوا في الحلات التي وجهت في آسية الصغرى طول حسكم الخلفاء السابقين (١) ؛ فسكانت الفاوضات في سبيل ذلك أول أمر وقع بين بزنطة والعرب ؛ ولسكى يحتهم على ذلك عرض عليهم ملطية (٥) ، وكان يعملى برجل من السلمين عشرة من الروم (٧) . كذلك حفظ للاسير امرأته ، فقضى بألا أنسكع وذوجها في الأسر (٧) . ومن ناحية أخرى كان يسكره قتل أسرى الدوء فسكانوا يسترقون أو يعتقون (٨) ، مع أن سليان و عاشيته عا فيها من الشهراء؛ كانوا يتسلون بقتل الأمرى (١).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ، ه ص ۲۹۱ - ۲۹۲ .

<sup>(</sup>۲) نفسه . ۰ من ۲۷۸ س ۲۸ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري ، فتوح، س١٢٢ ؛ انظر. Cheira: . و 208-9 . (٤)

<sup>(</sup>٠) العيون والحداثق ، ص ٦٣ . بقول ماثة ألف أسير .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، ٥س ٢٦٠ س ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>۷) نامسه ، می ۲۰۹ س ۱۰ ـــ ۱۱

<sup>(</sup>A) أفسه ، • ص ٢٦١ س ٢ـ٤ .

<sup>(</sup>٩) الـكامل ، ٤س ١٥١ .

# سياسته المأرجية

وفي ناحية الشرق، كان العرب بعد فتوحيم العظيمة قد وصاوا إلى بلاد وثنية، وكان موقف المسلمين منها إما نحويلها إلى الإسلام أو القضاء عليها. وكانت حلات الشرق على يد يزيد من المهاب عامل العراق، قد جلبت أموالا كثيرة؛ إلا أنه كان فيها خسوه، وولى بدله الجراح من عبدالله الحسكمي (()؛ إلا أنه كان فيه جفاء، فولى غسيره (()؛ وأمر بأن تسكون الحملات في هذه النواحي حلات جهاد حق (() : فاستمر الحمهاد من سكان نحر قزوين، الذين أغاروا على السلمين في تشرقزوين؛ يفاريهم وحي النفر (()؛ كما حارب الترك من ناحية آذربيجان (ه)؛ وكذلك نام عام عمر من مسلم الباهل أخو نتيبة بن مسلم بغزو مظفر في الهند (().

وفى جبهة الأندلس كان العرب بعد قتل عبد العزيز بن موسى فى سنة (۱۷/۹۷ علام) العرب التخمى أحد أقرباء موسى ؛ فقام بنقل العاصمة من أشبيلية ، التى انخذها عبد العزيز قصبة العرب منذ الفتح إلى قرطبة (۸) ؛ وسك عملة إسلامية صرفة فى سنة ۱۲/۹۸ (۵) . وقد

 <sup>(</sup>١) نفسه ، ٤س ، ١٥٤ ، وذلك ف سنة مائة . أنظر . أيضاً نتوح البلدان ،
 ٣٢٧ .

<sup>·</sup> ۱۰۸ - ۱۰۷ من ۱۰۸ - ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) العقد ، ١٧٤ س

<sup>(</sup>٤) السكامل ٤٤ س ٧٧ .

<sup>(</sup>a) الله 1 ع س ۱۹٤ د

<sup>(</sup>٦) تقسه ، ٤ ص ١٩٠ ،

<sup>(</sup>٧) أخلر. قبله إلسان الدين الحطيب فكتأب أعمال الأعلام تحقيق Lavi- Prvcagale . 1

<sup>(</sup>A) البيان ، ٢ ص ٣٣ ؛ أخبار مجموعة ، ٢١ .

<sup>(</sup>٩) أنظر . Op. Cit 1,p 97: Lavoix

#### تولبة يزيد بن غبد الملك

كان تمسر ف سلبان في هذه الناحية أن أوقف الرحف ، ولم يحدث شيء جديد في عهد ، وكم الله الله ولا في عهد الله ومن الله الله ولا في عهد ، ومخاسة أنه غير السامل (١٠ ؛ إلى أن جاء السم من قبل عمر من عبد العزيز في سنة ١٠٠ / ٧١٨ (٢٢ ؛ نساد إلى النارة في الأواضى الواضه شال جبال ألبرت .

هذا الخليفة المثالى ، الذى عمل على نشر المدل والإنسانية بين سكان دار الإسلام ؛ حكم أقل من ثلاث سنوات ، وتوفى مختاصرة بليدة قرب حلب فى البادية ، وهو شاب لم يتجاوز الأربدين (<sup>(7)</sup> ؛ أو لمله مات مسموماً على يد بنى أمية ، الذين خافوا أن يخرج الأمر منهم ، فستوه السم فلت (<sup>1)</sup> .

وسد عمر بن عبد العزيرة تولى الخلافية يزيد بن عبد الملك سهد من أخيه سليماً ن أو من أبيه عبد الملك ( ° ) و كان سليماً ن هد حاول تعصيته عن ولاية عهده بتولية أحد أبنائه ؛ ولكن لم بلبث أن سليم الأمر لا بن مه عمر ؛ ولاسيا أن يزيد كان وقتئذ غائباً ( ° ) . ورجل مثالى كمر لابد أنه لم يمكن يرغب أيضاً في أن يولى عهده يزيد ؟ لما عرف عن يزيد من تبذله وميله إلى المهو ؛ حتى أن الخوارج كانت تحرضه على عزله ( ° ) . ولكما لانتقد أن هم أداد أن يعمل كما ضل معاوية الثانى ؛ فيخرج الخلانة من بني أمية ؟

<sup>(</sup>١) هو الحرين عبد الرحمن الثقفي . أنظر البيان ١ س ٤٧ .

<sup>. . (</sup>٧) للصَّمَّر ألاَّخْبِرَ . (١ من ٤٩ ، ٣ من ٢٩ . لاَنصدق قول ابن القوطية لمنه كان أنّ رَوَّى محر بن عبد العَرْبُرُ أن يقفل أهلها منها ؟ لإنقطاعهم من وراه البحر عن للسلمين . أنظر . إفتتاح الأنداض - ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ،٤ ص ١٩٦١ . عن خناصرة ، افغلر ، مسجم البلدان، ٣ ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) شبه ، عاص ۱۵۷ -

<sup>(</sup>٥) نفسه ، ٤ س ١٩٢ ؟ صبح الأعدى ، ٣ س ٢٠٧ ؟ انظر . قبله -

<sup>(</sup>٦) الكامل ، ٤س ١٥٢ • يقول في للوسم ، وامله يقصد في الحج .

<sup>(</sup>۷) تفسه ، ۶س ۱۵۲ •

لاعتقاده بأن هذا الحق ليس لهم ؟ وإنما رى أن عمر كان عربياً أموياً يرى أن الخلافة يجب أن تبتى في هذا البيت؟ إلا أنه كان لايريدها ليزيد ؟ وهدد بنى مراون بالانسحاب إلى المدينة ليجلها شورى (١) • لذلك ربما قد يكون ليزيد يد في موته مسموماً (١) ، وإن كتب عمر إليه وهو على فراش الموت يوصيه بالأمة. (١) وقد يوسع ليزيد في اليوم الذي توفي فيه عمر ، وذلك في دجب من سنة ١٠١ (١) فبراير ٧٧٠.

\*

وقد كان هذا الخليفة مثل غيره من الأمويين يجب حياة البادية ، فينزل فى موسم اسمه 'مو قر فى البلقاء قرب دمشق (٥) ، واستسلم لفرائزة ؛ وشنف يحب جاريتين إحداها تسمى: حبابة (٢) ، والأخرى سلامة القس (٧) ، وكلاهما كان تنمى وتضرب بالمود . وكان أخوه مسلمة \_ القائد المعروف \_ يلومه فى الإلحاح على النناء والشراب وتشاغله عن مسالح الأمة ؛ ولكنه لم يقبل غير تصيحة حبابة التى عنته : ما العين إلا ماتلذ وتشهى (٨) . كذلك ظهرت له

<sup>(</sup>۱) این سمد ، و می ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤٤ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) افسه ، ه من ۱۹۱ س ۲ - ۲۰۰

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ٤ س ١٦٥ ؟ الديون والحداثق ۽ س ٦٥ . عنه ، انظر المساهر الواردة كل هذه الحوا-ش ، ويغاسة للمندر الأخير ۽ س ٦٥ وما يعدها ؟ وأيضاً .

Ency. de l'isl' (art Yazid B. 'Abd al-Malik) t 4, p. 1226.

 <sup>(4)</sup> الأغان ، ۱۲ س ۱۲ س ۳ ؛ معجم البلدان ، ۵س ۱۹۹ ؛ اطر ، قبله •
 (5) حبابة موعد من المدينة ءوكان اسعها البالية ، اهترما يزيد أيام أغيه سايان

خينا حَج إلى اللَّذِينَة ؟ وهو التي سعاهًا حَبابَة ءَ وأُجِدِه سليانَ عَلَى أَبِيْهَا لَرَجُل مَنْ إَفْرِيقَيّة ع الله الولى المخلافة اعترابا له زوجته على أن يجل ابنها الوليد ولى أعهده • عنها ء اظر . الأغاني ، عرب ١٥٤ وما بعدما ؟

Ency. de l'isi' Iart Hababa) 2 ed t 3, p. 2-3:

<sup>(</sup>٧) سلامة القس، كانت لرجل عابد بسمى القس لعبادته وأخفها يزيدمنه . السكادل ،

<sup>(</sup>٨) الأغاني، ٣ س ١٥٧ -- ١٥٨.

تصرفات غريبة أخدها عليه المؤرخون ، مثل : أمره بقتل كل ما هو أبيض من كلاب وحمام وديوك ورجال شغر ، وقطع ذراع السارق وليس يده ، وهدم الصور في الكنائس ؛ مما جر إلى إحتقار أهل عصره له على حد قولهم (١٠) . هذه الحياة المابئة جملته لا يهتم بأحوال الدولة ، وإنما تركها للولاة أو لجواريه ؛ يحيث أن حيامة كانت تولى و تعزل المهال بنير أمره (٢٠) ؛ فضاعت المثالية في الحكم التي وضمها عمر ، وعادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه من قبل ؛ فهو على حد قول ان الأثير : عمد إلى كل ما صنعه عمر فن عبد العزيز مما لم يوافق هواه فرده (٢٠) .

فقد جرت سياسته الداخلية إلى بعث روح العصبية بين الممانية والمفرية ؟ ما جعلها تنخر في عظام الحلافة الأموية ، إلى أن قضت عليها . حقاً إله منذ أن صالح عبد الملك المضرية ونفوذها في ازباد ، ولا سيا أن الحجاج — وهو مفرى — كان يسيطر على الدولة في عهدى عبد الملك والوليد . ومع ذلك؛ فإن الخليفتين كانا يمسكان العصا مع وسطها ، ولايظهر أنهما تعميا لفريق دون آخر ، بل كانا يستخدمان من المحانية عمالاً في عمل الحجاج نفسه . ولما جا سايان الذي كان محدد على الحجاج ، لم ينبع سياسة نصرة الميانية على التبسية ، وإنما حفظ الخواذن بين التبيلتين . ولسكن نريد ، الذي كان متزوجاً ببنت أخي الحجاج (٤٠) أعلى انضامه صراحة للمضرية ، وجعلها تستأثر بعماف الخلافة الأموية على

Denys,p.17-18 (1)

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٣ س ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) السكامل، ٤ ص ٦٦ س ٧ ·· A .

<sup>(1)</sup> نفسه ، ٤ ص ١٦٠ .

حساب أهل الشام (<sup>()</sup>؛ مع أن الممانية كانوا أغاب سكان الشام التي بها مركز حكم الأمويين ؛ فأنقص يزبد عطاء اليمانية وجمله نصف عطاء المضرية ؛ مما أدى إلى حدوث اضطراب في الشام نفسها (<sup>()</sup>

ولكن غضب الممانية على خلافة يزيد بلغ غايته في عمل العراق حيها هرب اليها يزيد بن المهاب (٢) ، الذي كان عاملاً للحجاج على خواسان بعد وفاة ابيه في سنة ٧٠٠/٨٧ (١) ؛ ثم عزله عبد الملك رأى الحجاج ، وولى مكام قنيبة ابن مسلم – كا ذكرنا – في سنة ٥٠/٧٠٤ (٥) ؛ لأن الحجاج كان يرى فيه النجابة ويخاف منه ؛ فأخذ الحجاج بزيد وحبه إلى أن عسكن يزيد من الهروب في سنة ٥٠/٧٠٩ وعدادة . ولما تولى سليان الخلافة عزل بأن أرسله متيداً مع ابنه أبوب في سلسلة واحدة . ولما تولى سليان الخلافة عزل يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج من عمل العراق ، وولاه إباه في سنة ٧٥/٥١٩ (١) على حربه وسلام وليس على خراجه (١٠) ولم يلبث يزيد بن الهلب أن سيطر على عامل الخراج أيضاً ، وطمع في خراسان فولها (١٠) ؛ فقام بفتوح عظيمة في واحي محرقزوين .

إلا أنه لما تولى عمر بن عبد العزيز عزله لمسآخذ عليه ؛ ربما لأنه كان يكرهه وأهل بيته وبقول عنهم : هؤلا جبابرة ،أو لأن يزيد كان يقول عن عمر إن لأظنه

Donys, p.81 . iid (1)

Theophones, p. 412: ۱۸ ۱٤:۲ (Annales) الطبرى (۲)

<sup>(</sup>٣) الميون والحدائق ، ص٠٥ وما بعدها ؛ انظر . قبله ٠

<sup>(</sup>٤) الحكامل ،٤ س ٨٣ ؟ انظر · قبله .

<sup>(</sup>ه) نفسه، عن ٢٩٠ وقيات ، ٢٠٠٣ ؛ انظر ، قيله ،

 <sup>(</sup>٦) الكامل ، ٤س ١١٤ - ٢١١٦ انظر ، قبله .

<sup>(</sup>۷) ونیات ۲۰٬ ۲۰۷۰

<sup>(</sup>A) السكامل ، عس ١٤٤ .

<sup>(</sup>۹) نفسه ، ۵ س ۱۲۵ ،

مرائياً (۱). ولكن السبب الحقيق هو مماطلة يزيد بن المهاب في إرجاع محس النائم التي حصل عليها في حروه التي قام بها في تواحي بحر فزوين ؛ وكان فد وقع في يد عمر كتاب مرسل منه إلى سلبان ؛ يخبره فيه أنه قادم ومعه عنائم كثيرة (۲) . وعلى الرغم من أنه لم تنبت على يزيد البيئة بأخد هذه الأموال وأنه قال في ذلك (۲) ؛ ﴿ إِعَا كَتِبَ إِلَى سلبان من باب المباهاة » ؛ فإن عمر أذله بأن أراد أن يرسل به إلى دهَمُ في وهي جزيرة في البحر الأحر بجواد سواكن ، حيث كان خلفاء بني أمية بحيسون فيها من بنقمون عليه ؛ ولما أظهرت عشير به غضبها ؛ لكن عمر محبسه في حصن حلب سنة ١٥٠٠ (١)

وقد استطاع يزيد بن المهلب الغرار من سجنه هذه المرة أيضاً ، المهم بموت عمر بن عبد المريز في سنة ١٠١٩ (٥٠) ؛ لخوفه من يزيد بن عبد الملك ، لأن ان المهلب كان قد عذب آل الحجاج ، بأن أخذهم إلى بادية الشام وحبسهم ، ولم يشفع في زوجة يزيد أو أختها من بنات الحجاج إلا لما جاء يزيد بنفسه ؛ بحيث أن هذا الأخر جدده وقال له : ﴿ أما واقّه أَنْ وليت من الأمر شيئاً لأفطن منك عضواً ﴾ ، فقال ابن المهلب إلى واسط بالمراق ، لوجود فبيلته الأزد بها ، ولأنه الما ولى العراق لمليان اتبع سياسة تخالف سياسة الحجاج ، فأخلى الحابس وأحدى إلى الغاس عا حبيهم فيه (٢) ؛ ولعله لم يختر خراسان س عمله السابق وأحدى إلى الغاس عا حبيهم فيه (٢) ؛ ولعله لم يختر خراسان س عمله السابق .

<sup>-</sup> إن (١) تقيمة ٤ كس ١٥٧ •

<sup>(+)</sup> نفسه ؟ فتوح البلدان ، س ۴۳۷ ،

 <sup>(</sup>٩) وفيات ، ٢ س ٢٩٧ ؛ اسكامل ؛ عس ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱) اقسه ، ۲س ۲۰۰ اقسه .

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ٤ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ؟ ٤ س ١٥١ .

لوجود قبائل مصرية بها (1) ؟ ولأنه كان قد أساء لأهل الشام فيها (1) . وفي أول الأمر طلب الأمان من عميه بريد (1) ، وحاول أن يتفادى خلمه أو قبال عدى ابن أرطأة عامله بالبصرة ، وجاءت البانية إلى ان البلب ، والفرية إلى عدى وقد تظاهر عدى رغبته في التفاوض ، وفي الوقت نفسه حبس بعض أخوة ابن المبلب ، فلم يمكن يد من أن يحدث قتال ، إلا أن عسكر ان المبلب بمسكنوا من الانتصار على عسكر عدى ، الذين مانوا إلى ابن المبلب لسكرمه وبعدها خلم ابن المبلب الحكومه وبعدها خلم ابن المبلب الملكنية ، ودعا إلى الرضا من بني هاشم ، أو الشورى في إختيار المايقة ؟ المبان بيمته على كتاب الله وسنة نبيه (1) . وه كذا عاد العراق إلى الثورة على الحلافة الأموية ، كما حدث في فتنة المختار ومصعب وابن الأشعث من قبل ، وعاد العراع بين الشام والعراق .

ولكن الخليفة أرسل إليه أخاه مسلمة بن عبد اللك وعباس بن الوليد ، وكلاهما من كبار القواد ، فتمكنا من سده عن أخذ السكوفة (\*) . بمد ذلك النق ابن المهاب مع الجيوش الشامية في مكان المستر أو عقر بابل قرب كر بلآم عبن الفرات في سنة ٧٠٠/١٧٠ (\*) ، وكان معه أخرته ؛ وهم كثيرون (\*) ،

<sup>(</sup>۱) أنظر Well إنظر (١) أنظر

 <sup>(</sup>٧) لعل سليان هو الذي طلب منه التأكد أبن أن قتية خامه ٤ (وكانت قيس ترمم أنه لم غلع ٤ نقام باذي أهل الشام أفتاء تجابله ذلك . الشكامل ٤٤ ص ه ١٤ - ٢٤٠٠

 <sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ، ص ٥٦ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المسه ، ص ١٥٠ -

<sup>(</sup>٠) وفيات ٢٠ ص ٢٠٨٤ . عنها ءانظر ، معجم البلدان، ٦ بر ١٩٤ -- ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) العكامل : " الله ١٧١ - ١٨٢ ،

<sup>(</sup>٧) قد بيلم عددهم ثلثاثة ، أنظر ، وفيات ، ٢ س٢١٦ س٠٠٠

ويخاصة أن أباهم المهاب قبل مو به أوساهم بألا "بتفرقوا (() . ولكن كفسة جيوش الشام وجعت بسبب انسام مصرية البصرة إليهم (() ولأن الحسن البصرى الفقيه الممروف كان يثبط هم أهل البصرة في الاعياز إلى آل المهاب (()) وبعد قتال استمر عانية أيام تفل مسلمة بالحديمة ، بأن أحرق جسراً على فرات البصرة افغلن عسكر ابن المهاب ألم الهارعة ، وتسقوا (()) . ومسع أن ابن المهاب كان في أثناه القتال قد أسيب بالحي ، ووضع على كرسى ؛ إلا أنه لما شعر بالحرية امتطى جواده وقاتل إلى أن قتل (()) . وقد هرب آل المهاب إلى كر مان الجاودة في سفن ، فأرسل مسلمة في طلبهم وقتل أغلبهم ؛ إلا من استطاع الفراد إلى المند (() . وبذلك قضى على فتنة قوم كانوا قد تفانوا في خدمة الأمويين ، وقاموا بفتوحات عظيمة ، وضرب بهم الشعراء المثل في الكوم ، حتى قبل لم يكن في بي أمية أكرم من بني المهلب (()) .

ولسوم سياسة يزيد عاد الخوارج أيضاً إلى مهاجمة العراق. فنجد شوذب الخارجي المبمى أيضاً بسطام، الذي ظهر في عهد عمر وهادنه يهاجم الكوفة، وبهزم جيوشها عدة مرات. ولكن مسلمة حيها دخل الكوفة لحرب ابن المهلب أدسل محوه جيشاً ضخماً عكن من قتله بعد معركة شديدة (٨). ولما استدعى

 <sup>(</sup>١) قبل وفاته أحضر سهاماً فعزمت ، وقال لأبنائه : أنكسرونها بمتمعة ٩قالوا: لا،
 قال : أفتكسرو نها متفرقة ٩ قالوا : نهم ، قال: فهكذا الجماعة . الكامل ، ٤ ص ٨٣٠ .

<sup>(</sup>٢) للصدر الأخير ، ١٠٩٥ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) بفسه ، ٤س ١٧٠ . توق ق عهد هذامسِيَّة ١١٠ ، نفسه ، ٤ س ه٠٠ ،

<sup>(1)</sup> قبه با م ۱۷۲ ،

<sup>(</sup>۵) العيون والحدائق، ٥ س ٧١، (1) السكاءلم ، ٤ سر ١٧٥ ؟ وفيات ، ٢ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٧) وفيات ، ٢ س ٩٥. أنظر قصائد ثابت قطنة ق : الطابري (طبعة مصر ) ، ٥

س ۱۹۹ \_ ۲۱۸ .

<sup>(</sup>A) العيون والحداثق ، ص ٦٤ – ٦٠ ؛ السكامل ، غ ص ١٦٦ – ١٦٠ ،

بريدمسلمة من عماالمراق، وولاه عمر بن هبيرة في سنه ۲۰۰ / ۲۲۰ ؛ بناء على سماية جاريته حباية ؛ ولأنه كان من أنباع الحجاج الدين عمرفوا بالنجابة ، كان ابن هبيرة يحارب الحوارج في عمله (۱) ؛ كما أن يزيد نفسه اضطر إلى استمطاف حروري اسمه عقفان ومصالحته (۲) .

أما فى الولايات: نغى عهده رجع العمال إلى سياستهم الأولى فى الإساءة إلى الموالى ، والاعتماد على القوة وحدها ؛ ما جعلهم يثورون على الخلافة، ويكفرون والإسلام .

نبى أول خلافته ولى يزيد بن أبى مسلم مولى الحجاج وساحب شرطته على المنرب ؛ وهو دمم قصير ، اشهر بقسونه مثل الحجاج فى الدراق ، وكان سلبان قد عزله عن الدراق وولى ابن المهاب كاذكرنا ؛ كا أن هربن عبد العزيز حبسه ؛ لأنه كان يسكره سيرة الحجاج (٢٠) فساد يربد بن أبى مسلم فى البربر بسيرة الحجاج نخالفاً سياسة عامل عمر قبله ؛ فاعاد الجزية على من أسلم ، وكان يرمم المح حرسه على أيديم كما تصنع الماوك من غير السلمين ؛ فناد عليه البربر وقتلوه (١٤) ؛ وكتبوا إلى بزيد أنهم لم يخلموا أيديهم عن الطاعة ، فادعى أنه لم يتراه على نمله (٥٠) ، ثم ولى عليهم عاملاً آخر هو بشر بن سفوان سار على نفس السياسة المادية للبربر ؛ وأخذ في تعذيب آل موسى بن نمير (١٠)

<sup>(</sup>۱) الـكامل ، يس ١٩٠ عن ابن مبيرة ، اظر ، العبر ، ٣ مـ ٨٥ . (1) Eacy. do l'Isl. (art Ibu Hubaira) £2, p.411.

<sup>(</sup>۲) المکابل ، ٤ ص ۱۸۹ -- ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) وفيات ، ٢ ص ٢١١ --- ٢١٢ . تولاها في سنة ١٠١ أو ١٠٢ . الـكامل ، قد ١٨٢٠

<sup>(</sup>٤) البيان ، ١ص ٤٨ ؟ فتوح البلدان ، ٢٣١ ٠

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ٤ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) البيان ، ١ ص ٤٩ ؟ مجم البلدان ، ١ ص ٣٠٣ ؛ الخطط ٢ص ٨٦ ٠

وق بلاد ما ورا النهر ، عاد المهال إلى استخدام النسوة أيضاً ؟ ما جر إلى نقض أغلبما لركما حلفها مع السلمين، مثل : العسند (١) و قر عَانة (٢) و كَسَ عَلَم وَسَف (٢) ؛ بل إن كثراً من الأهالى ارتدوا عن الإسلام، الذي كانواقد أقباوا عليه فى عهد همر بن عبد العزيز . كذلك شغل العرب فيها بتراعهم القبل ، فلم يهتموا بإخاد ثورة أهلها؛ حق و محوا بالجن (١) ، واستفحلت الفتنة محيث لما أرسل مسلمة من العراق عاملاً اسحه سميد ، سموه خذينة لضعفه ولينه ، وهرموه هزيمة مشكرة (٥) . فلما تولى ابن هبيرة العراق عزل سميد خذينة ، وأرسل بدله فائداً اسمه ابز عمر الحرش - كان عرف بشجاعته فى قتال الحوارج (١) حفق العرب على الحهاد، وسالح كثيراً من بلاد ما وراء النهر الثائرة ، مثل كن ونسف ؛ كا أنه حارب السند عساعدة خوارز مشاه وأخر ون وشومان ، وقتل كثيراً منهم (١) و إلا أن ابن هبيرة مالبث أن عزله فى السنة الأخيرة من خلافة يزبد ، وتولاها مدلم بن سميد ، الذى لم يغمل شيئاً (١) ؛ وما أضف سيطرة المرب فى هذه المواحى .

وأما سياسته الخارجية ، فنجدأن الأمور تتأزم بسبب الفرسة التي أتاحها عمر من عبد العزيز بسياسته المثالية ، وأممال يزيد للجهاد بإقباله على اللهو ، فلمنسد نسمع عن غزوة عظيمة في عهده ، وإنما أصبح همَّ قواده أن ببقوا ما استطاعوا على أملاك الحلافة ، ووقف خطر الأعداء الطامعين فها

<sup>(</sup>۱) الـُكْلُمل ، ٤ س ١٧٩ -- ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) الطبري ، ۲: ۱۶۴۰ .

<sup>(</sup>٣) السكامل ، ٤ ص ١٨٦ .

<sup>(1)</sup> نفسه ، ٤ ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>ە) ئۆسە ، ٤ س ١٧٩ — ١٨٠

<sup>(</sup>٦) تفسه ، عرس ١٦٧ ؟ انظر ، قيله ،

<sup>(</sup>٧) نفسه ، غير ١٨٦ ؟ المبر ، ٢٠٥٣ ·

<sup>(</sup>٨) اقسه ، ٣ص ١٨٨ -- ١٨٨ ؟ نفسه ، ٦ص ٥٨٠

فنى الحبة النيزنطية كادت الحلات تقف ، ولم نسمم الاعن غزوات معدودة (١٠) عنى ألم البيرنطية كادت الحلات تقف ، ولم نسمم الاعن غزوات معدودة وأبناء منا البير وأوباش وأخلاط (٢٠) ، بل نزل الروم إلى الساحل المصرى (٢٠) ؛ وفى الشرق عاد خاقان الترك إلى التدخل في بلاد ما وداء النهر ، منهزاً ثورتها على الخلافة ؛ محيث محالف مسع دهافتة كثيرين فيها (٤٠) كما أن الشعوب القوقازية على حمود أرمينية بدأت تغير فيها وبهزم عمال العرب ؛ لولا أن بزيد أرسل إليهم أحد قواد المسلمين الهرة وهو الجراح بن عبد الله الحكمى ، الذى أوقت تقدمهم (٥) ، دون أن يقضى على خطرهم ؛ أما في الهند فلم نسمع عن حلات ؛ وإن كان في الأرض السكيرة المجاورة للأ ندلس نسمع بقتل عاسل علمادة السمح بن مالك الخولاني (١٠).

وقد جاء موت هذا الحليفة العابث بعد حكم دام أدبع سنين في ٧٧٤/١٠٥؛ بسبب حزنه على جاريته حبابة التي رماها محبة عنب ، فدخات حلقها فشرقت ومات ، فتركما ثلاثة أيام لايدفنها وهويشمها ويقبلها ؛ فلا شيمها عجزعن الشي ، وبني خسة عشر بوماً ، ومات ودفن إلى جوارها (٧).

...

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٤ ص ١٩٨ . غزاهم عمر بن هبيرة وعباس بن الوايد في سنة ١٠٢ ه.

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ۶س ۱۷۰ ص ۸

 <sup>(</sup>٣) الخطط ، ٢س ٨٦ ف ولاية بشر بن سفوان .

<sup>(</sup>٤) اقبه ۽ عي ١٧٨ — ١٨٩ -

<sup>(</sup>ه) نفسه ، ۱ می ۱۸۱ ـ ۱۸۷ ،

<sup>(</sup>٦) البيان ، ٢ ص ٢٦؟ فجر الأنداس ، ص ٢٤٦

<sup>·</sup> ١٩١ - ١٩٠ م ١٩٠ - ١٩١ ·

وفي يوم موت زيد، بوبع لهشام بن عبد الملك في شعبان سنة ١٠٥ (١٠) (١٠ فقد تولى عهده منذ أن وجه الجيوش إلى العراق ، فطلب منه العباس بن الوليد أن يمهد خلف له ، خوفاً من أن يفت في عضد الجند ، إذا ما قال أهل العراق مات أسير المؤمنين ولم يترك خلفاً ؛ وطاب منه أن يولى ابنه الوليد ؛ حيث كان يزيد يسمى إلى ذلك . ولكن أخاه مسلمة بن عبد المك ، تدخل في الأمر ، يزيد يسمى إلى ذلك . ولكن أخاه مسلمة بن عبد المك ، تدخل في الأمر ، وطاب منه أن يمين هشاماً ، لأن الوليد حدث لماً يتجاوز عمره يومثذ إحدى عشرة سنة ، على أن يولى ابنه بعده (٢٠) . ولم يطلب مسلمة أو العباس الخلافة لنفسيهما ؛ لأن الأول كانت أمه من الرقيق (٣٠) . والثالى كانت أمه من الرقيق (٢٠) .

وقد كان لحسن حظ الخلافة الأموية أن هشاماً اهم بشئون الدولة العربية؛ وإن أحب سكنى البادية مثل غيره من خاناء الأمويين ، فسكان يقم قبل خلافته وإلى وقت وفاته ؛ بموسم في وسط الصحراء غربي النرات ، كان الموك النساسنة وتسكثم به السكنائس العظيمة ضرف باسمه ، وهو : رسافة هشام أو رمسافة الشام ؛ وكان شرب سكامها من سهار يج (٥٠) ؛ لأنه لم يكن عندها ثهر ولاعين جارية ، وعلى نقيض يزيد كان هشام تفياً ؛ إلا أن هوابته بدت في أكثر المدن الموانيت والحانات والبيوت ليستغلها (٢٠) ولايسي

د (۱) الكامل ، ٤ س ١٩٦ عنه البيون والحداثي بس ٨٩ وما بسدما ؛ انظر . Ency de l'Isl, (art Hishâm B.'Abd al-Malik) t2, p, 337-338. II Califfato di Hishâm. Mem de la Soc. R. d'Arch,:Gabrieli :

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ من ١٧٧ ـ ١٧٨ ؟ الأغاني ، ٦من ١٠٦ ـ ١٠٠ d'Alex. t VII/1,1955.

Ency. (art Maslama) t3, p. 477 (٣)

<sup>(</sup>٤) الطبري (طبعة مصر ) ، ٥ من ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ، س ١٨٠ ؟ معجم البلدان ، ٤٠٥ - ٢٠٠٦ اخلر .

الرسافة مواضع كنيرة - Ency.de l'Isl, (art al-Rusafa) . الرسافة مواضع كنيرة -كفك قديـكون سكن مجوار تدمر ؟ فإنه ينسب بناء قصم الميرااشير قى ، الذي لاتزال آثاره تدحد للآن. أنظر • قبله ، م. ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) أغابيوس ٨/٣ ( القسم الثاني ) ص • • • [ ٧٤٠ ] .

هذا أن هشاماً قد عكن من القضاء على النتائج السيئة لسياسة سلفه يزيد، الذى أوغر صدور العرب اليانية ، وشعوب البلاد المفتوحة ؛ إلا أنه حاول أن يسلح مافسد وإنقاذ ، ما يمكن إنقاذه ؛ وإن لم يصل في سياسته إلى مثالية عمر من عبد العزيز . ولجمهوده في هذا الصدد ، وسفه التخليفة النصور العباسي بأنه بحق : رجل بي أمية (')

فنى ولاية المراق كانت البانية لانزال محقد على الخلانة الأموية : بسبب هزيمها على يديزيدن عبد الملك . ولسكى يخفف هشام من حدة غضبها عزل عاملها القيسى ابن هبيرة وأرسل خالد بن عبد الله القسرى (٢) ، وهو من قبيلة مجيلة في شال جزيرة المرب، التي يبدو أنها كانت عايدة في نزاع البانية والمضرية (٣) . وقد اشهر خالد بالرأى والخطابة ، فاستطاع أن بهدى من حدة نزاع القبائل ، ويقفى على فنن الخوارج (١) ، ويقدم بلمراق فترة استقراد طويلة ؛ إذا هم بتحسين أحواله الزراعية ، وجود عملته ، التي عرفت باسمه : الخالدية (٥) ؛ فأحده أهل العراق ، وخصوصاً أنه كان لا يحب سيرة الحجاج لقسوته ، وشعم عليه .

و لكن فجأة نحضب هشام على خالد وعزله فى سنة ١٢٠ / ٧٣٨ ، وأرسل مـكانه ابن عم الحجاج ، بوسف بن عمر الثقني (<sup>٢)</sup> ، الذى كان قد ولى اليمن

<sup>(</sup>۱) مصنف مجهول ، س ۲ر۱ •

<sup>(</sup>۲) المكامل ، ٤ ص ١٩٣ عنه بالنفسيل : وقيات ، ١ص ٩٣٨ مـ ٢٤٢ ؛ ١٠ظر . Ragi do I'lal (art Khâlid B 'Abd Allâh al - Kasiî). ك

Ency. de l'Isl, (art Khâlid B. 'Abd Allâh al - Kasrî), t2 p 924-930.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ، ١٣ مس ؛ انظر .

Ency de l'isi, (art Badjîla) دا,p.569. (۱) العبوان والحدائق، س ۱۰۹–۱۹۱۱؛ السكامل ، بس ۲۲۰ ـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٥) للاوردى ، الأحكام السلطانية ، ص ١٣٩ . اخلر قبله .

 <sup>(</sup>٦) الكامل ، ؛ س ٢٠٠٠ ، عنه بالتفسيل : وقيات ٢ س٢٥٥ مـ ٢٤٥ ؛ انظر .
 Bacy de l'Isl, (art Yusûf B. 'Omar) الح. 1242-1243.

لهشام مهذ سنة ١٠٦ / ٧٢٤ ؛ وذلك مع كره أهل المراق لسيرة الحجاج . ويبدو أن تغيير سياسته نحو أهل المراق بخير سياسته نحو أهل المراق بخلطه عزل خالها بسبب أنه مالاً الشيمة حتى قواهم ؛ أولان ولايته ذل للإسلام ؛ فأمه كانت نصرانية ، وكان الحكم في عهده لأهل اللهمة (١) وضلاً عاد يوسف إلى سيرة الحجاج ؛ فعزل عال خاله كابم ، واستخدم الشدة ، وأخذ الناس بالشاق ؛ كما أخذ خالهاً وعد به وضربه بالسياط ؛ وكان هدو نفسه الحق منافضاً .

وقد ترتب على تغيير هشام سياسته أن عاد العراق إلى الفتنة ؟ مخاصة من قبل الشيمة الذين كانوا قد قباوا الخضوع للأموبين ؛ مند أن أخدت فتنة المختار فقد ثار زيد بن على زين العابدين الحسين فالكوفة سنة ١٣٧/ ١٧٤٠ ، بحجة إسلاح الخلافة التي فسدت بتولية الأموبين ؛ فسكان أول عادى بعد العصين يتود على الخلافة . فهو على خلاف أبيه على بن الحسين ، الذي كان ينهى عن القبن (ث) ، وأظهر خضوعاً مطلقاً للأموبين إلى وقت مماته في غهد الوليد سنة القبن (ثا موابد مع الحسين مع الحسين مع الحسين مع الحسين الذي رآها ـ وهو سنير مع الحسين المنات تأخذه رعدة إذا قام المسلاة (°)

 <sup>(</sup>١) رعا لأنه أيضاً كان يطلق المام في حق هشام ، أو لحقد هشام عليه لأمواله
 المكثيرة ، أو لتدخله في ولاية المهد . عن كل ذاله ? وفيات ؛ الممكامل ، ٤ ص ٣٧٥

 <sup>(</sup>٣) عن هذه الذنة ضمن مصادر أخرى ، انظر مقاتل الطالبين ، س ٩٧ و مابعدها ؟
 ابن سعد ، ٥ س ٩٧٩ وما بعدها ؟ الخطط ، ٤ س ٧٠٧ وبا بعدها ؟ انظر .

Ency.de l'Isl, (art Zoid. B. Ali) t4, p.1260.

۳) ابن سعد ، ص ۱۹۰ س ۱۹۰

<sup>(</sup>٤) نفسه ۽ ص ١٦٤ ۽ انظر ۽ قبله ۽ س١٢٤٠

<sup>(</sup>ه) این سعد ، ه س۱۹۰۰

- ويُتبتين من روايات المؤرخين أن رعا زيداً لم يفسكر أول الأمر في الخروج ؟ فقد كأن يقيم المدينة، كثير العبادة 'ينشي عليه من اجبهاده فيها (١) ؛ ولسكن أمير المراق الحديد يوسف بن عمر استدعاه محجة أخذه المال، الذي أودعه عنده خالد - المامل قبله - الذي كان يصل بني هاشم . فلم يذهب زيد إلى العراق، وإنما خعب رأساً إلى الرُصافة التي بها هشام خوفاً من يوسف ؛ ولـكن هشاماً أساء معاملته وإذله، فخرج غاضباً إلى الـكوفــة (٢٠)؛ على الرغم مَنْ تمذير أقربائه له بألا يركن إلى أهلها (٢٠) . فلما دخلها أقبل عليه أهلها وألحوا في الخروج؛ ولكنه تردد وذهب إلى القادسية ؛ فلاحقوه إلى أن أعادوه إلى الـكوفة ؛ فبايعوه على جهاد الظالمين ، والدفع عن المستضمفين ، وأعطوه العهود والمواثيق. وبرغم هذه الروايات ، نعتقد أن زيداً كان طامحاً إلى الخلافة ،حتى أن هشاماً قال له : ﴿ بِلِّنِّي أَنْكُ تَذَكُّرُ الْخَلَّافَةُ وَتَتَّمِنَاهَا ﴾ ؛ وكان بنو هاشم محضون أهل الكوفة على مبايعته (<sup>ن)</sup>، وقال هــو نفسه <sup>(°)</sup>: إنه خرج على الأمويين لأنهم قاتلوا جده الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحرَة ، ورموا بيت الله بالجانيق . أضف إلى ذلك أنه كان له أنصار من الشيمة في كل مسكان في : الـكوفة والبصرة وواسط والموصل وجُرجان وخراسان (١٠).

ولسكن لما بدأ بوسف ببحت عنه ، وحصر انصاره في مسجد السكوفة

<sup>(</sup>۹) مقاتل،س۹۳ ۰

 <sup>(</sup>۲) نقمه ، س۹۷ م ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ سمد ، ۱ م س ۹۲۹ ؛ الکامل ٤ س ۲۶۰ و مابعدها . قبل في استدعاء هشام له أسباب أخرى .

<sup>(</sup>٣) الكامل، عمر ٢٤١ - ٢٤٧ ؛ انظر ، دو للدسن، عقيدة ، ص١٧٦٠

<sup>(</sup>t) أأسة على 217 س 17 س 17 .

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق ،س٢٥ .

<sup>(</sup>٦) مقاتل ، س٩٨٠ .

تقرق عنه أتباعه ، فلم يبق معه إلا ماتنا رجل ، حتى أنه كان يبكى ويقول : 

« أما أحد ينضب رسول ألله » ؛ فقاتل زيد ومن معه (۱۱) حتى كفاوا عن آخرها؛ 
عما يدل على أن الذى دعا إلى تأبيده هـو حاس الجموع ، وأنهم لم يكونوا 
منظمين في جيوش للمقاومة .مع أن أسحاب زيد دفئوه إلا أن وسف أخرج الجئة 
وسلبها وحرقها ، وحلث رأسه إلى الأقطار (۲۲ ؛ وبيدو أن هشاماً ساه مقتله 
إذ كان يكره سفك الهماه . وقد رتب على ذلك أن تفرق أنباع زيد وأنساره ؛ 
الذين عرفوا فيا بعد باسم : الزيدية (۲۲) ، وكانت لهم مدرسة فقهية لها أراؤها 
في القرآن والشرع ، وعملنوا في أبـم السباسيين من تكوين دولة 
في القرآن والشرع ، وعملنوا في أبـم السباسيين من تكوين دولة 
في جنوب محسر قروين ؛ كا هرب ابنه محيى إلى خراسان ، ونزل عند أحد 
في جنوب محسر قروين ؛ كا هرب ابنه محيى إلى خراسان ، ونزل عند أحد 
الدهافنة (۱۵) ، فيكتب يرسف إلى نصر بن سياد — وكان عامله على 
خراسان في آخر أيام هشام — ان يأخذ يحي أشد الأخذ ، فتمكن نصر من 
طرساله إليه ؟ ولكن بدلاً من أن يذهب إلى الوليد ثار في الجوزجان ، فحاد 
بإرساله إليه ؟ ولكن بدلاً من أن يذهب إلى الوليد ثار في الجوزجان ، فحاد 
بإرساله إليه ؟ ولكن بدلاً من أن يذهب إلى الوليد ثار في الجوزجان ، فعاد به

<sup>(</sup>١) نفسه الص ١٠٣ ؟ الفرق بين الفرق ء ٢٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) مقاتل ، ص ۲۰۱\_۱۰۰ . قتل فی سنة ۲۰\/۳۵٪أو ۲۲\/۲۲ . ابن سعد، ۱۰ ۲۰

<sup>(</sup>٣) النومخيّ ص ٨٠ ؟ الفرق بين الفرق ، ص ٧٠ ؟ انظر .

Ency, de l'lel, (art al-Zaidiya) t4, p.124 sqq.

<sup>(1)</sup> النوبختي ، ص ٥٨ ؟ الفرق بن الفرق ٬ ص ٢٦ ؛ مقاتل الطالبين ، ص ١١٦ وما يعدها ؛ ابن سمد ، ه ص ٢٣٩ ؟ انظر .

Ency de l'iel, (art Yahya B Zaid al Hussini) t4, p. 1214 Das Staadsrecht der Zaiditen. Strassbourg, Strothmann : 1215 1912, p.74;107

عن الجوزجان ، انظر . معجم البلدان ٣س ١٦٧ .

<sup>( )</sup> مقاتل ، س ۱۱۳ -- ۱۱۰ .

جند نصر وقتاره وسلبوه كأبيه في العراق ، وذلك سنة ١٧٥ / ٧٤٣ ( ا الجوبتيت جنته إلى وقت ظهور العباسيين فأثراره ، فأقام له أتباعه مشهداً ( الله على المكس بق أخو يحى ، وهو محمد ، مقرباً من هشام ( الأ ) ، إذ كان يحب السلام ورك الخصام ومهم بالعادم فقط ( الله ) ، حتى أنه سمى بالباقر لتبقره في العلم وسبر غوره ( ه )؛ فضلاً عن أنه كان صغير السن لا يتجاوز تسم عشرة سنة ( ا ) .

وقد كانت خراسان من عمل المراق ، هى الأخرى فى فلاقل مستمرة ؟ بسبب النزاع بين مضر والميانية ، بما أضعف من نفوذ العرب ؟ وكانت رغبة هشام فى أن يسود السلام بين القبيلتين (٧) . فنى سنة ١٠٦ / ٧٢٤ ، تباطأت ربيعة والأزد فى النزو ؟ فأرسل إليهم هشام نصر بن سيار وكان وقتئذ أحسد قواده على رأس مفر ، فأعادهم إلى الصواب (٨) . ولكن أحد عمال هشام ، فى منة ١١١ / ٧٧٧ ، واسمه الجنيد بن عبد الرحن ، كان لايستمعل فى تواحى عمله إلا مضرياً (١) . وممأن هشاماً فى آخر حكمه ولى عمل فراسان نصر بنسياد

<sup>(</sup>۱) غمه أني ۱۱۶ – ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) تفسه ، س ١٩٦ ؟ الإمامة ، ٢من ٢٩٢ .

 <sup>(</sup>٩) عنه : ابن سعد د ص ٩٣٥ – ٢٣٨ ؟ انظر ٠

Ency de l'Isl, (art Muhammad B. 'Ali) t3, p.715. دونلدسن، س٦٣٨ ومايدها .توان اسنة ١٨٤ أو ١٨٧ أو ١٨٨.

وهنسی: ص۱۱۰ وهایستا دوی صنه ۱۱۲ او ۱۱۱۰ (۱) این سمد : ۵ ص ۲۴۹ ص ۵ ؛ انظر ، دونلدسن : مر۱۲۹

<sup>(</sup>٥) البعقوبي ، تاريخ ، ٢ ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، ٥س ٢٣٨ . ٠

<sup>(</sup>٧) فائلام عزل أسد ف سنة ٩ ٧ ٧/١٠ لأنه تنصب. أنظر، السكامل، عرب ٠٠٠ ،

<sup>. 198 - 197</sup> ve : 4 (A)

<sup>(</sup>٩) تقتيه ، ٤ ص ٢٠٦ س ٢١ .

بعد استشارة خلصائه فى سنة ١٢٠ /٧٣٨ ، لأنه و سف له : على أنه رجل عفيف عرب عاقل (١) ؛ فإن نصراً بذل جهده لهدهد من حدة عصبية التبيلتين ؛ إلا أنه لم يستطع أن ينتزع العداوة بينهما ، مما أضعف من نفوذ العرب فى سيطرتهم على أهالى البلاد المنتوحة ، فى هذه النواحى .

كذلك في بلاد ما وراء النهر ساءت حالة الوالى ، بسبب سوم معاملة الولاة لمم . فقي سنة ١١٠ / ٧٢٨ ؟ كتب عامل في خراسان واسمه أشرس ، إلى عماله أن يستمروا في أخذ الحراج على من أسلم لأن فيه قوة للمسلمين ، وفرض الحزية ، وعزل العمال الذين لم وافقوه ؟ مما جمل أهالى ما وراء النهر يثورون ورتدون عن الإسلام (٬٬ وقد ظهر عربي لم يقبل تصرف عمال الأموييز ، واسمه الحرث بن سريج ، فخرج على الحلافة في سنة ١٦١ / ٧٣٤ ، لتلخيص المضطهدين ، ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه ، والبيمة لمن يرتضيه المسلمون والرسا ، (٬٬ في عالم كتاب الله وسنة نبيه ، والبيمة لمن يرتضيه المسلمون والم أرسل هشام نحوه القواد من قبله حاربهم في معارك شديدة (٬٬ مرب ولم الترك وقائل معهم (٬٬ واستمر يقائل العرب إلى أن فقل بعد هشام في سنة ١٢٨ / ٧٤٥ (٬٬ ولم يخفف من غضب الوالى على الخلافة ؛ إلالما بمث هشام في عمل خراسان هذا الرجل المجرب العاقل نصر بن سيار، الذي عاد إلى سياسة عمر ابن عبد العريز في حكم هذه البلاد؛ مما جملهم يقبلون على الإسلام ، فأقام المطالم ، وقدا أذكر وعنا عن كان معلم أفرقد عن الإسلام ، ووضع الجزية عن أسلم (٬٬ في وقد أذكر

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ ص ٢٣٩ س ٢ -- ٢٤ انظر ،

Ency de l'isi. (art Nast B, Sayar) t2 p.933-935.

انظر . بعده ،

 <sup>(</sup>٧) نقسه ، ٤س ٢٠٠ – ٢٠٠٤ .
 (٣) نفسه ، ٤س ٢٠١٨ كانظر . حسن إبرأُهيم ، الدولة العربية ، س٤٥٥ \$ إنظر . بعده .

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ٤ ص ٢١٨ .. ٢٧١ .حاربة غاصماً وأسداً من عمال هشام .

<sup>(</sup>a) أأسه : £ ص ٢٤٤ . ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٦) نفيه، ٤ص٢٩٢ ومايندها .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ٥ ش ٣٤٣ .

معاصروه هذا اللبن . ولسكن هشاماً أقرَه على ذلك <sup>(١)</sup> ؛ مما أبقى على سيطرة الحلالة بمليها .

وفى المند رتب على سوء حسكم الولاة أيضاً ، أن ارتد ماوكها عن الإسلام ، مع أنهم أقبلوا عليه فى عهد عمر بن عبد العزيز ، وتسموا بأساء عربية . فحاربهم الجنيد بن عبد الرحن — وكان وقتلد عامل الهند فى سنة ١٠٧ / ٧٧٠ من مسره جيشبة بن ذاهر وقتله ، كا قتل أخاه سعه الذى كان يريد أن يمضى إلى العران ؛ ليشكو عدر الجنيد ؛ ما جر إلى أن كفر أهل الهند جيماً ٢٠٠٠ . وقل تل كفر أهل الهند جيماً ٢٠٠٠ . يدله الحكم بن عسوام السكلى ، الذى أخد من غير جدوى فى إعادة تفوذ بله الحسلمين ، يساعدة عمرو بن محد بن القاسم . وبعد الحسكم بن عوام كان الولاة لاينتحون إلا ما تيسر ؛ محيث أضطر المسلمون إلى الخروج من بلاد المند ، وساعت سيعار به عليها .

وفى مصر لم يصبر القبط على سوء معاملة عمال الأمويين لهم ؟ فق عهد عمر ابن عبد الدزيز تملت الجزية على الوفى إلى أقربائهم الأحياء (٢) ، وفى عهد يزيد كُشَرت الأسنام والممائيل في الكنائس (٤) ، وفى عهد هشام زاد متولى الخراج عبيد الله بن الحبحاب الخراج (٥) ، باعتبار أن مصر فتحت عنوة ، وأن أملها عبيد للمرب ؟ لهم أن يزيدوا عليهم ما يشاءون من المال (٢) ، كما أن

<sup>(</sup>١) نفسه ياي س ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ظنه ، ٤ س ١٣٤ ـ ١٣٠ (٢)

<sup>(</sup>٩) ان عبد الحنكم ، ص ١٥٥،

<sup>(</sup>٤) النطط ، ؛ ص ٨٦ ص ٧ - ٨ ؛ ساويرس ، يسير البيمة للقدسة ، تحقيق ( P. O. ) و مس ٢٠ .

<sup>(</sup>ه) الخطط ، ١ س ١٧٧ . يقول عبد الله بن الحبحاب .

<sup>(1)</sup> الكامل ، ٢ س ٢٩٧ س٢٦ .

هشاماً نتل إلى التعوف الشرق بعض بيوت قيس (١٠) ، التي استولت على أراضي المصريين. لذلك ثار القبط ثورتهم الأولى في سنة ١٠٧ / ٧٢٥ ، واستمرت حتى سنة ٧٤٨ / ٢٧٤ ، واستمرت حتى السال ١٠٤ ؛ بحيث محمّت الدلتا والصميد ، وكونوا الجيوش ، وحلابوا المال ، وأجبروا أحدهم على التراجم إلى دمياط ولكن الخليفة هماماً أرسل بحوهم عدة عمال ، وتحمكن حنظلة بن صفوان عامله من النشاء عليها في سنة بحوهم عدة عمال ، وتحمكن حنظلة بن صفوان عامله من النشاء عليها في سنة المحمل القسوة ، وقتل أنا ساً كثيرين من القبط ١٩٢٣.

كذلك وجد الخوارج في المنزب أرضاً خصبة ؛ وهم الذين كانوا قد أصم ظهر مقاومهم المشرق ، فاستفاوا سوء تصرف العمال لإثارة البربر على الخلافة الأموية ؛ حيث كان العمال يمهاو نون البربر ومالهم ، وحيواناتهم (") ؛ واعتبروهم أقل من العرب وعسكننا أن نقدر مدى بجاح دعوة الخوارج بين البربر ؛ في أمها كانت تدعو إلى المساواة ، وأن البربر أقبلوا على الإسلام حباً في المساواة ، وقد عمكن فيهم مبدأ الخوارج الأباضية والصفرية (") على الخصوص ، مع أن هانين الفرقتين في المشرق لم تكونا حرباً على الخلافة كالأزارقة ، وأن السنرية كانت قد رأت التمود وعدم التتال ، ورعا كانت تسميمم صغرية بسبب قمودهم واسنرار وجوههم (") ؛ ولكن حركتهم في المنرب أمبيحت أقسى من حركة الأزارقة بالشرق . كذلك كانت بعض القبائل المنرب أمبيعت أقسى من حركة الأزارقة بالشرق . كذلك كانت بعض القبائل المرب أمبيعت أقسى من حركة الأزارقة بالشرق . كذلك كانت بعض القبائل

وقد ثار البربر على هشام لأول مرة في سنة ١٣٢ / ٧٤٠ ، وتزهمهم خارجي

<sup>(</sup>۱) التعليق، ١ ص ١١٨ ــ ١٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ١ ص ١٢٧ ـ ١٢٨ ؛ ساويرس ، نفس المعدر ، ٥ ص ٢٦ ،

<sup>(</sup>٣) السر، ٦ س ١١٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ص ٣٨

<sup>(</sup>ه) أنظر. قبله، م ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) البر ، ٦ ص ١١٨ س ٢٠٠

من العسكة رياسمه ميسرة المدغرى أو الحقير ، كان بائم ما من بربر البتر ، استطاع أن يجمع البربر حوله ، و تسمى بأمير المنوب (١)؛ بحيث أن ظهوره أرجع البربر حاسمه القديم ، الذى ظهر في عهدى كسيلة والسكاهنة من قبل ولارب أن الذى دفع ميسرة إلى جمع البربر هو سوء بصرف عمال هشام ، نمامل طنجة عمر ابن عبد الله أساء السيرة وأراد تخميس البربر، أى بطهم فيئاً للمسلمين، وإساعيل ابن عبد الله عامل السوس – ابن عبيد الله بن الحبحاب عامل النوب ووالى مصر — أساء السيرة أيضاً ، وكان يسرق فتيات المغرب البربريات الجيلات (٢) أساء السيرة فرسمة إرسال حملة المنسارة على صقليمة ، وهجم بجدوع البربر التي هبت تؤيده وتشد من أزره ؛ فعلوا على الفتك بوالى طنجة ووالى السوس (٢).

ولـكن ميسرة مالبت أن أساء السيرة ، فنقم عليه البربر وقتاوه ، وولوا خلف بن حيد الزناقى ، الذي أعلمها هو الآخر حرباً شمواء ضد العرب (1) . فأسرع عبيد الله بن الحبحاب ـ عامل مصر والمنوب – باستقدام حملة رسقلية ، وأرسل عرب القيروان ، ووجههم بقيادة خالد بن أبي حبيب الفهرى . ولـكن البربر تنليت على العرب قرب طنجة ، في موقعة على وادى شلف ، عرفت بغزوة الأشراف في سنة ١٢٣ / ٧٤١ ، لأنه بعد قتال شديد لم بسمع قط مشله ، عاصر البربر العرب من أمام وخلف ، ضام يهوب منهم أحد أنفة الفراد ، فتتاوا جيماً ، بما فيهم خالد بن أبي حبيب . وكان للإنتصاد على جيش والى

<sup>(</sup>١) البيان ، ﴿ ص ٥٣ - ٥٣ ؟ إنظر

Ency, de l'isi, (art Berbères) t i, p. 717.

أقول ان خلفان مضفرة ( المبر ، 1 من ۱۱۸ ) ، أو حتى المعانني ( نفسه ، 1 س ۱۹۰٪) . \* منذ بدر الم

<sup>(</sup>٢) البيان ، ١ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ؟ العبر ۽ ٦ س ١١٩ ؟ أخبار كلوعة ، ص ٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) البيان ١٠ ص ٥٣ - ٤ه ؟ العبر أن ٢٠١١ - ١١١ .

## ثورة الولايات

المترب رنة فرح كبرى في أرجاء بلاد المنرب ؟ يحيث أنالبرير بسدها انتصروا طي. العرب في كل مسكان

وقد غضب هشام لهذا الإنتسار البربرى ، وقال : « واقد لأغضين لهم غضبة ربية ، ولأبيش لهم جيشاً أوله عندم وآخره عندى (') » . فأرسل محموم في نفس المام كاثوم بن عياض القشيرى ، وهو شيخ كبير ، ومعسبه جيش من عرب مصر وطرابلس وبرقة ، عدده ثلاثون ألفاً ؟ كا أرسل جيشاً ثانياً من جند الأردن بقيادة بلج بن بشر القشيرى ('') ، ابن أخى كلثوم . وبعد قتال شديد بقدورة ('') ، على شهر سبو ('') قرب طنجة ، دارت الدارة على العرب ، وتحكن البربر من هزيمهم ، مسم أن البربر لم يكونوا في خيل ('' ) ؛ قند انتسم البربر تصميم، المسمية الله المنارة على المروب إلى سبتة ، فاصرهم البربر ، الا أن المعاً قائله الدارة الله المعارة ودخل الأندلس.

مد هذه الهزيمة المسكرة ، طادت الأموركما كانت عند فتح المنرب ، حيث لم يبغ العرب إلا في القيروان ، التي سعى البوبر إلى الاستيلاء عليها أيضاً ؛

الم يبغ العرب إلا في القيروان ، التي سعى البوبر إلى طرابلس ، بثورة قبيلة هوارة .

<sup>(</sup>١) البيان ، ١ من ٤ هـ - ٥ ٠ ٠ منه ، انظر ،

cy. de l'Isl, (art Kelthûm B. 'lyâd al-Kushairi) t2, p. 1176.

<sup>(</sup>۲) أخبار مجومة عاص ۳۰ منه و انظر . ney. do l'Isi, (art Baldj B. Bishr) ti, p. 630.

<sup>(</sup>٣) أخار عمومة يس ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عنه ، انظر . معجم البلدان ، ٥ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>ه) أخبار مجموعة ، ص ٣٣ – ٣٥ ، ٢٧ -- ٢٨ ؟ البيان ، ٩ ص ٥٠ - ٠ هَ .

وبجد لهم وقتئد عدة قواد، مسهم ؛ طريف الذي قد تنسب إليه إحدى مدن الأندلس، وعكاشة بن أبوب الصغرى ، وعبد الواحد بن يزيد الهوارى، وكلاهما من قبية هوارة . وهؤلاء القواد أخذوا على عائقهم أن يطهروا الغرب من ولاة العولة الأموية في القيروان ، ولذلك أرساوا تحوها جيشاً في ثلاث مائة ألف (1).

عندند أدرك هشام أمه أمام ثورة عادمة تحتاج إلى عداية كبرى ، فأدسل جيشاً كبيراً بقيادة حنظلة بن سفوان الكلي في سنة ١٧٤١ / ٧٤١ ، الذي كان عامله على مصر منذ سنة ١١١ / ٧٣٧ ، وقضى على ثورتها الكبرى، وهو أخو بشر بن سفوان الذي كان يريد قد ولاه على مصر ثم المنرب من قبل (٢٠) . وقد قابل حنظلة البربر بخطة بارعة ، ولا سيا أن أهل النيروان دا وا طريقاً عنها ، نخرج حنظلة لقاولة جيوش البربر كل جيش على حدة ؛ محيث دارت الدائرة على البربر ، فهزم عبد الواحد وقتله في قرن جبل بإفريقية (٢) ثم هزم عكاشة واخذه أسبراً وقتله . وقد أكتل من البربر ما لا يحمى ؛ ديث أنه ليتيسر إحسائهم وضعوا قسبة عند كل قتيل ، ثم جمت التصب وعدت ، فكان التعلى مائة وتمانين ألفاً . وقد كان لانتصار حنظلة رنة فرح كبرى ؛ محيث المتعلى مائة وتمانين ألفاً . وقد كان لانتصار حنظلة رنة فرح كبرى ؛ محيث المورد النصر بالنصر في بدر . وبهذا تم إخضاع للنرب الخذافة ، وقصم ظهر الخوارج السفر

<sup>(</sup>١) البيان ، ١ س ٢ ه - ١٠٠ العبر ، ٦ س ١١١٠ -

<sup>(</sup>٧) أظر أيضاً . المطط ، ٧ س ٨٦ـ٨١ . عنه ؛ انظر .

Ency. de l'Isi, (art Hansala B. Safnaa) 12, p. 278.

<sup>(</sup>٣) عن قرن ، انظر . معجم الجلدان ، ٧ ص ٦٦٠ .

كذلك انقسمت الأندلس في منازعات داخلية، فضلاً عن أن الخلافة الأموية منذ أن عملت على قتل عبد العزبز بن موسى ، أسبح أهل الأندلس بولون أغلب ولاتم بأنفسم ؛ كما أن بعض ولاة الخلافة كانوا لا عكتون في الحسكم إلا شهوراً (۱) . وحينا قامت الفتن بالغرب، وتوفى عامل الأندلس عتبة بن الحجاج السلولي أو خُلع وقتل (۱) ، ولى عرب الأندلس على أنفسهم عبد الملك بن قعلن القهرى في سنة ۱۹۲ / ۷۶۰ الذي كان وليها من قبل في سنة ۱۹۲ / ۷۳۶ فأخذ في مطاولة البربر بالأندلس الذين ثارواً على العرب تشامناً مع بربر المغرب. لذلك لما التجأ بلج بن بشر إلى الأندلس من إفريقية بعد قتل كلثوم في سنة ۱۹۳ / ۷۶۱ ارسل إليه ابن قطن السفن ؟ فقاتل ممه البربر الذين احتشدوا في كل مكان ، ورأسوا عليهم أحدثم (۱) حتى جاءوا نهر تاجه ؟ ومندها تفرق العرب في عمل مقاومتهم ؟ وبعدها تفرق العرب في أغساء وقاتلهم ببسالة حتى قضى على مقاومتهم ؟ وبعدها تفرق العرب في أغساء الأندلس ، فتتلوا البربر في كل مكان حتى أطفوا جرتهم (۱).

ولكن ما لبث أن حدث نزاع بين عرب ابن قطن وعرب بلج ، وخصوصاً أن عرب ابن قطن كان أغلبهم من عرب الحجاز، الذين أتوا الأندلس بعد موقعة الحرة، وهرب بلج من عرب الأردن <sup>(ه)</sup> ؛ فتنازعوا على السيطرة ، وادعى

<sup>(</sup>۱) الدكامل : ٤ ص ٢٠٤ ص ٢٠٠٤ . بعد السمح دخلها عبسة بن سعيم السكابي ، فقط أربع سنين وخمسة أشهر ، فقط أربع سنين وخمسة أشهر ، ثم حضل يحيى بن سلامة ، فقك سنة وسنة أشهر ، ثم حل عبان أي نسمة الفتسى ، فقك سنة أشهر ، ثم حبد الرجن بن عبيد الدكلان أربعة أشهر ، ثم حبد الرجن بن عبيد الله الفائقي ، شهر ، ثم حبد أشهر ، ثم حبد المحتن وشهر بن ، ثم عقبة بن الحجاج السلولي . أنفار ، لسان الهرن ، أثم ل ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الـ كامل ، ٤ ص ٠ ٦٠ ؟ أخبار مجموعة ، ص ٢٩ ؟ الدر ، ٦ ص ١١٩ ٠ عنه ، ١ اطر .

<sup>ُ (</sup>٣) اسمه ابن هدین . أخبار مجموعة ، س ٣٩ . يقال له أيضاً زقطرتني . مجمهول، فتح الأندلس ، نفسر Gonzalis ، الجرائر ١٨٨٩ ، س ٣١ .

Eacy. de l'Isl, (art 'Abd al-Malik B. Katau) t1, p. 49.

<sup>(</sup>٠) أخبار مجموعة ، س ٣٠ .

بليج ولايتها من قبل هشام ؛ وتذاكروا يوم الحرة (١) . وف أول الأمركان ان قطن قد رفض إدخال بليج حيبا كان محاصراً في سبتة ، أو حتى أن يمده بالميرة ، فأكل جنوده دوابهم ، لولا أن بلجاً استحلنه بسروبته (٢) ، وكان ابن قطن بريد أن يقضى على فتنة البربر . فلما تمت هزيمة البربر ، طلب ابن قطن من بليج وجنوده الرجوع إلى سبتة ، إلا أنهم رفضوا ، وأوقعوا بابن قطن عساعدة يمانية الأندلس في سنة ١٩٣١ / ٧٤١ ؛ فأخذه عرب بليج وقتاره وسلبوه ، مع أنه كان شيخاً كبيراً مجاوز عمره التسين سفة (٢) . ولكن ساحب أربونة – وهي ثمنر العرب في الأرض السكبيرة – عبد الرحمن بن علقمة المنحمى لم يلبث أن قتل بليجاً في سنة الأرم المسلم ، فقام بقتال المترب الحجاز بين والبربر (١٠) .

هذا الإضطراب والأندلس، جبل عربها وبريها يكتبون إلى حنظة والى المترب وفي قبل هشام أن رُوسل إليها عاملاً يجمعهم ، ويأخذ بيمتهم أه ولأمير المؤمنين، ولاسيا أن بن بربر المغرب كانت قد انتهت، فسمى لهم هشام عاملاً اسمه أبا الخطار حسام بن ضرار الكلي؛ فوسل الأندلس في سنة ٧٤٧/١٧٥ ، وكان من خياد أهل الشام ، فجمع الكلة (٥) .

كذلك تفاقم الخطر الخارجي في عهدهشام، وتعددت جبهانه، وتوقفت الفتوح، ومع ذلك فقد حافظ هشام على الفتوحات السابقة، بفضل قواد عظام.

<sup>(</sup>١) البيان ، ٢ ص ٣٠ ؟ المجب ، ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أخيار عِموعة ، س ٢٧ــ٣٧ .

<sup>·</sup> ۲ افته د ص ۱ ۲ - ۲ .

<sup>(1)</sup> نفسه ، س 12\_ه ؛ كالمال حين ، "سال ، س ٨٠

<sup>(</sup>٥) أقبه ؛ من ١٠١٤ع ؟ لمسكون ؛ ؛ مر ٢٦٠ ؟ للنبيب ؛ م \*

في عهده دادت من جناحي الثنود الشامية والجزوية حملات المصواف والشواني بانتظام ، فلسمع عن الصائحة اليسرى واليمني (١٠ ؛ كا عاد غزامهم في البحر ، مثل غزو صقاية من أملاك الروم (٢٠ ؛ بما يدل على نشاط هذا الحليفة في المتيام بالحهاد . ولكن بسبب الهدنة الطويلة التي أناحها مثالية عمر ، وإهمال يزيد؛ كلوى الروم ؛ فكان العرب يفقدون في الشتاء ما يجنونه في العميف (٢٠ ؛ كا أن الروم هاجوا الساحل للعمرى بأسطولهم في أثماء انتفاض القبط (١٠) . ومع ذلك استطاعت جبوش هشام أن تتوغل في داخل آسية الصغرى مرة واحدة بقيادة ابنه سليمان ، عيها حدث انقسام داخل في بملكة الروم ؛ بسبب محاولة بالمهراطور ليون الثالث (الحداث الأميراطور ليون الثالث (المورد على الأيونية (٣٠) ، إذ أن ليون كا قائما كان سورياً شرقياً؛ وربما كان قد تأثر بالوحدانية الإسلامية؛ فقد خرج عليه أحد الثوار وزحف المسلون على التسطنطينية ، ولسكنهم براجموا لنجاح ليون في القسفاء على غريمة وسمل عينيه (١٠) .

ولم يلبث أن اختل الثمر بموت مَسلمة ، البطل الـكرار في سنة ٧٣٩/١٢١ ، كما يلاحظ المؤرخون (٧) ، وهو الذي دل بنشاطه ومهارته على مقدرة هائلة في حرب الروم ؛ فقد هاجهم من أيام عبد الملك إلى وقت هشام . لذلك

<sup>(</sup>١) الكامل ، ٤ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲)غزاها فیسنة ۲۰/۱۷۳۷ (السکامل، ۲۵، ۲۰۰۱ قبل آخر الصفحة بتلانة سناور)، وفی سنة ۲۱/۱۲۱۷ ( نفسه ، ۲ ص ۲۱۹) ، وفی سنة ۲۱۸/۲۲۷ ( نفسه ، ۲ س ۲۲۲). (۲) أغلیموس ، ۲/۵ ( القسم التانی )، س ۲۷۰.

 <sup>(</sup>٤) الغطط ، ۲ م ، ۸٦ تول الروم طى تروجة قرية بالبحيرة قرب الإسكندرية
 (عنها، انظر، معجم البلدان ، ۲ م ، ۳۸٤)، غامبروها م اقتلوا مع الدرب ، فأسروا .

<sup>(</sup>٥) أغابيوس ، ٢٤٨ ( النسم الثاني ) ص ٢٤٦ ؛ السكامل ، ٤ م م ٢٤٩ . . (٦) أنظر .Denys, p. 24-25

ncy. de l'Isi, (art Muslama) . الأهائي يا حاص ٢٠٤ انظر (٧) الأهائي يا حاص ٢٠٤.

## تفاقم الشطر الحارجي

حدث عوقه و في منه ١٩٠ / ٧٤٠ فل يتبق مهم إلا عشرة آلاف ، وقت ل عدده خسون ألفاً عضار كبيرة في منه ١٩٧ / ٧٤٠ فل يتبق مهم إلا عشرة آلاف ، وقت ل قائده البطال (٢) . بل أكثر من هذا أن الروم نقلوا القتال في آخر حكم هشام إلى الحسدود العربية ذاتها ؛ حتى أمهم حاموا بقيادة أمبر اطورهم قسطنطين الخامس و ٧ (Constantinus عام عدم من ملطية في ١٩٣ / ١٩٧٤ ؛ يميث أن نساء العرب ليسن العمائم وقائل مع الرجال ؛ ولا جاء هشام من الرسافة بالمدد ، كان الروم قد رحلوا (٢) . وقد رب على نقل الروم الهجوم إلى تفور الشام ، أن العرب سموا إلى تقوية حصومهم القدعة ، وأنشأوا حصوناً دفاعية ، مثل : حصن المشقب ، وقطر عاش ، وهما بجوار المسيسة ، و بوقة (أو بوفا) من عمل أنطاكية (٢) .

ولا رب أن الذى أضف الحلات على الروم ، هو الخطر الذى أحدق بنتوحلهم فى أرمينية منذ هم بن عبد الغزيز ؟ يحيث أن المغاع عنها أخذ الجزء الأكبر من نشاط الخلافة وقوادها المعروفين . فقد غزت أرمينية عناصر جبلية متوحشة ، كانت تسكن حول بحر فزوين والبحر الأسود ، عند الجبال التى فى شمالها، المعروفة باسم : كبق (1) أو النبج (10) (التوظز) ، وهى شعوب كثيرة لها أسعاء غتلفة ، حتى يقول ياقوت إنهم سبعون لساناً ، لا يعرف

وقيل أيضاً سنة ثلانة وعشرين ومائة .

La latte, p. 230-231. : Chefra ؛ انظر ۲ Arab, p. 304. : Well:

 <sup>(</sup>٣) فتوح البلدان، س ١٦٦ - ١١٧ . عن مثقب، الغفر، معجم البلدان، ٧ س ٣٨٣٠، وقبل غائد، ١٤ ص ٣٠٨ عن ١٣٠٨ عن ١

<sup>(</sup>٤) عنها ، انظر - معجم البلمان ، ٧ ص ٢٧ -

<sup>(</sup>ه) مروج الخمب ، ٧ ص ١ وما يعنجًا .

#### تفاقم الغطر الخارجي

كل شعب لسان الآخر (۱) . فلملها هجرات حديثة جاءت من وسط آسيا بحت ضغط موجات الهون (الهياطة) إلى المناطق القوقازية ؟ فهى لا تُمَدَّكُو في المصوص قبل القرن السادس الميلادي .

وقد كان أظهر هذه الشعوب الخرر (٢) - الذى هو اسم مملكة - حتى أن يحر قزوين عرف باسمها: عمر أخرر (٦) . ولملهم من نفس أسل الشب البيانيادى ، إذ أقاموا مما على بهر الفولجا ، الذى يطلقون عليه في لفتيهما إنل أى اللهر (١) ؟ كما أن لسان البيانياد ملل لسان الخرد ، كما يلاحظ الإسطاخرى (٥) وعلى النقيض يتسكم الخرد لفة محالفة كل الإختلاف عن التركية والفارسية ؟ وإن كانت لهم عادة الترك في بيم أولادهم (١) . وينقسم الخرد إلى بيض أو سمر كالمهنود، ويسمون قراخرد ، ويدينون بسسدة أديان منها الرثاية والنصرانية واليهودية والجوسية (٧) وقد كانت مملكة الخرر كبيرة عند في سهول واسمة حجل بهر إنل (الفولجا) ، فسكان البكتار في شمالهم يدنسون الجزية لهم (٨) ،

<sup>(</sup>١) معيم البلدان، س ٧٧ . انظر أسماه بعض هذه الأمم لمتعددة الله ، ١ . ١ .

<sup>(</sup>٢) تفيه ، ٣ ص ٤٢٢ وما يعدها ؟ انظر ،

<sup>:</sup>Minersky: Ency. de l'Isl, (art Khazar) 12, p. 99 sqq. The Khazars and the Turks in Akâm al-Morgân. Reprinted from The Bull. of. S.O S. Vol. IX, Part 1, 1937.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٢٠ ص ٦٦-٦٨ .

<sup>(1)</sup> نفسه ۱۱ مر ۲۰ سـ ۱۰۴ ۴ انظر .

kney de t'isl, (art buigbar) ti, g. 8054 Berthold, p. 22.

وملوكهم كماوك الترك يتلقون بالخافان (١) .

كذلك كان يوجد بجوار شعب الخرر شببان آخران كبيران يتردد اسماما مما في كتب المؤرخين العرب ، هما الكلان في طرف أرسنية شمسال التوقز مجاورين الخزر ، وهي مملكة واسمة عاصمها منص ، ويعتنق أهلها المسيحية (٢٠) . والشعب الآخر هو شعب السرير (٢٠) – اسم مملكة – يجاور الكلان ، ويمتد حتى ذر بُكند (١٠) ، وهي مدينة أو قلمة بناها ملك النرس أو شروان على بحسر فروين ، عرفت أيضاً باسم باب الأبواب (١٠) أو الباب، لأبها تحيط بها أفواه شعاب جبال القبق التي أقيمت عليها الحصون ؛ كما أن من تواحيها مدينة كشر وأن على السم هذا اللك (٢٠) . ولمل هذا الشعب الأخير من البدو ، وإن كان الملك يتلقب عدهم بلتب : « شاه (٢٠) » .

وقبل الإسلام كانت الشعوب القوفازية وبخاسة الخزر تغير في مملكة فارس وتدخل في بلادها ؟ حتى أن الغرس بنواعلى أفواه جبال القبق ما عرف بالأبواب أى الحصول لمنع عاربهم (٨٥) ، مها باب الأبواب المذكور عند محر قزوين ، كما أنهم سساعدوا هرقسل على استعادة أرمينية من

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ٢ س ٢٣٤ ؟ الاصطخرى ، س ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ٧ س ٢ ٢ ؟ مروج الدهب ، ٢ س ٤ ؟ انظر . Minoreky:

Caucasics III, The Alân capital Magas and the Mongol Campaigns. Reprinted from the B.S.O.A S. 1952, XIV/2,p. 338

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ه س 4 4 المسعودي ، مروج الفهب ، ٢ س ٢ 4 النظر O'heson Op Cit. p. 163, 175.

نسمع عن اللان ، حتى في أسبانيا ، فلعلهم من الجرمان

<sup>(2)</sup> عنها ، انظر ، منجم البلدان ، ٤ ص ٠ ٠ ٠

Ency- de l'isi, (art Bâb فيه ، ٧ ص ٥ وما بعده الله (a) عنها ، انظر ، نفسه ، ٧ ص ٥ وما بعده الله (a) al-Abwâb) 26d. (1, p. 858---9.

ر٦) عنها ، انظر \* نفسه ، ٥ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۷) السعودی ، مروج الذهب ، ۲ س ۲ ۲ .

<sup>(</sup>A) مجم البلدان ، ٢ ص ١٠ -- ٢؟ روح الد

#### تفاقم الخطر الخارجي

الفرس (۱) . فلما فتح العرب فارس في عهد عمر من الخطاب ، أغار العرب على بلاد الخزر حوالى سنة ١٩/ ١٤٠ (٢) ، ولما فتحوا أرمينية في عهد عمان ، قوبلوا باشتر اك الخزر واللان مع الروم في مقاومتهم (٢) . وبعد أن أتم العرب فتح أرمينية نوغل قوادهم في بلاد الخزر . وبلنوا بلنحر العاسمة (٤) . وفي الفتنة الثانية محالف الخزر مع الروم ، إذ روّج الخاقان الخزري ابنته من ملك الروم جمانيان الثاني حيما هرب من بلاده في إحدى الثورات ، وعاد عدد مهم ومن البلنار (٥)

وقد عاد خطر التوقازيين إلى الظهور في خلافة همر بن عبد العزيز ، حيث أنهم نزلوا آذربيجان في قارس سنة ٩٩ / ٧١٧ ، فأرسل هم ليناوشهم ، وقتل أنهم نزلوا آذربيجان في قارس سنة ٩٩ / ٧١٧ ، فأرسل هم ليناوشهم ، فاجتسوا سنة ٢٠٠ / ٧٢٧ ، فأرسل يزيد نحوهم جيشاً من أرمينية دخل بلادهم ، فاجتسوا عليه ومعهم ترك من التفجاق الجاردين ، فقتلوا من اللسلمين كثيراً وغلموا جميع ما عندهم ، ورجع السلمون إلى الشام مدحودين ، فونخهم يزيد (٧٧ . وقد تبع هذه الحزيمة أن طموا في بلاد المسلمين ، وجموا حشوداً كبيرة ، فاستعمل يزيد أحد عمال عمر بن عبد الفرز ، واسعه الجراح بن عبد الله الحكى عاملاً له على أرمينية (١٠ ) ، وأمده بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم ، فسار الجراح أرمينية (١٠ ) ، وأمده بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم ، فسار الجراح

<sup>(</sup>١) أغابيوس ، ١/٨ ( القسم الثاني ) س ١٦٤ [ ٢٢ ] ؛ إنظر ٠

Op. Cit, p. 46.: O'hsson

<sup>(</sup>٢) معجم البادان ۽ ٢ ص ١٢ ه

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ، ص ٧ يهيل ؟ انظر. قبله، ماجد، التاريخ السياسي ، ١ س ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٣٠ ص ٢٧٨ ؟ انظر . قبله ماجد ، التاريخ السياسي ، ١ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>ه) أنظر. 97. Cit p. 50.: O'hsson : Michel, t2. fasc 3, p. 478

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٤ من ١٥١ .

<sup>(</sup>۷) نفته ، ۵ من ۱۸۹ .

<sup>(</sup>A) تقمه ۱۵ س ۲۰۷ س ۱۵ .

## تفاقم الخطر الغارجي

إليهم وهزمهم وشموياً كبيرة معهم ، ووصل إلى حصن بلنجر ، إلا أنه لم يقض على خطرهم (۱)

ولا جاء هشام أقر الجراح على عمله (٢) ، وأرسل إليه المدد؛ فسكان الجراح يغزو بجرأة وبهور في بلاد الخزر واللان (٣) ، ولكنهم اجتمعوا عليه حيما دخل بلادهم في سنة ١٩٧٧/ ٧٠٠ فاستشهد في بلنجر، ومعه عدد كبير من المسلمين فلما قتل طمع الخزر في بلاد المسلمين وأوغلوا فيها ، فاستولوا على آذربيجان وقاربوا الوسل ، وعظم الحسل على المسلمين ، فجمع هشام أناساً كثير بن للجهاد مع قائد جديد اسمه الحرشي ، الذي عكن من استعادة أراضي المسلمين ، ووزعة ابن خاقان قرب باب الأبواب (٥) وفي نفس العام ولى هشام أخاه مسلمة على أرميلية ، فكان ينزو شعوب القوقاز كل سنة حتى وقت سقوط الثلج ، وينزل بهم خسائر فادحة، ويشر فيهم الرعب ، حتى أشبع طيور السماء ووحوش الأرض منهم ، كا أنه هدم احد الأبواب أو الحسون التي كان بناها الأسكندر المتدون (١) ويبنبو أن هشاماً لم يمجبه أن يكتني مسلمة بالنارة ، وأداد أن تكون الحيلات أشد ، فاستدعاء وأرسل بدله مروان بن محد من أرمينية وآذربيجان ، سنة 10 / ٣٧٧ (١) ؛ فكان مروان بنر على بلادهم من أرمينية وآذربيجان ،

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ ص ١٨٦-١٨٧؟ انظر - دخلان ، الفتوحات الإسلامية ، ١ ص ١٧١.

<sup>(</sup>۲) الكامل، عس ١٨٧٠

<sup>(</sup>۳) نسه، ٤ س ۱۹۳، ۱۹۹، کو Denys, p. 22، ۱۹۹، ۱۹۳ مزاهم فی سنتی ۱۰۹ ۱۰ م.

lbid, p.22. ٤ ٢٠٧ منه (٤)

<sup>(</sup>٥) السكامل ، ٤ ص ٧٠٧ - ٢٠٨

Denys, p.22-23. أنظر (1)

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٤ ص ه ٧١٩ -- ٢١٦ . عنه ۾ انظر ٠

Ency. de l'Isl. (art Marwas B. al-Hakam) 13, p. 356.

## تفاقم المطر المسارجي

وأوغل نيها وخربها ، وغم وسي ووسل إلى أقصاها : فني سنة ٧٣٤/١٦٦ عُرفت غزوته بالسائحة وفتح بلاد اللان <sup>(١)</sup> ، وفي سنة ٧٣٨/١٢٠ غزا قلمة السرير فقتل وسبي حتى البحر الأسود<sup>(٢)</sup> ؛ وفي سنة ٧٣٩/١٢١ أماد غزو قلمة السرير ، وبلاداً أخرى لم تطأها أقدام السلمين<sup>(٣)</sup> .

كذلك عاد خطر الترك وسط آسيا ، الذين كانوا قد تلتوا ضربات هائية وسط آسيا ، الذين كانوا قد تلتوا ضربات هائية السلمين عليه ؛ بما جل العرب يسيدون إلى الأذهان سورة النهاع بين إيران و توران (١٠) فقد كان ترك الخاقان يأتون لمساعدة بنى جلدتهم فى بلاد ما ورا ، النهر ، الذين ثاروا على العرب بسبب سسوء حكم عملهم (٥٠) ؛ أو حتى المنارة إذ كان أغلب ترك وسط آسيا من البدو (١٠) حقاً إنهم لا يهاجمون المسلمين بجيوش منظمة تقاتل سفاً أو زحفاً ، ولكن بحرب المسابات ، حيث كانوا يظهرون فى كل مكان . وساعدهم على ذلك طبيعة بلاد ما وراء النهر ، وما بها من يظهرون فى كل مكان . وساعدهم على ذلك طبيعة بلاد ما وراء النهر ، وما بها من جبال وأنهار كثيرة ، وغابات ذات شجر كبير (٧٠) . ومع ذلك فروبهم ضد العرب كانت شديدة ؛ حتى أنه كان يشترك فيها الخاقان بنفسه وأولاده ،

وقد كان العرب يدفعون هذا الخطرالتركي عن طريق مراكز محصنة للتجمع ،

<sup>(</sup>١) اقمى ، دول الإسلام ، ١ س٧ه .

<sup>(</sup>٢) فلمه ١٤ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣. ال-كامل ، ٤ ص ٥ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر ، شميرة ، تمالك ما وراه النهر ، ص ٣

<sup>(</sup>٥) أنظر ، مثلاه السكادلي ، ٤ ص ١٧٨ 🌭

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ، ٢ س ٢٧٨ - ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٧) السكامل ، ٥ مو ٧٠٩ .

#### تفاقم المطر المارجي

مثل: قصر الريح (١) والباهلي (٢) وكُمرُ جَهُ (١) بالصند – أغنى بلاد ما وداء النهر ﴿ فَصَلاًّ عِنْ إِنَّامَةُ حَامِياتُ مُتَمَدِّدَةً فِي الدِّنْ الْحَتَانَةُ ؛ وعن طريق تأييسه الأعاجم أو النرس الذين كانوا في عداء تقليدي مم الترك ، ولا سيا أن الإسلام كان قد انتشر بين النرس<sup>(1)</sup> . وقد كان طابع حروب العرب مع انترك أن الحرب سجال ؟ مرة ينتصرون ومرة يتلقون الهزيمة ؟ فني عهد يزيد حاصر كورصول أكبر قواد خاتان ومعه دهاقئة الصفد قصر الباهلي الذي يتهم به العرب ونساؤهم فى سنة ٢ ٧٢٠/١؛ ولـكن العرب أجبروهم على ترك القصر ، مما مهدَّد لسميد خذينة عامل خراسان غزو الصند الثائر<sup>(6)</sup>.

وفي أول خلافة هشام سنة ٧٧٤/١٠٦ تقابل عامل آخر اسمه مسلم بن سميد مع رَكَ خامَّان بفرغانة فقتل الترك من المسلمين كثيراً ، ونجا الحيش بأعجوبة؟ بفضل مدد أتى به نصر بنسياد (١٠) وفي سنة ١١٠ /٧٢٨ ، حاصر الترك العرب في كمرجة فطلب هؤلاء الأمان من خاتان ؛ وقد كان يحاصرهم وممه أهل فرغانة والشاش ونسف وبعض أمراء بخارى (٧٠ . وفي سنة ١١١/ ٧٢٩ ، تمسكن عامل خراسان الجنيد بن عبد الرحن من أسر ابن أخي خاقان في ناحية من نواحي بلاد سمرقند ، وبعث به إلى هشام (٨) .ولكن فالسنة التالية ١١٢ / ٧٣٠ عكن التركمن إنزال هزائم متوالية بقواد السلين، نولا أن هشاماً أرسل مدداً كبيراً من جند البصرة (٥٠).

وقد بلغ خطر ترك خلقان أوجه لــا هاجم أسد بن عبد الله -- أخو عامل

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ س ١٨٤ س ٢١ ؟ انظر \* شميرة ، تمالك ، ش ٢٣ وهامش (١) • (۲) نفسه ، ٤س ۱۷۸ س ۱۰ کانفسه ، س ۲۳ وهامش (۲) .

<sup>(</sup>٣) نفيه ، ٤ س ٢٠٤ ؟ مسجم البلدان ، ٧ س ٢٧٩ ؟ انظر . شميرة ، ممالك ،

ص ۲۴ وهامش (۲) ٠

<sup>(1)</sup> الـ ظمل ع في ٢٧٧ س ١٧٠ .

<sup>(</sup>a) نفسه ، ٤ س ١٧٨ – ١٨٥ .

٠ ١٩٠ - ١٩٤ - ١ د ١٩٠ - ١٩٠

<sup>(</sup>٧) نفسه يا ص ٢٠١ -- ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۵) الله ۱ ۱ س ۲۰۹۰

<sup>(</sup>٩) ئفسه ع ع ص ٢٠٨ وَما يعدها .

#### تفاقم الغطر الخارجى

العراق السابق خالد بن عبدالله \_ الحُسَل على تخوم السندالشمالية ف سنة ١١٩/٧٣٧) وهي بلاد لم يكن قتيبة يمرض لما في فتوحه (١) ؟ وإن كان أسد نفسه قد أغار علمها في ولايته الأولى لخراسان سنة ١٠٨/٧٢٦ . عندئذ جاء خافان بنفسه ومعه الثائر الحرث بن سريج في حيش كبير مدعيًّا أنها أرض آبائه وأجداده ، وعمل خاقان على الهجوم أولاً على العجم في جيش أسد ، فتمكن من قتل صغان خداه (٢٦). وبعدها نزل خاقان عند جبنوية في طيخارستان، ومد غاراته إلى فارس؟ فانسحب أسد إلى بلخ ، وقد كتب إلى الخليفة يستمده ؛ إلا أن خاتان الذي فرُّق جنوده لحقه في عدد قليل من جنده ، فتمكن أسد من إنزال هزيمة منكرة به ، وأجبره على الرجوع إلى بلاده (٢). ولم ينقذ العرب من عودة خاقان لقتالهم إلا حدوث نزاع داخلي ف مملسكته ؟ فقد حقد عليه قائده كورصول وقتله <sup>(٥)</sup>. وقد ميد هذا النصر على خاقان، أن عاد أسد إلى الحتل فقتحها مواثياً، وغاب علم القلمة الـكبرى وَقتل الملك<sup>(٢)</sup> ، وهو الذي وصف على أنه كان أكثر اللوك محــاربة للمسلمين (٧) فلما علم هشام بنتل خافان لم يصدق النبأ ، وسجد شكراً لله تعالى (٨). وبعد وفاة أسد في سنة ١٣٠/١٣٠ ، ولي هشام على خراسان نصر بنسياد ؟ وكان هو الآخر قائداً نشيطاً ، استعمله علمها عامل العراق يوسف بن عمــــر كا ذكرنا ، وبتى فها إلى أيام بني أمية (١) وقد كان لحسن تصرف نصر بن سيار

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ ص ٢٧٦ ؟ انظر . شعيرة ، بماك ، ص ١٧ .

<sup>.</sup> ۱۹۹ -- ۱۹۸ م یا س ۱۹۸ -- ۱۹۹

<sup>(</sup>۴) تقسه ، ٤ ص ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٤) نفسه ۽ ٤ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>ه) همه ، ٤ س ۲۲۹ . (٦) نف ، ٤ ص ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ٤ ص ٩٢٩ س ٨ ؟ أنظر . شمرة ، ممالك ، ص ٩٧٠.

<sup>(</sup>A) المبه ع ع من ۲۲۹ س ۲۹ -- ۲۲ .

<sup>(</sup>٩) وفيات ، ٣ س ٤٠ ٠ ؟ انظر ٠

Eney. de l'Isl, (art Nasr B. Sajar) 13, p. 933 sqq

## تفاقم الخطر الخارحي

نحو الموالى ، وأهالى هذه النواحى ، أن جلب له أعوانا كثيرين (١) ؛ بحيث أنه كان مخرج فى غزواته ومعه أهل مخارى وسموقند وكن ونسف (٢) . وقد تحكن من أن يكيل لترك وسط آسيا سفعة أخرى هائة ، حيثا هزم كورصول وهو فى الشاش سفة ١٦١/٧٢٩ ، وتحكن من أسره وقتله وإحراقه ، وبعد هسنا النصر المؤذر سالح ملوك أغلب بلاد ما وراء الهر مخاسة الصفد (٢) ، التي كانت قد تارت على المسلمين ، واستمانت بالترك ، وضيق بذلك الخناق على الثائر المحرث بن سريج . وبذلك تمكن العرب من وقف خطر الترك ، الذين لا يلبث المسلم أن يغزوهم ، فيكونون ساعده وحمانه

أما فى جبهة الأندلس ، فإن الحوادث هى التى جر بعضها بعضاً ؟ فالعرب منذ أن فتحوا هذه البلاد ، تطلعوا إلى الفارة فى الأراضى الواسمة ، الواقعة شمال جبال البرنيوه (1) « Pyrenaei » الحاجز أو الناصل أو البرت ـ التى أطلقوا عليها اسم الأرض الكبيرة ، لأنها عقد من المحيط حتى القسطنطيفية (٥) ؟ وهى عبارة عن أمم كثيرة ، فوصفت لهم ، بأنها ذات الألسن الكثيرة (٢) .

ولكن غارات العرب نيها ركزت في البلاد الوافعة شمالي بلاد الأندلس المحروفة بامم: بلاداً فرنجَـة العظمي — على امم أمة — أو أفرانسة (٢٧) ؛ وهي

<sup>(</sup>١) أنظر، قيله،

<sup>·</sup> ٢٤٤ - ٢٤٤ من ٢٤٤ - ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۳) افسه ، ۶ س ۲۵۰ .

<sup>(2)</sup> تقوم البلدان ، ص ١٦٩ ؟ منجم البلدان ، ١ ص ٣٥٠ انظر ، قبله ، ص ١٩٨٠.

<sup>(</sup>ه) ابن ساعد الأهلى ، س ١٤

<sup>(</sup>٦) القرى ، نفح الطبب ، ١ ص ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن صاعد ، س ٦٤ .

## تفاقم الخطر الخارجي

جزّ من بلاد أفر تجة ، التي كانت قبل الإسلام عند جنوباً حتى رودس ، وشرقاً إلى رومية متر الباء أن (Galiia وإن عرفت للأ وربيين باسم : بلاد غالة (Galiia (P). وكانت تسكنها عناصر نصرانية من أصول غنافة ، مثل : اللجير والسكلت المتديمين ، واللاتين الذين غزوها وضموها إلى أمبراطورية الرومان ، والمتبرين الذين غزوها ومنهم : الحون والوندال والتوط ، وبخامسة الذي قضوا طي دولة الرومان ، ومنهم : الحون والوندال والتوط ، وبخامسة النوعة (Franka )

وكان يوجد في هذه البلاد عدة عمالك ؟ وإن كان العرب لا عمروسه جيمها بأسمائها مثل : مملكة واسعة تقع شمال اللواد ، تُسرف باسم الأسرة المروقنعية « Merovingiess » التي أسسها كاوثيس « Clovis » وامتدت حتى ألمانيا و وإن سيطر عليها أمماء القصر « Majordomes » ؛ بحيث أصبح ملوكها لاقيمة لم « Rois Fainéants » أما جنوب اللواد فوجدت أمارة أقطانية لمن نسل كلوثيس ( أكويتانيا ) « Aquitains » المستقلة ، التي كان محكمها أمراء « ducs » من نسل كلوثيس ( ف ) وسبمانيا « Septimania » ، التي سميت همكذا لأنها من نسل كلوثيس ( Septimania » من ملاصقة لجبال البرينوه، ويبدو أنها كانت خاصه لمولة القوط ؛ ولنجدوك « Land Got » ،أي أرض القوط « Gothia » والبروثلس لأنها كانت خاصة لمولة القوط ؛ فقد كانت تسمى « Gothia » والبروثلس ( Othia ) والبروثلس ( Provence )

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ، ١ ص ٢٩٩ -- ٢٠٠ . عي مجاورة لروميه .

<sup>(</sup>۲) أخار Brémond, p. 282

<sup>(</sup>r) أغل , Ibid, p. 247 sqq

Les Barbares, 4 éd, p. 151. : Halphen : Ibid, p. 251. ) Métovée نسه إلى جند

اطر 1d. : lbid, p. 256

<sup>(</sup>٦) أنظر. Brémond, p. 256-7 ؛ عنان ، دولة الإسلام في الأخلس ، س ٦٩ ماشي (١)،Reinaud

Invasions des Sarrazins en France, Paris, 1836, introd p. XI; 1.4

#### تفاقم الحطر الخارجي

وفى أول الفتح العربى للا تدلس، كانت معظم غارات العرب فى البلاد المجاورة لجبال البرنيوه ، فاستولوا على حصنى قر قَسُونَة (١) (١) (Carcassome » وأر قَسُونَة العرب عليها كانت تامة ، وأر بُونَة (٢) (Narbonne » ويبدو أن سيطرة العرب عليها كانت تامة ، حتى أننا نجد عمر بن عبد العزيز بُرسل الفقها الى قرقشونة لتعليم أهلهــــا الإسلام (٣).

ولكن في عهد يزيد وهشام توغل قواد العرب بناراتهم في بلاد أفرنجه ؟ حيث قوباوا بمقاومة شديدة ، وقتل معظمهم : فالسمح بن ما لك الخولاني توغل فيها وقتل سنة ١٠٠ / ٧٢١ ، واضطرت ناوله إلى النراجع بقيادة عبد الرحن النافقي ، المعروف للمسيحيين باسم « Abderame » أخذ يغير في لاد النرنجة منذ الرحن وجا بعده عنبسة بن سحيم « Anbeza » ، أخذ يغير في لاد النرنجة منذ سنة ١٠٠ / ٧٢٧ (٥٠) ، ولكنه رعا يكون قد قتل على شفاف نهر ردونة (الرون) سنة ١٠٠ / ٧٢٧ (٢٠) ، ولما عاد عبد الرحن النافقي في سنة ١٢ أر ٧٣٠ (٢٠) ، عاد النزو والتوغل ، وخصوساً أنه تقيم أحد زهماء البربر ويسميه الأوربيون منوسة « Eudes » وكان قدهرب إلى أمير أكويتانيا المسمى إيد Eudes » منوسة « Eudes المسمى إيد Eudes »

<sup>(</sup>١) البيان ، ٢ من ١٢ . عنها، انظر . معجم البلدان ، ٧ من ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) عنها: محجم البلدان، ١ ص ١٧٦ ؟ انظر. Reinaud ) عنها:

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، ٧ مر ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢ س ١٣٨ ؛ انظر . Brémond, p. 262-263

<sup>(</sup>٥) هـ ه ، ۲ س ۱۳۸ ؛ البيان ، م ۲۷ .

<sup>(</sup>٦) البيان، ٢ ص ٢٧ ؟ السكامل ، ٤ ص110 Cron.:52:53:: Isidoro إانظر. فجر الأندلس ، ص ٢٤٧ وما بعدها ؟ Brémond, p. 263-264

<sup>(</sup>٧) البيان ، ٢ ص ٢٨ ؟ انظر .

Ency. de l'Isl. (art 'Abd al-Rahmán B. 'Abd Allâh. Ghâfiqī ) t I, p. 55.

<sup>(</sup>A) عن هذه الغزوة ، انظر . Cron. 58.: Isidoro

<sup>&#</sup>x27;Brémond, p. 266 sqq. 'Reinaud, p. 20 sqq '= =Lévi-Provençal 'Arab, p. 311.; Well.

<sup>(</sup>م ٢٠ - التاريخ السياسي)

فتتله عبد الرحمن ، وهرب أمير أكوبتانيا إلى قارلة (كارل) « Karl » ، سيد التصرف الملكة الميروقنجية ، فتابع عبد الرحمن غارته حتى وصل إلى بلدة في جنوبي غربي باريش اسمها ور « Tours » ، فوجد في انتظاره جيش الفرمجة بتيادة كارل ، ومعه المماويون والبرغنديون والبالخاد (۱) ؛ وهي عناصر من الفرمجة فتانلوا العرب بشدة في سنة ١١٤ / ٧٣٧ ، واستشهد عبد الرحمن ، واسطرت نلوله إلى التراجع (۲) . وقد كان وصول العرب إلى هذه النواحي ، هو أنصى باوصات إليه غاراتهم .

وبالغ الأوربيون في وسف انتصار كادل على المسلمين ، والمنتائج التي ترتبت عليه ؛ يحيث أن بابا رومية ، منحه لتب :مطرقة الله « Mariel » ؛ فقد اعتقدوا أنه لولا انتصاره لانساح الإسلام في أوربا وحل محل المسيحية . ولقد كانت هناك نتيجة ملموسة لهذا الانتصار للمسيحية ، فقد قوى من شأن كرسي البابوية في رومية ، التي كانت تسمى إلى التخلص من خضوعها للقسطنطينية . فاستفاد كادل من انتصاره ، وهاجم أملاك السلمين في أدبونة في عدة غادات بخاصة في سنة ١٩٥٤ / ٧٣٧ ، ولكن المدينة ، ومته ، واضطر إلى رفع الحسار ؛ بسبب أن بقية أمراه الفرنجة لم يكونوا رضون عن توسعه .

أما العرب ؛ فإمهم لم يتسكله واكثيراً عن هذه الوقعة أو عن غيرها من الغارات، وكل ما قالوه وعن غيرها من الغارات، وكل ما قالوه وقال عبد الرحمن استشهد، وأن الوقعة السمها « بلاط الشهدا» (<sup>(7)</sup> ومن الجائز أيضاً أن تسكون قلة كلامهم عنها بسبب أن انسياحهم محسو. الشمال لم يسكن مقصد الغزو والغنج ؛ وإعا الغارة ؛ ولاسها أن مشاكل

الله الأندلس، س A۱، Hist de l'Esp, p. 60;n (1) = (۱) عن ذلك ، اخر . Halphen عن ذلك ، اخر . Les Barbares 4ed, p. 151. : Halphen

<sup>(</sup>۲) البيان ، ۲ س ۲۸ .

Ency. de l'al, عنج الطب، ٣ من ١٣٠ ؛ أشيار عموعة ، س ٢٥ ؛ انظر (٢) تفج الطب، ٢٠ في 2ed (art Balât al Shuhadâ') t l, p, 1019—1020. كلمة بلاط كلمة لاتنينة أو يونانية تعني طريق

## نفاقم الخطر الخارجي

الأندلس الداخلية وقتئد لا تسمح بالقيام بالنتح ؛ لزاع القبائل العربية من ناحية ، والعربو والعرب من ناحية أخرى . ويؤيد ذلك أن العرب عادوا إلى النزو حتى بعد العركة مباشرة ، نقام عبد الملك بن قطن بالغزو في السنة التالية ١٩٥/ ٧٣٤/١١ ؛ وقام عقبة بن الحجاج بنارة شديدة في سنة ١٩١/ ٧٣٤/١٠ . كذلك نسمع عن لقب ساحب أربونة (٢) ؛ مما يدل على أن هذه المدينة أسبحت ثنراً هاماً للنزو .

هذه هي ظروف الخلافة في عهد هشام ، تميّزت بثورة الشموب المفتوحة ، وبتناةم الخطر الخارجي ؛ وإن استطاع هشام المحافظة على دولة الإسلام كاملة .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) تقع الطيب ، ۲ س ۱٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان ، ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) أنظر . قبله .

# الفضالات إن

## سيقوط الدوكة العربيت

صراع بني أمية — اندلاع الفتن بين العرب — دعوة آل البيت — الشعوبية — ستوط الدولة العربية .

يبدو أن نظام الوراثة الذي أقامه مماوية ، لم يمد حلا لمسألة خلافة الذي الشائكة ؛ حتى أن أفراد بيت بني أمية أنفسهم تكالبوا على منصب الحلافة في أخريات أيام الدولة العربية ، دون احترام للمبدأ الوراثى ؛ مما أدى بدولهم إلى السقوط.

فبعد وفاة هشام من عبد الملك ؟ تولى الخلافة الوليد من يزيد بن عبد الملك ف ربيع الآخر سنة ١٣٥/فبرابر ٧٤٣(١) ، بعهد سابق من أبيه . وقد حاول هشام أن يمزل الوليد عن ولاية العهد ، ويوليها لابنه مسلمة ؟ فطالبه هشام بأن يخلم مسه ؟ وحرمه من العطاء هو وسائر مواليه ، وجفاه جفاء شديداً ؟ بحيث كان كثر من تنقصه أمام الناس ، ويسمع بسبه في حضرته ، وعمل سراً في البيمة

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ، ٣ من ٧٠٧ . يقول ابن تتيبة تولاها سنة ٧٤٢/١٦٦ ( الإمامة. ٣ من ٧٠١)، وهو لم يتول الحلافة مباشرة بعد أبيه لأنه كان صغيراً ؟ ابن خس عشيرة سنة.

## صراع بني أمية

لمسلمة ، فأجابه بعض الناس . ولكن مسلمه نوق قبل أبيه ؛ مما هيئًا للوليد الفرصة في أن يلي الحلافة بعد هشام (١٠) .

وكان الوليد<sup>(۲)</sup> مثل غيره من خلفاء بني أمية بحب البادية ، وزاد شنفه ببناء القصور الهائلة نبها : فحيما كان أميراً بني قصر عمرة<sup>(۲)</sup> ، وبعد توليته الحلافة نُسب إليه بناء قصر المشتى<sup>(1)</sup> ، وكلاما من أكبر عواصم الصحراء في شرق الأردن ، كما عرضته بالبلقاء عدة قصور أخرى ، وردت أسماؤها في كتب المؤرخين ، مثل : الأزرق <sup>(2)</sup> ، والأغداف <sup>(1)</sup> ، والمؤلؤة <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الأغاني ، ٦ ص ١٠٢ - ١٠٣ ؛ الكامل ، ٤ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) عن سبرته ، من بين عدة مصادر : الأغانى ، ٦ س ١٠١ وما بعدها ؟ انظر .

Ency. de l'Isl, (art al-Walid B. Yazid) t 4, p. 1171-1172.

<sup>(</sup>٣) عن هذا القصر وتقوشه وطبوغرافيته ، انظر .

Ency. de l'iel, (art 'Amra) t 1, p. 341 sqq.

<sup>(4)</sup> أنظر . Ibid, (art Mashatta) t 3, p. 653 aqq . وهو ربما يكون بناه أبوه يزيد بن عبد الملك أو الوليد .

وهو ربما يسكون بناه آبوه يزيد بن عبد الملك أو الوليد . (•) السكامل ، ٤ م. ٢٠٧ س ٨ .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، غ س ۲۹۷ س ه . . (۱) نفسه ، غ س ۲۹۷ س

<sup>(</sup>۷) الطري (Annales)، ۲: ۱۸۰۲ •

<sup>(</sup>A) السكامل ، ٤ ص ٢٥٦ س ١٩ .

<sup>(</sup>٩) نشبه ، د من ۲۵٦ .

<sup>(</sup>۱۰) شبه ، یا می ۲۹۸ .

<sup>(</sup>١١) الأغاني ، ٦ س ١٠١ .

<sup>(</sup>۱۲) الكامل، ٤ س ٢٦٩ س ٢٠ وما بعدها-

## صراع بني أمية

أنه كان يفرق بين زوجات أمراء ببته وأزواجهن ليتخذهن لنفسه ، وتركح أمهات أولاد أبيه (<sup>(1)</sup> : وأنه حمل السكلاب وأداد أن يقيم فوق سطح السكسة قبة يشرب فيها الحمر ، لولا أن خوَّنه أسحابه منبة هذا العمل<sup>(1)</sup> ؛ لذلك كان عمه هشام راه غير جدير بولاية عهده (<sup>1)</sup>.

أسف إلى ذلك أن الوليد أظهر حباً في الإنتقام والتشفى: قا أن ولى الخلافة حتى حجز أموال هشام بالرصافة ، وقبض على أولاده و جلد بعضهم (1) ، وأخذ سلمان بن هشام — الذي اشهر في حرب الثنور \_ فضر به بالسوط ، وحلق رأسه ولحيته وسجنه (٥) . وكذلك أساء معاملة خالد بن عبد الله القسرى عامل الأمويين السابق على العراق ؛ إرضاء كيوسف بن عمر الثقفي من أقرباء الحجاج الذي كان يعاند خالداً وولى بمده العراق ؛ والوليد نقسه كان زوج أم الحجاج بنت محد بن يوسف الثقفي (٢) . وقد كان هشام عزل خالداً عن عمل العراق وولاه وسف ، ثم استدعاه إلى الشام لما أراد يوسف قتله ، وأطلق سراحه . فلما توق هشام وتولى الوليد الخلافة ، نصح أهل خالد له بالفتنة في دمشق ، أو بالتوارى لقرابة الحجاج للوليد ؛ ولكنه كره الاثنين ؛ حتى لا تحدث فتنة . بالتوارى لقرابة الحجاج للوليد ؛ ولكنه كره الاثنين ؛ حتى لا تحدث فتنة . فسمى يوسف بن عمر إلى الوليد ليسلمه خالد ، واشتراه منه ؛ مع أن خالداً كان شيخاً لا يقوى على الذي ، وإعا محمل على كرمى ؛ فقدم به يوسف إلى الوراق وعذ به وهولايتأوه ، وقتلة في سنه أخذ ابنه العراق وعذ به وهولايتأوه ، وقتلة في سنه أخذ ابنه العراق وعذ به وهولايتأوه ، وقتلة في سنه أن خالداً العراق وعذ به وهولايتأوه ، وقتلة في سنه أن العراق وعذ به يوسف إلى الورة وعذ به يوسف إلى الورة وعذ به يوسف إلى العراق وعذ به يوسف إلى القرائة لمنه ؛ منه المن العراق وعذ به يوسف اله العراق وعذ به يوسف الهد العراق وعذ به يوسف الهداء العراق ال

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٢٦٤ س ٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نفيه ، ٤ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱) الطبري (Annales) ۲ : ۱۷٤۱ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ، ٤ ص ٢٠٨ س ٨ .

<sup>(</sup>٠) تنبه ، ٤ س ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ۽ ٤ ص ٢٦٨ .

## صراع بي أميسة

يزيد بن خالفتوحيسه <sup>(۱)</sup> . وفي عهد الوليد <sup>ک</sup>فتل أيضاً يمحي بن زيد ، الذي هر بعد قتل أبيه في العراق إلى خراسان؛ فطارده عمال الوليد ، وقتلوه هو الآخر ، وصلبوه يجوزجان في سنة ١٢٥ /٧٤٣/

عده التصرفات جعلته يتمتل على رعيته وجنده (٢٠) ، وبخاسة البانيسة مبهم البنض الخلفاء لهم منذ يزيد ، وتقريبهم التيسية (٤٠) ؛ كما كرهه أفراد ببته ؛ وكانوا مدفوعين إلى ذلك إما باحتقار تصرفاته ، أو بسبب طمعهم في السلطة . فتارت البانية الأول مرة ضد أحد الخلفاء الأمويين وعلى رأمها قضاعة ، حيث كانوا وفتلذ أكثر جند الشام (٥٠) ، وحرضوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملت على البيعة لنفسه (٥٠) . فاستولى بزيد على دمشق وأرسل جيشاً إلى الوليد ، الذي كان يقيم في البيعة لنفسه (٥٠) . فاستولى بزيد بن جالد من عبسه، وظاب منه التدخل في الوليد التفاخ مع مهاجيه ؛ فأحضر يزيدبن خالد من عبسه، وظاب منه التدخل في رد البانية ، ولكن يزيد بن خالد هرب وانضم إلى مهاجيسه (٧٠) ؛ فتوسل الوليد بخلع نفسه دون جدوى ؛ عندئذ أخرج الوليد راية مهوان في الجابية وقائلهم بمن معه من مضر فهزموه ، فدخل إلى التصر وأخذ مصحفاً فنشره ؛ وأخذ يقرأ فيه وقال يوم كيوم عبان ؛ فنخلوا عليه وذبحوه في سنة ٢٠١٨ ٤٧٤

<sup>(</sup>۱) عن ذلك : نف ، ٤ س ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ؛ الإمامة، ٢ س ٢١١ ـ ٢٦٣؛ وفيات، ١ س ٢٣٢ ، ٢ س ٤١ه و انظر .

Ency. de l'Isl, (art Khāiid B 'Abd al-Allāh al-Kesrī) t 2, p. 930.

يقول الدينوري عجد بن خالد . الأخبار الطوال ، ص ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) الحكامل ، ٤ من ٢٠٥٦ - ٢٦٠ الفرق بين الفرق ، س ٢٦ ؛ منعجم البلدان ،
 ٣ من ١٩٠٧ . يبدو أنه أمنه في أول الأمر .

<sup>(</sup>٣) الحامل ، ٤ من ٢٦٤ س ٤ .

<sup>(؛)</sup> الدينوري ، الأخبار الطوال ، مر ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ، ؛ س ٢١٢ س ١٤ - ١٥ .

<sup>(1)</sup> نفسه ک ع س ۲۹۵

<sup>(</sup>٧) نفسه ، س ٢٦٧ -- ٢٦٨ ؟ الإمامة ، ٢ ص ٢١٥ – ٢١٦ .

## صراع بني أميسة

وحماوا رأسه إلى دمشق ؛ وأخــذوا ابنيه الصغيرين عبّان والحــكم وليّ عيده، وسجنوها<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

وبعد قتله ، بايع بزيد بن الوليد بالخلافة لنفسه في جادى الآخرة سنة 

١٣٦/ ٧٤٤ (٢٦ ) ؛ فحطب الناس خطبة برر فيها قتله للوليد بن يزيد ؛ وأنه 
ما فعل ذلك إلا غضباً قه ودينه . وقد كان يزيد على خلاف الوليد ذا دين 
وورع ، يُظهر النسك ويتواضم (٤) ؛ فهو صاحب مذهب القدرية (٥) ، أى الذي 
يقول بقدرة الإنسان في عمله وأنه خالق الأفسال ، وبالقدر شره وخيره ؛ وهو نفسه 
مذهب المعتزلة حيث كانوا يلقبون أيضاً بالقدرية ؛ فدعا الناس إلى القدر وحملهم 
عليه ؛ مع أن مثل هذه الأفوال حوربت في عهد هشام (١)، وأعتبر معتنقوها من 
المجوس (١) ، لنني العملي الإلمي أو ما عرف بالجبرية (٨).

ولكن اعباد يزيد على تأييد البانية جره إلى العمل على إخساد فتنة القيسية في أماكن متمددة في الشام ؛ فإن أهل حص من القيسية لمسا فتل الوليد لم يرضوا بيمة يزيد ، فأرسل إليهم وحاربهم وهمزمهم وأخذ بيمتهم ؛ وهمزم أيضاً أهل فلمطين لما وثبوا على عاملهم (٧) . كا حبس يوسف بن عمرُ عامل المراق وقريب

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٤ س ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ، ٢ ص ٢٥٨ ؛ الإمامة ، ٦ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) المقد ، ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(1)</sup> الحامل ، ٤ ص ٢٦٤ س ١٠ ؟ الذهبي ، تاريخ الدول ، ١ ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) الذهبيء تاريخ الدول، ١ ص ٦٦ . عن هذا المذهب ، انظر الشهرستاني ، الملل
 والنجل ، ١ ص ٢٩ - ٢٠٠٠ انظر .

Ency. de l'isi, (art Kadarîya) t2, p. 644-5,

<sup>(</sup>١) الطبري (Annales) ۲ : ۱۷۷۱ .

<sup>(</sup>۷) الشهرستانی ، الملل ، ۱ س ۳۰ . (۸) نمسه ، ۱ ص ۹۰ - ۲۰ .

<sup>(</sup>٩) السكامل ، ۽ س ٢٧٠ – ٢٧١ .

## صراع بني أمية

الوليد ، الذي كان قد أفراء بعد هشام ؛ فاما قتل الوليد هرب يوسف وهو في زى النساء ، وبلغ يزيد استخفاؤ ، فجاءوا به في وثائق ، فحيسه يزيد مع الحسيم وعبان (١) ؛ وولى على العراق بدله عبد الله بن عمر بن عبد الدزيز في سنة ٧٤٤/١٣٦ . وبذلك استتب الحكم لهذا الخليفة المنتصب مدة ستة أشهر إلى وقت وفاته في ١٩ من ذى الحجة سنة ١٣٦/٧٤٤/١٣٦ . وقد وصفه أعداؤه بالناقص سباً له ؛ وإن كان ببدو أن هذه التسمية بسبب أنه أنقص أعطيات الجند، التي كان الوليد رادها (١).

\* \* \*

قام بالخلافة بعده أخوه إبراهيم بن الوليد بعهد منه (٥) . ولكن بيمتـــه لم تتم ؟ أو أن خلافته لم تمتد إلى أكثر من أدبعة أشهر أو أدبعين يوماً ، ثم خلع نفسه لما ظهر له منافس من أهل يبته (١) ؛ لذلك كان يسدَّم عليه تارة بالخلافة ونارة بالأمارة ، ونارة لا يسدِّم عليه بواحدة منهما (٧) .

وقد كان منافسه اسمه مروان بن محمد الجمدى ، خرج بحجة المطالبة بدم الوليد المطلوم (٨٠). ويتبــتّيت من سيرة مروان أن أباه محمداً كان من أشد ولد

<sup>(</sup>١) نفسه ، ٤ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ ؛ وفيات ، ٢ س ٤١ه ـ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر . الكامل ، ي من ٢٧٤ . عنه ، انظر .

Ency. de l'Isl, (art 'Abd-Allah B. 'Omar) tl, p. 29.

 <sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ، ٣ س ٧٥٨ ١٤ المقد ، ٣ س ٢٤٧ ؛ انظر .
 (٣) Cat, 1, p. 128

يقول اين عبد ربه سمى بالنائص لفرط كاله. العقد ، ١ ص ٣٠٠ ؛ افظر. جبور، ابن عبد ربه، ص ٧٥ ــ ٨٥ وهامش.

<sup>(</sup>٤) الــكامل ، ٤ س ٢٦٩ ؛ العلبري (Annales) . ١٨٣٧ : ٢٠ (A

<sup>(</sup>٠) وفيات، ٢ س ٤٢ ه . على أن يتولاها بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبدالملك.

 <sup>(</sup>١) صبح الأعشى ، ۴ س ٢٥٨ .
 (٧) الحكامل ، ٤ م ٢٧٨ .

<sup>(</sup>A) نفسه ، ٤ س ٢٧٧ ؛ الساري ( Annales ) عنه ، انظر .

Ency. de l'isl, (art Marwan II) t3, p. 355.

## صراع بى أمية

مروان وأشجعهم ، حتى كان عبد الملك يحسده على شجاعته ، وهو الذى قتل مصمب بني الزبير بالمراق (١) ، أما أم مروان فكانت كردبة ، وسبب تسميته بالجمدى نفسية له إلى مؤدبه ١٠٠ . وقد ولى مروان نفسه الجزيرة وأرمينية لحشام والوليد بن يزيد (٢) ، وقاتل خلالها القبائيل الشديدة المراس ؛ فعُرف لمبره بالحار (١٠) ؛ وكان يوسف بأنه شيخ بنى أمية وكبيره (٥) .

وروى في خروج مروان ؟ أنه لا قتل الوليد بن يريد نرك بلاد الخزر وانصرف إلى بلاد الجزرة واستولى عليها (١٠). وبرى الؤرخون أنه هو أول من سمى يزيداً بالقافص سباً وشتيما (١٤) ، وتلكاً في بيعته ، ثم باييه بعد أن أيقاه في علم (١٠). إلا أنه لما ولي أراهم ، طالبه مروان بدم الوليد الذي قتل أخوه ، وسمى الوليد كميان بالخليفة المظلوم (١٠) . فسار مروان في جند الجزيرة أخوه ، وسمى الوليد كميان بالخليفة المظلوم (١٠) . فسار مروان في جند الجزيرة أنه أرسل إليهم جيشاً وهزمهم ؟ فلما مات يزيد امتنعوا عن بيعة إراهم ، فأسرع مروان ودخلها وساروا معه (١٠) . فلما سمع إراهيم بسير مروان ضده الرتمدت أوساله ، وأرسل جيشاً من دمشق هزمه مروان ، فأدسل إراهيم ارتمدت أوساله ، وأرسل جيشاً من دمشق هزمه مروان ، فأدسل إراهيم

<sup>(</sup>١) أناب، ٥ ص ١٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل ، ٤ س ٣٣٣ ؟ انظر · حسن إبراهيم ، تاريخ الاسلام السياسي ، ١
 س ٢٥٠ . وهو الحمد بن درهير.

<sup>(</sup>٣) أنساب، ه ص ١٨٧.

<sup>(1)</sup> السكامل ، ع ص ٣٣٧ ؛ انظر . Woll : ٣٣٧ ، ٢٣٨

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، س عليه .

<sup>(</sup>٦) الكابل ، ٤ م ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) غسه ، ٤ ص ٢٦٩ ؟ الطبرى ( Annales ) ١٨٢٥ : ٢

<sup>(</sup>٨) الكامل ، ٤ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٩) أنتاب، ٥ ص ١٨٧؛ الطبرى ( Annales ) ١٨٧٠، ١٨٥٢، ١٨٥٠.

<sup>(</sup>١٠) الكامل ، ٤ من ٢٨٣ ص ٢٢ .

## المدلاع الفكن بيين العرب

إليه جيشاً آخر كبيراً بقيادة سليان بن هشام ، الذي كان الوليد فد حبسه وهرب بعد قنله مع عدد كبير من اليمانية ، وأهل بيث النسري<sup>(1)</sup> وأسكن مروان قابل هـ ذا الجيش عند. كبير الجرّ (عنجر) بين بعالبك ودمشق ، وهزمه في معركة قاسية دامت أياماً ؛ فهرب سليان وعدد كبير من اليمانيسة إلى دمشق<sup>(1)</sup>.

بعد هذه الهزيمة أمرعت البيانية بقتل ولدى الوليد الحكم وعيان ، كا قتل ريد بن خالد ومواليه يوسف بن عمر ، الذى قتل أباه من قبل ؛ حيث جروا جمد يوسف فى الشوارع (٢٠) ولكن مروان دخل دمشق وأخد فتنتها ؛ التي قتل فيها عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ولى عهد إراهيم ، واضطر إراهيم وسليان إلى الهروب ؛ وأبين قبر يزيد وسليت جثته (١٠) . فبايع أهل دمشق مروان بالخلافة فى سنة ١٢٧ / ٧٤٤ . ولكنه لم يسأمن على نفسه الإقامة فى دمشق الحكرة الميانية ؛ فانتقل إلى حر أن قسبة ديار مضر ؛ وأناه إراهيم وسليان فامسهما؛ حيث خاع الأول نفسه من الخلافة (٥٠).

وقد لازم هـذا ألتطاحن على منصب الخلافة صراع شديد بين المضريسة (التيسية) والمجانية ؛ وبخاصة أن هذه الأخيرة رأت في تولية مروان الخلافة انتصاراً للمضربة عليها ؛ وهو صراع امتد حيث توجد المضربة والمجانيسة في جميع أجزاء الخلافة العربية ؛ فمسادت أيام المصبية القسديمة (٢٠) ؛ كا قامت الفن من كل لون .

<sup>(</sup>١) عن ذلك ، انظر . نف ، ٤ س ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) أغظر . 14—10 Denys, p. 40 ؛ السكامل ، 1 س ۲۸۳ . عن عين الجر . اغظر - معجم البلمان ، 7 س ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) وفيات ، ٢ س ٤٢ه ؛ الطبري ( Annales ) ١٨٧٩ .

<sup>.</sup> YAT v & . Juk\_11 (E)

 <sup>(</sup>٥) نفسه ٤٤ س ٢٨٤ . عن حران ، انظر . معجم البلدان ، ۴ س ٢٨١ .
 يقول الدينورى إنه قتل إبراهيم بن الوليد وولى عهده عبد العزيز. الأخبار الطوال س ٣٣٤.
 (٦) السكاما. ، ٤ ص ٢٨٦ .

## أمدلاع الفتن بين العرب

في الشام نفسها ؟ ثارت السكلبية في حمس وما يجاورها ، بعد انتقال مروان إلى حرّ آن ؟ فاضطر مروان إلى الرجوع لقممها ، ومعه فى الأسر إبراهيم المخلوع وسلبان بن هشام؟ ثم أرسل مروان جيشاً إلى الغوطة قتل يزيد بن خالد الذي ثار بها ، وجيشاً آخر إلى فلسطين أنهى فتقنها .

ولكن لما ترك مروان سليان بالرسافة ترضية له ، جاءت البمانية هذا الأخير وألحت عليه بالخروج وأعلنته خليفة في ٧٤٤/١٢٧ ؛ فمسكر سليان بقشرين قرب عمى ، وكانب أهل الشام منها فأنوه من كل مكان . فسار عليه مروان وهزمه ، فهرب إلى حص ومن أفلت ممه فحاصره بها ؛ وأخيراً هرب إلى تدمر ومنها إلى العراق (١) .

كذلك كان العراق نفسه يتأجج بالمصية والفتن ؛ فلما بويع ليزيد ابن الوليد محرك أحد العلويين يدعو لنفسه ، وهو : عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب (11) ، الذي كان جسسه عند معاوية لما ولد أبوه ، وطلب أن يسمى ابنه باسمه ففه لل (7) . فقد انتهز عبد الله بن معاوية المسلم اب أحوال البيت الأموى ، ودعا أهل الكوفة إلى بيعته في سنة ١٧٧ / المنتم عالمية عبد أبي نفر منهم ، وإن اعتزله أغلبهم لكثرة من قتل منهم في الفتن ، ولسوء سيرته وقسوته حتى أن بعض الشيعة سموه بالزنديق ، فنصحوه بأن يقسد فارس (1) . ولكن قبل أن يخرج قاتلة عامل يزيد بن الوليد ، وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهزمه ؛ حيث ترك الناس ابن معاوية وبتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهزمه ؛ حيث ترك الناس ابن معاوية وبتى يقاتل وحده ، ثم ولى ابن معاوية منهزماً الى فارس ، فتمكن من التغلب

<sup>(</sup>۱) شه ۱۱ س ۲۸۷ - ۲۸۸

 <sup>(</sup>۲) قسه ، ٤ س ١٨٠ ـ ٢٨٠ ؛ مقاتل الطالبين ، س ١١٨ وما بعدها ؛ انظر .
 Eacy. de l'Iel, (art, Abd-Allâh B. Mu'àwiya) t 1, p. 27

<sup>(</sup>٣) السكامل ، يو من ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) مقاتل ، س١٣١ -- ١٢٢ - .

#### اندلاع الفين من العرب

عليها ، بعد أن أتاه أنصار كثيرون حتى من العراق ، فأرسل إليه مروان جيشاً قوياً ، فهرب عبد الله بن معاوية إلى خراسان ، طمماً فى شخص اسمه أبو مسلم ، كان يدعو إلى الرضا من آل محمد .

ولكن مروان لم يترك المراق لابن عمر - عامل يزيد - وإنما أرسل عاملاً آخر بدله اسمه النضر بن سعيد الحرش (١) و فانضمت اليانية إلى ابن عمر بالحيرة ، ومعه سايان بن هشام ، الذى هرب إليه من الشام ، والمضرية مع ابن سحيد الحرشى بالكوفة ؟ فأخذوا بقتلون ؟ حتى ظهر خطر الخوارج ؟ بما جملهم يوقفون القتال ويتفقون على قتالهم . فقد تزعم الشراة فى الجزيرة أثناء هذه الفتن بالشام شخص اسمه الضحاك بن قيس الشبباني (١) و دحف بهم على المراق فى سنة شخص اسمه المنحاك بن قيس الشبباني (١) و دحف بهم على المراق فى سنة واسط وما لبث أن لحق به ابن عمر . ولكن عادت العداوة بينهما لأن ابن سعيد الحرشى بل المشبون فى واسط وما ابن عمر وتركه يتائل الضحاك ، فعاد الضحاك إلى المجوم على الاثنين فى واسط ؟ فانسحب ابن سعيد الحرشى إلى الشام ، أما ابن عمر فاضطر الاثنين فى واسط ؟ فانسحب ابن سعيد الحرشى إلى الشام ، أما ابن عمر فاضطر الم عقد اتفاق مع الصنحاك ، وحرضه على أن يذهب إلى قتال مروان . فتمكن المنحاك ، من السيطرة فى العراق ، وحد نفوذه حتى أطراف الحزيرة فى الوصل ، المنحات بين بديه ، وطرد عامل مروان منها (١).

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٤ ص ٢٨٥ ، ٢٠٦ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تخسه ، ٤ س ٢٨٨ -- ١٩٠ ؛ انظر .

Ency. de l'lal, (art al-Dabhàk B. Kais ai Shaibeni) t l, p. 915-916.

<sup>(</sup>٢) قسه ، ٤ س ٢٩٥ -- ٢٩٦ .

## الدلاع النتن بين المرب

ولكن عادت الأمور إلى نصابها في العراق بتولية بزيد بن عمر بن هبيرة الأزدى من قبل مروان في ١٢٨ (٢٠) الذي كان أبوه عاملاً على العراق أيام الوليد بن يزبد، وكان هو نفسه ولى قنسرين له، وسار مم مروان يوم أن غلب على دمشق فحارب عامل مردان الجديد خوارج الصحاك بن قيس بالكوفة وهزمهم، ثم اجتمع الخوارج بالبصرة فهزمهم أيضاً ؟ كما هرب سليمان. إلى الجزيرة، فا متولى يزيد بن عمر على العراق، واخذ ابن عمر من واسط وأرسله إلى الجزيرة، وحبمه في حراً ان إلى أن مات (٣).

أما في الجزيره ؛ فإن مروان كان يقاتل في الشام لما اندلمت فتنة الضحاك واستولى على الكوفة ، ومد نفوذه إلى الموسل بالجزيرة . فجاء مروان والتق بالصحاك في نصيبين وقتله في سنة ١٢٨ / ٧٤٦ (٤٠٠ . فولى الحوارج عليهم ابن الحميرى خلفاً له ؛ وكان معه سليمان بن هشام الذى هرب من العراق ؛ فتمكن ابن الحميرى من هزيمة جند مروان ، ودخل خيمته ، إلا أن موالى مروان عكنوا من قتلة على غرة (٥٠) • فترعمهم بعده شيبان الحرورى وكان معه سليمان أبضاً ، فقاتله مروان ، وخندق بإزائه في الموسل ، واستمرت المحاجلة بيمهما عشرة أشهر ؛ إلى أن عكن مروان من هزيمته بفضل خطط الكراديس بدلاً من حرب الصف . فاضطر شيبان بعد هزيمته إلى الهروب إلى بلاد فارس ثم محمان ؛ حيث قتل هناك في المناد وبقى حيث أقتل هناك المهاسيون الخلافة •

<sup>(</sup>١) عنه ، انظر . وفيات ، ٢ ص ٤١٢ – ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ٤ ص ٢٨٨ . .

<sup>(</sup>٣) المسه ۽ ۽ س ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٤) اقسه ، ٤ من ٣٩٦ .

<sup>(</sup>ه) قلسه ، ۱ س ۲۹۲ -- ۲۹۷

<sup>(</sup>٦) نفسه د ٤ س ٢٩٨ -- ٢٩٩ .

وفي خراسان وقمت العصبيه بين المضرية واليمانية ، وخصوصاً أنها كات يلاداً ثغرية أتَّمها قبائل عربية عديده ، مثل : المانية من الأزد التي انتقلت من عمان على يد الهلب وابنه يزيد (١) ، وقبائل مصر وربيمة من الجزيرة . وقد رأينا أن هـذه القبائل كانت في قتال مستمر ، بسبب تمصب الخلفاء ، حتى أن هشاماً كان يبغض اليمانية في خراسان؟ وإن كان همه هوسد الثغر سُــد أعداء الإسلام؛ ولذلك اختار له نصر بن سيار اللَّيثي : المفيف الجرب الباسل المحنـك (٣). ولـكن نصراً كان مثل خلفاء الأموبين متعصباً على اليمانية مبغضاً لها ، فكان لا يستعين بأحد منهم في عمله ، وعادي أيضاً ربيعة لميلما إلى اليمانية (٢٦) ؛ ولوجود حلف قديم بينهما يرجع إلى أبام الجاهلية (١٠). لذلك عاتبه زعيم اليمانية جديم بن على الأزدى ، المروف بالسكرماني لأنه ولد بـكرمان ، وكان أبوء مع المهاب عند محاريته الأزارقة ؛ ولـكن نصراً لم يقبل عتابه وحبسه ف القلمة « القيندز (°) » . وقد عكن السكرماني من الهروب ، فاجتمعت إليه الأزد وسائر من بخراسان من اليهانية ، وانحازت أيضاً دبيعة إليه . فعرف نصر خطأه، وحاول أن يصلح الأمــور، ولكن اليمانية قررت أن يكون السيف وحده ببنها وبين المضرية التي انضمت إلى نصر؟ وكمان هذا الخلاف عام ٢٦١ / ٤٤٧.

في ذلك الوقت قدم الحرث بن سريج ، الذي دعا من قبل إلى تخليص المنطهدين ، وكان قــد هرب إلى الترك وأمضى في بــــلادهم النتي عشهة

<sup>(·)</sup> الطبري ( Annales ) ۲: ۱۲۹۰ : ۱۲۹۰ ؛ انظر . Well :

<sup>(</sup>۲) اذخار الطوال ، ص ه٣٦ ٢٣٠ . ٣٣٦ الطوال ، ص

<sup>(</sup>٣) نسه ، ص ٣٣٤ .

<sup>(2)</sup> نفسه ، س ٢٧٠ ؛ الكامل ، ٤ س ٢٧٠ .

<sup>(</sup>ه) الأخبار الطوال ، س ٣٣٥-٣٣٠ .

## إندلاع القتن بن العرب

سنه (۱) ، وقاتل معهم المسلمين . فنجد يربد بن الوليد وقنئذ يأمر نصراً بمنحه الأمان ؛ فاسرع نصر يحسن استقباله ؛ خوفاً منه ؛ وتقرباً ليزيد ، الذي تردد في في عزله عن عمله (۲) . ولكن لمسا و لى مروان ، خاف ابن سربيج ألا يؤمنه ، وعاد إلى مطالبة نصر بالشورى والإسلاح كا كان الحال من قبل . وقد عظم شأن ابن سربيج بانضام الجمهمية إليه ؛ وهي فرقة دينية نسبت إلى شخص كان مع ابن سربيج اسمه جهم بن صفّوان ، تقول إن الإمامة يستحقها كل من قام بها ؛ إذا كن عالماً بالمستحتبا كل من قام بها ؛ إذا كان عالماً بالمستحتبا كل من قام بها ؛ إذا الذي خاف أن ينضم الكرماني إلى ابن سربيج طمأن ابن سربيج من ناحية مروان، وعرض عليه أن يوليه ما وراء النهر ؛ إلا أن ابن سربيج رفض وصمم على أن يمتزل نصر عمله ، واستعد للحرب (۲)

عندند خاف نصر واضطر إلى الخروج من مرو (\*) ؛ بحيث غاب عليها الكرمانى وهدم دور الفرية . ولما دعا ابن سريج الكرمانى إلى دعوته ، أبى الكرمانى الاسباع اليه ، وحدث بينه وبين أنصاره قتال انهمى بقتل ابن سريج فى سنة ١٢٨ / ٧٤٦ . عندند أرسل الكرمانى إلى نصر كتاباً يناديه بالقتال ؛ فنادى نصر فى جنوده ، فسكر فى ناحية من الصحرا وحنر خندفاً ، وفعل السكرمانى ذلك وخندق ، وسمى المكان لذلك بالخندة بن ، فمكنوا كذلك عشر بن شهراً ، يتهض بعشهم الى بعضهم كل يوم يتقانلون (٥) ؛ إلى أن دهمهما أنصار الدولة الساسة .

<sup>(</sup>١) السكامل ، ف ص ٢٧٧ .. ٢ ٠

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ۴ س ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، با من ۲۹۲ سـ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٤) تقبه ، ٤ س ٢٩٣ ــ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ، ص ٣٣٧\_٣٠٨ .

وفى الجزيرة العربية ظهرت فى الحجاز فرقة من الخوارج الأبانيه بزعامـة شخص اسمه أبو حمزة الخارجى، استولت على الدينة ، وكانت تدعـو إلى خلاف مروان. وفى اليمن ظهر رجل آخر اسمه عبد الله بن يحبى الحفم مى المدروف بطالب الحق – لعله خارجى – ودعا إلى خلاف مروان أبضاً . وقد حدث اتفاق بين الاثنين محيث أن الأول بابع التانى على الخلافة (١) ولكن مروان هزم جيش أبى حمز، وقتله ؟ لما تطلع إلى مد تفوذه إلى الشام عام ١٣٠٠ / ٧٤٧ .

وعلى خلاف ذلك ، لم تحدث اضطرابات بين عرب مصر أو قبطها في أول الأمر ، بسبب رضاهم عن عامام م مند هشام : حقص بن الوليد الحضر مي (٢٠) ؛ حتى أنه لما أرسل مروان والياً عليها من قبله ، ثار الجند ضده وطردوه ، وولى مروان حقصه على كره منه . ثم أرسل من جديد الحورة بن المجلان الباهلي في سنة ١٢٨ / ٧٤٥ ، فتمكن من قتل حقصة ؟ بمدها اضطربت البلاد وتتابم الولاة ، وثارت التبط (٣).

وفى المغرب كان عاملها منذ هشام حنظلة بن صفوان السكابي ؛ يعمل على المحدثة المصبية بين العرب. ولما تولى الخليفة الواليد بن يزيد ، خرج عليه دجل من التيسية اكان أبوء قد كتل مع كاثوم بن عياض في سنة ٢٤٠/١٧٤ ، اسمه عبد الرحن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع. وكان حنظلة لا يرى التتال إلا لكافر أو خارجي الذلك تنازلله عن طيب خاطر عن عمله ورحل هو إلى الشام (١٠) ولقد لتي حبيب معارضة من القبائل اليائية والبربر ؛ وإن استطاع النفل علها،

<sup>(</sup>١) السكامل ، يأس ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) أفسه علا ص ٣١٠ •

<sup>(</sup>٣) الخطط ، ٢س ٨٧ -- ٨٨ . (٤) الحكامل ، ٤س ٨٧٨ ومابعدها .

<sup>(</sup>م ۲۱ - التاريخ الساسي )

## اندلاع الفتن بن المرب

وفى الأندلس خلع العرب أميرهم أبا الخطار فى سنة ١٢٧ / ٧٤٥ <sup>(١)</sup> ، الذى كان قد جم الكلمه في عهد هشام ؟ ولكنه بعد ذلك تعصب لليمانية على مضر ، وأخذ بنمي على خلفاء بني أمية إبعاد اليمانية ، مع أنه بفضل تأييدهم عادت إليهم الخلافة في يوم مرج راهط (٢). وقد ظهر له منافس من أشراف مضر في شخص الصَّميل بن حاتم ، الذي دخل الأندلس مع بلج . ولكي يقبض الصميل على زمام الماطة في الأندلس ويتنزعها من اليمانية ، حرض على أبيي الخطار ثوابة بن سلمه ، الذي كان عامل أبي الخطار على إحدى مدن الأندلس وعزله ، على أن تـكون له الأمارة إذا انتصر على أبني الخطار ، فحارب ثوابة والصميل أبا الخطار وانتصرا عليه ، وأسراه وسحناه ؛ بحيث أصبح لثوابة اسم الأمارة وللصميل الحكم (").. فلما توفي ثوابة في سنة ٧٤٧/١٢٩ ، أختلف عرب الأندلس: فالمضربة أرادت أن يسكون الأمير منهم ، واليمانية أرادت أن يكون الأمير منهم، فخاف الصميل الفتنة وضياع السلطة من بده، فاختار لهم واليرًا من قريش، وهو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن أبا الخطار، الذي كان قدفر من سجنه جمع اليمانية وزحف بهم إلى يوسف، فتقابل الطرفان عِـكَانَ وَرِبِ قَرَطَبَةً ، وتقاتلا أَبَاماً بشده ؛ فَـكَانُوا يَرِمُونَ بِالترابِ في وجوه بعض، حتى شُبهت المركة بصفين . والـكن دارت الدائرة على اليمانية،

وفي افة إن لم يمدلوا حكم عدل ولم تعلموا من كان ثم نه الفضل

وايس لـ كرخيل تمد ولا رجل.

<sup>(</sup>١) الـكامل، عس ٢٩٠ - ٢٩١٠

<sup>(</sup>٢) أنظر شعره، بقوله : ۗ

أفادت بنو مروان قيماً دماه ا كانتكم لم تشهدوا مرج راهط وقيناكم حر القنا بنجورةا أنظر الكامل ٤٠ س ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) عن الصميل ، انظر . مصادر الهامش ؟

Ency. de l'Isl, (ert Sumeil) t IV, p. 575-76

وأسر أبو الخطار وقتله الصميل . وقد بتى يوسف فى الإمارة له الاسم والمصميل الحسكم، إلى سقوط دولة بنى أمية <sup>(1)</sup>

هذه الاضطرابات الخطيرة في الدولة الأموية ، لم تنب عن أعين منافسيهم من بهي هاشم ، الذين كانوا يتربصون بهم الدوائر : فنشطوا للاستفادة منها هذه المرة بزعامة فرع آخر هو بنو العباس من نسل العباس عم النبي ؟ بقصد المطالبة بمي آل البيت في الخلافة . و محن إذا تنبعنا تاريخ بني العباس الأو الل ، لا نجد أنهم كانوا يسمون إطلاقاً إلى الخلافة مع علو مر كزهم كسادة لني هاشم ؟ وإنماكان كل همهم هو تمضيد بني على في المطالبة بها ؟ فهم إذن آنوا يؤمنون بأحقية بني على أو المطالبة بها ؟ فهم إذن آنوا يؤمنون بأحقية بني على أو المطالبة بها ؟ فهم إذن آنوا يؤمنون بأحقية بني على أو المطالبة بها ؟ فهم إذن آنوا يؤمنون بأحقية بني على أو المطالبة بها ؟ فهم إذن آنوا يؤمنون بأحقية بني على أو المطالبة بنا ؟ ويعترفون بحرائهم في طلبها .

فالدباس (٢) - رأس هذا البيت - لم يثبت أنه طالب بالخلا ة، وعا بسبب أنه لم تكن له سابقة في الإسلام ؛ فقد تأخر إسلامه إلى ما قبل فتح مكة (٢). ومع ذلك تحرص روايات المؤرخين على إظهاره عظهر المؤيد للدندة الإسلامية منذ ظهورها ، وأنه لم يحمل لها الحقد مثل غيره من أعمام النبي كُن في لهب فهو الذي خرج مع النبي عند بعة العقبة ليمهد له الأمر (١) ، وكان يسكاته مرا

<sup>(</sup> به ) الـكمامل ، يم من ٢٠٨ ؛ البيان ، ٢ س٣٣ وما يندها ؛ أخيار بحوعة ، من ٩٠ وما يندها .

ور به سند ، ١/٤ من ١ و ما بعدما ؟ أسد النابة ، ٣ من ١٠٩ وما بعدما ؟ عن سيرته : ابن سعد ، ١/٤ من ١ وما بعدما ؟ أسد النابة ، ٣ من ١٠٩ وما بعدما ؟ انظر . Ency. de l'Isl, (art 'Abbās. B. 'Abd al-Muttalib) 1, p. 9-10

<sup>(</sup>٣) إن هشام ، ٢س ٨١٨ ؟ انظر قبله ، ماجد ، التاريخ السياسي ، ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ، ٤/١ ص ٢٠٠

وهو بالدينة ، ورعا كان أسلم قبل بدر (١٠). وقد كان العباس شديد الرغبة في أن تكون رئاسة السلمين لعلى " فني أنناء مرض النبي كان يقول لعلى " ذهب بنا إلى رسول الله ، فإن كان هذا الأمر فينا ، وإلا أوصى بنا الناس (٢٠) ، كما كان دائم السؤال همّا إذا كان النبي أوصى بها لغير على . ولسكن عليًا لم يذهب خوفاً من أن النبي إذا رفضها لهم لم يصاوا إليها إطلاقاً ؟ وكان يقول : « واليتي كنت أطمت عباساً (٢٠) » . كذلك بعد موت النبي أقبل العباس على ابن أخيه على ، وقال له : « ابسط يدك ولنبايمك » ؟ ولسكن عليًا تباطأ أيضاً ، وانشغل بدفن النبي (٤٠) . وعلى الرغم من أن العباس لم يُظهر طموحاً للرئاسة ، فإن هر بن الخطاب لم يسكن بنيب عنه مركزه في بني هاشم ؟ فسكان ينظر إليه على أنه رأس أسرة النبي ؟ فقرض له في الديون وبسداً به ؟ وقد وفي السباس في خلافة عبان سنة ٢٠/٥٠ (٥٠) .

وابنه عبد الله بن المباس ، كان غير طامع للخلافة هو الأخر ؛ لمله بسبب تأخره في الإسلام أيضاً ؛ وإن كان يبدو أنه أسلم قبيل أبيه ('' . ولـكنه مثله آمن هو الآخر محق على في الخلافة ، وحرص على تأييده : فحارب معه وكان أحد أمرائه ، كما أراد على أن يختاره المتحكيم ، ولما أمجب ولداً سماه باسم على " ، أحب الناس إليه (۷) . وبعد مقتل على " وتسايم الحسن ، اعتزل عبد الله الفتنة

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱/۱ من ه .

۲۱ مده ، ۱/۶ س ۱۸ ؛ النزاع والتخاصم ، س ۲۲ -- ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) النزاع ، ص ٦ ؟ انظر • قبله ، ماجد ، التاريخ السباسي ، ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) الـكامل ، ٢ س ٣٠٠ .

<sup>. (</sup>۱) ابن سمد ، ٤٠ س ١٠ .

<sup>(</sup>٦) عن سيرته: أسد الغابة ، ٣ س ١٩٧ وما بعدها ؟ انظر . Ency. de l'Isl, (art 'Abd Allâh B. al-Abbâs) t 1, p. 19—20: ما القداء كا كول يا يا القداء القداء القداء من ٨٢ سـ ٨٤ مـ 41. p. 41-42:

<sup>(</sup>۷) السكامل ۽ ٣ص ٢٠٩ .

وأقام بمكنة، وأهم مجمع الحديث حتى نبغ فيه؛ فسرف بالبحر لعله (١٠). وفي فتنه أن الزبير ونض مبايعته ، فلما أساء معاملته خرج مع ابن الحنفية — وهو ابن على — إلى الطائف ، وبتى فيها إلى أن توفى في حوالى سنة ٦٨ / ٦٨٠ . ولعلو مركزه هو أيضاً كان معاوية ينظر إليه بعد موت الحسن ، على أنه سيد بنى هاشم (٢٠).

ولا نسرف أن على بن عبد الله بن المباسسي إلى الخلافة أو طالب بها - وكان يتسكني بالسجاد لتميده - وقد ولد في الليلة التي قُتل فيها على فساه أبوء علياً. وقد قدم الشام على عهد عبد اللك ، وكان يقيم في قرية الحُمْيَمة في أطراف الشام من شرق الأردن ، ربما بأمر الأمويين ليسكون تحت وقابتهم ، وعاش فيها إلى وقت وفاته في سنة ١٨ / ٧٣٧ (٢).

ولكن فجأة ظهر طموح بنى العباس للخلافة على يد محمد بن على ؟ و إن ذكر المؤرخون أن ذلك كان بمحض الصدفة ، لما جاءه أبو هاشم عبد أقد ابن عمد بن الحنفية ، وربث الدعوة الشيعية المعروفة : بالكيسانية (3) ، أو باسمه : الماشمية (6) ، وأوسى له بها. فقد كان أبو هاشم في زيارة سليمان ليتضى حوائجه ، فلما رأى سليمان علمه وفصاحته خافه ؟ نوضع له من سقاه السم في اللبن ، فلما أحس أبو هاشم بالسم ، قصد الحيمة وكان بها محمد بن على ، فأوسى له بأن يرثه في إمامة الشيمة ؟ وخصوصاً أن أبا هاشم لم يكن له عقب . كذلك تذكر

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢٠ س ١٩٢ -- ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ۽ تاريخ ۽ ٢ س ٢٦٨٠

<sup>(</sup>٣) المكامل ، ٤ ص ٢٢٦ ، ٢٥٣ ؟ النوبختي ، ٣٣ ، ٢٩٠

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ النوبختي ، س ٢٧٤ انظر - قبله ، س ١٩٨ وهامش (٤) -

<sup>(</sup>ه) الشهر ستانی الل م است ۱۹۱۸ ، السکامل م عدس ۱۹۹۹ ، این سمد به ه س ۲۰۰ و مایسدما ؛ انظر ، Moscati : Moscati انظر ، ۲۰۰ (R.S.O.) 1952, p. 28 sqq.

Ency. de l'Isl, (art Abû Hashim) t 1, p. 94; 2éd. t 1, p. 128.

رواية أخرى أن الوسية دفع بها أبو هاشم إلى على بن عبد الله بن العباس ، وذلك لأن محمد بن على كان صغيراً ، وأمره أبو هاشم أن يدفعها إلى محمد إذا بلغ ، فهو الإمام (٠٠٠ ولم يكتف أبو هاشم بتوريث محمد الإمامة ، وإعا نقل إليه أيضاً اللم اللدنى ألخاص بالتأويل ، الذى ورثه عن أبيه محمد بن الحنفية (٠٠). ومع ذلك يرى بعض الشيمة أن الإمامة كانت خرجت من أبي هاشم ، وانتقلت إلى عبد الله بن معاوية بن جفر أو إلى غيره من العاديين وليس إلى محمد بن على (٠٠).

ومهما يكن كانت هذه الدعوة التي ورثها عمد بن على من أفوى الدعوات وأكثرها إبجابية وتغطيها : فمنذ أزقامت بالدعوة لابن الحففية بعد تسليم الحسن أو قبل ذلك ، كانت قائمة على قدم وساق عي ستر وكتمان ، بإرسال الدعاة يوم الوثوب (أ) ولما تسلّمها المختار وأظهرها ، أعلمها حرباً شمواه على الأمويين ، وكل من وقف أمامها . كذلك ظلت الكيسانية بعد المختار ترى إلى قتل آل أبي سفيان ، وهدم دمشق (أ) . فلما آلت الدعوة إلى عمد بن على أبقى على إبجابيهما ، وجمل قسدها القضاء عني دولة بسنى أمية ، وإعلان الخلافة في بنى هاشم ؛ وذلك بالدعوة الفامضة : للرضا من آل عمد (أ) ، دون أن يذكر الدعاة المنصود أهو فرع آل على أو آل السباس ؛ وإن كان عليمهم أن يبينوا فضلهما ، وظل بنى أمية ؛ وإشاعسة أحديث نبوية ، تؤيد ذلك (٢) . كذلك استمر محمد بن على في إرسال الرجال والدعاة ؛ وكان أبو هاشم طلب من الدعاة الطاعة له (١٨) ، واصبحت الدعوة أكثر تغطيماً على بديه . فجمل لها عباساً (ث) يشرف عليها يتكون الدعوة أكثر تغطيماً على بديه . فجمل لها عباساً (ث) يشرف عليها يتكون

<sup>(</sup>١) النوليطني ، من ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) المال ١٠٠٠ من ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ١١٣ ؟ الفرق بين العرق، ص ٢٥؟ النوبخي ،ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة ، الإمامة ، ٢ س ٢٠٧ -- ٢٠٨ ؛ انظر . قبله ، س ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) النوبيغتي ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ، نص ٢٠٧ س، .

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱۰ ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>A) نفسه ، ٤ ص ١٠٩؛ مروج الخمب ، • ص ٨٩؛ الطبرى (Annales) ١٣٢١

<sup>(</sup>٩) عن نفسير العدد ، انظر ماجد . نظم الفاطميين، ١ ص ١٨٤ وهامش (٤) ٠

من أثنى عشر تقيباً ، لعله على نسق الاثنى عشر تقيباً من بعى إسرائيل المذكورين فىالقرآن (١٢:٥)،أو عدد الاثنىءشر رجلاً من الأوس والخزرج، الذين عاهدوا النبى على الولاء فى العقبة (1<sup>1)</sup> ، أما الدعاة فىكان عددهم كبيراً بلغ السبعين، وكانوا يذهبون فى زى التجار مستبضين . وكان عمد يجتمع بهم فى موسم الحج ويأتون إليه بالمال ويأخذون الأوامر (<sup>1)</sup> .

وقد وجدت هذه الدعوة آذاناً صاغية عند الشعوب الفتوحة ، الذين كانوا قد أسلم بعضهم ؟ إلا أن العرب لم يهتموا بإسلامهم ، واتحا همهم أخسف خيراتهم ، والا تنقص ايرادامهم ، فاستعروا في فرض الجزية والخراج عليهم ؟ بل أطلقوا على من أسلم منهم اسم : الموالى مفردها مولى (٢٠٠ ، وهى كامة لها معان متعددة ؟ واتحا أصبحت في عهد دولة العرب تعنى الخاضيين لقبائل العرب، وكان هذا هو كل حظهم من المساواة . ولقد حاول عمر بن عبد العزيز - كا بيتما - أن يصلح الأمور بين العرب والموالى ، وينقذ الاتفاقات الأولى بيتهم أثناء الفتوح ، فمنحهم المساواة في كل شيء ؟ ثم عاد عمال الأمويين بعده إلى مكانزا عليه ؟ فسكانت عاولة عمر بن عبد العزيز تهبيهاً لهم إلى حقوقهم .

لذلك يظهرت بين الموالى ف أواخر عهد الدلة العربية الحركة التي ءُرفت

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱ کی ۲۱۰ س ۹ م

<sup>(</sup>٧) الأخبار الطوال ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) لسان ۽ ٣٠ ص ٩/٩ وما پندها ؟ انظر. التجار بالموالي والعصر الأ.وي.دمر١١٤

<sup>:</sup> Kremer : Emcy. de l'isl, (art Mawiâ) t 3, p. 479. Kulturgeschichte des Islams unter des Catifes 2, p. 154 suiv.:

بالشعوبية (1) ، أى المطالبة محتوق الشعوب التي أسلمت في المساواة ؛ وهي كلمة من أصل شعوب بلنظ الجمع لتعنى غيير العرب ؛ لأن العرب يُطلق عليهم القبائل (7) . وهناك امم آخر يظهر منه هدف الوالى من هذه الحركة ، فقد سعوا أنفسهم: بأهل التسوية (7) ؛ لأنهم كانوا يطالبون بالمساواة وهذه الحركة في المطالبة بالمساواة امتدت إلى شعوب عنلفة من عجم وعراقيين وفراعنة في ودوم ويهود (4) ؛ مما يدل على آنها كانت عامة في أركان الخلافة العربية .

وهى حركة بدأت كلامية فى أول الأمر ، اعتمدت فى تأبيد حقها فى الساراة على آيات الترآر بمثل: ﴿ يَا بُهُمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكُو وَانْخَى وَجَمَلْنَا كُمْ مِنْ ذَكُو وَأَنْخَى وَجَمَلْنَا كُمْ مَسُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَمَارَ ثُوا إِنَّ أَكُرَ مَكُمُ عند. وَلَيْ التّهَ أَتَقَا كُمْ ٤٤: ١٧ ﴾ ، وعلى أحادث نبوية ، مشر ل : (ليس لمر بَ على عجمى فضل إلا بالتقوى ﴾. وقد و جد بين أنقياء العرب من كانو يمطنون على عنده الحركة ؟ فقد شاهدوا بفزع سوم معادلة العرب من أفراد الطبقة الحاكمة لإخواجهم السلمين من غير العرب ؟ ممالا يتفق مع شريعة الله ومبادى الرسول. ولكن العرب المتحرفين ، لم يعترفوا بسوم سياسهم ؟ محيث تطورت هذه الحركة ، وأسبح الحكام والحوام كانوا عيزون بين الصريح والدخيل (٥٠ ، احتقاره للآخر فالعرب فى الوواج كانوا عَيزون بين الصريح والدخيل (٥٠ ، احتقاره للآخر فالعرب فى الوواج كانوا عَيزون بين الصريح والدخيل (٥٠ ، احتقاره للآخر والمولى عنه وكم وكانوا يتولون : « لا يقطم السلاة إلا ثلاثة : حاراً أو كلب أو مولى » (١٠).

<sup>(</sup>١) المقد ، ٢ س ٨٥ وما بمدها؛ انظر ٠

Eucy. de l'Isl, (art Shùbìya) t4, p. 410.

<sup>(</sup>٢) أنظره اسان، ١ ص ٤٨٢ س ١٥ ؟ العقد ، ٢ س ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) المقد ، ٢ س ٨٦ ٠

<sup>(1)</sup> عن ذاك ، انظر ، أنسه ، ٢س ٨٥ - ٨٨ -

<sup>:</sup> Kult, l p. 69. : Kremer . أنظر (٠)

Essays, p64 : Khuda Bukhsh.

<sup>(</sup>٦) المقد ٢٠ ص ٩٠ انظر. النجار ، للوالي ، ص ٣٨ .

ونار بخيم <sup>(۱)</sup> ، وخصوصاً انهم كانوا عماد العلوم — التى اعتبرها العرب من الصنائع التى لا تليق بهم <sup>(۲)</sup> — بحيث أصبحت كلمة شعوبى بمعنى الذى يصنمر من شأن العرب، ولا يقيم لهم فضلا<sup>7 (۲)</sup> .

ولكن هذه الحركة لم تظهر بتوتها مثلها ظهرت بين الفرس ؛ حيث أن كامة شموب بلفظ الجمع ، أصبحت شمى قبائل غبر عربية أى عجم ، وهو الاسم الذى أطلقه العرب بلغة الجمع على الفرس خاصة (1) . فهؤلاء مع أنهم أعتبروا أهل كتاب (2) ، وقد دخلوا الإسلام في أعداد كبيرة دون إجبار معذ عهد مبسكر ، قبل بقية الشموب الأخرى ؛ ولأن الدهافين وهم كبار الملاك الفرس ، أرادوا الاحتفاظ بأملا كهم (1) ، فاتحذوا أسماء عربية ، كا أن بعض قبائل المرب (2) ، ولكن الأمويين لم يهتموا باسلامهم ، فأطلقوا عليهم باحتقار اسم : المجم أو العلوج ( $^{(n)}$  ، أى الذين يشكلمون لغة غير مفهومة ، لذلك ومنذ عهد مبسكر ، اعتنى الفرس المبادى والى يدعو إلى المبادى والذي يتناوى والأمويين ، كنامه المبدأ الشيعى ، الذي كان يدعو إلى المبادى والمنادى الذين يد كان يدعو إلى

<sup>(</sup>١) فمن قول أحد شعراء الفرس:

ولى لـــان كعد السيف مسموم والهرمزان الفخر أو النعظيم.

أُسَلَى كريم وبجدى لايقاس به منمثلِ كسرىوسابورالجنود...

أَنظر ما الأَغان £ عن ١٢٥ · (٢) ابن خلدون ، المقدمة ، من ١٥١ - ٤٥٢ ·

<sup>(</sup>٣) لمان ، ٢ ص ٢٨٠ ؟ انزاع والتخاصم ، ص ٦٥ -- ٦٦ .

<sup>(1)</sup> لسان ۱۰ ص ۸۶۶ ؛ انظر ۰

Ency. de l'Isl, (art 'Adjam) il, p. 143.

Les Zoroastriena de Perse. R.M.M. vol 3, :Mensat أنظر (1) Oct. et Nov. 1907, p. 196-197.

<sup>(</sup>٧) فتوح البلدان عس ، ١٤ انظر. Gold هنا٧٠: Gold (٢)

فأن فلوتن ، السيادة العربية ، ترجة حَن إبراهيم وزكى إبراهيم ، القاهر ١٩٢٤، س٣٧ . (٨) أبو يوسف ، الحراج ، س ٢٩ — ٢٠ إنظر · فبله ، س ١٦ يام ٢٠

#### سقوط الدولةالعربية

ولاية أسرة النبي الحلافة ، ولا سيا أنهم نظروا لهذه الأسرة نظرة كسروبة ؟ حيث كان الحسين قد تزوج بابنة يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين (١) ؟ فكان معظم الشيمة من الدرس . أضف إلى ذلك أن مناطق كثيرة في فارس ، مثل كرمان وسجستان ، كانت وكراً للخوارج الثائرين على الأمويين (٢)

وقد هيئاً هذا الإستياء بين الموالى و فارس على الخصوص ، فرسة فادرة لدعوة آل البيت . فمنذ أن انتقلت الدعوة للسباسيين ، وهم يوجهون نشاط دعومهم إليها ، وبخاصة إلى منطقة خراسان النائية عن مركز الخلافة الأموية ؟ فاستجاب لهم مها أناس كثيرون (٢) . وقد ساعد على ذلك أن أهل خراسان أسلموا قبل غيرهم في أعداد كبيرة ، وأفايروا حساً للدين الحديد بالاشتراك مع العرب في الحجاد كما فعل البربر ؛ إذ كانت خراسان تغرأ لتنال الترك . ولكن العرب في محسنوا معاملهم ولم يسووا بيهم وبين أنقمهم في العطاء ، بل كانوا أسياناً يجعلونهم يغزون دون عطاء ولا رزق (١) ؛ إلى أن جاء عربن عبد العزيز وقرره لهم . لذلك كان محمد بن على ، يوصى دعاته بالخراسانين ، فيقول لهم (٥) : « فإن هناك العدد السكتير ، والجلد المظاهر ،

<sup>(</sup>١) النونحتي ، س ٥٣ ( آخر الصفحة ) ؟ انظر ، قبله ، س ٧٧ -

<sup>(</sup>٧) أنظر · قبله ، ص ١٣٤ وما بمدها

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ، ٣ ص ٤١٠ .

#### مقوط الدولةاامربية

وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء ، ولم تتوزعها النحل، ولم يتدَّم عليهم فساد ، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب ، وأسوات هائلة ولنات فخمة ... » . وببدو أن بنى أمية كانوا مخافون من حدوث انقلاب في خراسان ، فيكانوا يرون أتهم يقدرون أن يرتقوا أى فتق إلا من خراسان (١)

غير أن محمد بن على مات قبل أن ينال غرضه من النعوة في سنة ١٧٤٧ أو ١٧٦ منهم بالإمامة إلى ولده إبراهيم ، الذي عرف بالإمام (٢٠). وقد استمر إبراهيم في النعوة بحماس في خواسان ، فأرسل إليها أكبر الدعاة ، مثل 'بكير بن ماهان ، الذي كان من المجاهدين في تغير الممنده أرسله إنبهاليطن موت محمد وولايته (٢٠) ، ولما مات 'بكير في سنة ١٧٧ / ١٩٥٩ عين إبراهيم كانه أبوسلمة الخلال (٤) ، الذي كان من الرقيق و اعتق ، وجمل له سيطرة تامة على الدعوة ، فعرف : بوزير آل محمد ، وكان كثير التنقل بين خواسان والحميمة مركز الإمام . ويبدو أن ابراهيم قور أمراً حاسماً للدعوة في خراسان ، لما اختار لها قائداً شاباً ببلغ التاسمة عشرة ، من أصل لاشك أنه إبراني من أصبهان، اسمه عبد الرحمن بن مسلم (٤)؛ وإن تسكني بأبي مسلم بناء على طلب إبراهيم ؛ إذ كان مملوكاً لأحد الدعاة في سواد الـكوفة ، ثم اشتراه أبوه

<sup>(</sup>١) الكامل ، ٤ ص٣٢٣ س ٤ - ٠ .

<sup>(</sup>٧) نفسه ، ٤ من ٢٥٣ ﴾ الأخار الطوال ، من ٢٧٤ ؟ انظر ،

انظر . Eucy. de l'Isl, (art Bukair B. Màbān) t l, p. 794-5 يقول الديتوري إن الذي أعلن وفاة عهد هو أبو مسلم أنظر ء س ٣٧٤ .

Ency. de l'isi, (art Abû Salama al- انظر (٤) السكامل ، ع من ٢٩٩١ انظر (٤) Kbalâl) t 1, p. 108.

<sup>(</sup>ه) السكامل ، ي بي ٢٠٧ وما بعدها ؟ الأخبار الطوال ، س ٣٣٧ -- ٣٣٢ وفيات ، ١ س٣٩٧ -- ٢٠١ ؟ اظهر ، Eacy, de I'lsi, (art Abu Muslim ، اظهر نام ٤٠١ - ٢٩٧٥ فنلاميل. Arab, p. 518 sqq. : Well: t.t., p. 103-104, 26d t.t., p. 145 فنلاميل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الساس ، السكامل ، ٤ س٣٥٣ .

#### سقوما الدوة المربية

عمد وآل إليه وأعجب به فجمل إبراهيم لأبى مسلم سلطة نامة على الدعوة بخراسان فى سنة ۱۲۸ / ۷۶۲ ، وأمر بقية الدعاة بطاعته ؛ وقد زوّده بنصائح فى سبيل نصرة آل البيت ، بأن يفرق بين طوائف العرب؛ باستمالة اليمانية ومماداة المضربة ، حتى يقتل مخراسان من يتسكلم العربية (۱) . فشمر أبو مسلم للدعوة ، ووجه كل رجل من أسحابه إلى ناحية فى زى التحار (۱۲) ، محيث انضم إليه فى ليلة واحدة أهل ستين قرية من نواحى مرو (۲).

فلما اشتدت شوكته ، أظهر الدعوة فى شهر رمضان ١٧٩ / ٧٤٧ (1) ، بنا على أمر الإمام ، بأن تمكون الطاعة لبنى العباس . فعتد اللواء والراية ، اللذين بعث بهما الإمام ، وبدعى الأول الظل والثانى السحاب ، ومعناها أن خلفاء العباسيين يظاهون الأرض إلى آخر الدهر ، وكان يتاو : ﴿ أَذِنَ لَلذِينَ يُقَاتَلُونَ بَا يَهُمُ مُظْلِمُوا وإِنَّ اللهَ عَلَى نصرِ هم لقَد ير ٣٦ : ٣٩ ﴾ ؛ واتخذ أبو مسلم السواد شماراً ، فعرف جيشه بالسودة ، نسبة إلى شعار العباسيين الأسود ، حزناً على الشهداء من بنى هاشم ونعياً على بنى أمية فى قتابهم . كذلك أوقدوا الديران ، وأشاءوا المشاعل المكبيرة على قم الجبال ؛ فأخذ ينضم إليه عدد كبير من الموالين .

ومع ذلك؛ فإن أإمسلم بقى شهوراً دون أن يستولى على مرو عاسمة خراسان؟ وإنما أخد محتل الأماكن الحيطة بها؟ وساعده على ذلك انشفال نصر والكرمانى بالقتال فيما بينهما مند عدة شهور (°). وكان أبو مسلم إذاكتب لنصر يكتب للأمير نصر ، فلما قوى عن اجتمع إليه بدأ بنفسه (<sup>()</sup>. وقد كتب نصر إلى دييمة

<sup>(</sup>١) السكامل ، ٤ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الأخيار الطوال ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المكامل ، عمل ٣٠٠ س ١٧ .

<sup>: (</sup>٤) افسه ع ٤ س ٢٩٩ . ١٠٠ ٣٠٠ س ١٦ ه

<sup>(</sup>٥) أنظر . قبله

<sup>(</sup>٦) السكامل ، ٤ من ٢٠٠ - ٢٠١ .

#### سقوط الدولة امربية

واليمن ف مرو يحضهم على ترك العصبية ، التي أدت إلى قتل كثير من الطرفين، والاتحاد في قتال أبي مسلم ، فمن قوله إليهم :

> أرى بين الرماد وميضَ نارِ ويُبوشك أن يكونَ لها ضرام فإن النار بالمودين ُتذكى وإن الحرب أولمـــا كلام فتات من التعجب ليت شعرى اليقاطُ أمية أم نيسام (٢٠).

ولكن مروان كان مشنولاً عن نصر بمقاومة النخوارج (1) ، وأرسل إلى نصر يقول له اضبط ثنرك بجدك ؛ واهم هو بالقضاء على رأس الدعوة إبراهيم بالحيمة ، فأرسل إليه من أوثقه وزج به السجن ، ثم أمر به أن يخلق أو تلف رأسه في داخلي جراب<sup>(٥)</sup> ، كما أن عامل العراق بزيد بن عمر بن هبيرة لم يتمكن من أن يمده نصراً ، وقال له ليس عندنا رجل (٢) .

وكان أبو مسلم ُبذكى العداء بين نصر والكرمانى ، ويسكانب الاثنين ، كما أنه نزل فى خندق ثاث بين خندقيها . واسا لم يجد نصر فائدة مع السكرمانى ، دس إليه ابن الحرث بن سريج ، الذى عسكن من قتل السكرمانى غيلة . عند ثذ خرج ابنا السكرمانى ومعهما جم كثير وانفموا لأبى مسلم لنتال نصر ، فتمكن

<sup>(</sup>١) نفسة ، ٤ من ٣٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) الأخبار الطوال ، س ۳۲۸ – ۳۳۹
 (۳) وفيات ، ۱ س ۲۲۰ الحاسل ، ٤ س ۲۰۳ الأخبار الطوال ، س ۳٤٠ ر.
 (۳) وفيات مغتلفة ) إ انظر ، فإن فلوتن، السيادة العربية، س ۱۲۸ وها ش (۲).

<sup>: (</sup>٤) وفيات ۽ ١ س ٣٩٩ .

 <sup>(</sup>ه) الأخبار الطوال ، ٢ س ٠ ٣٤ . أو أنه هدم على إبراهيم بيتأفشه • السكامل ، ٤ س ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٦) اقسه ، س ۴٤٢ -

#### سقوط الدولة المرببــة

أبومسلم من دخول مرو أثناء قتال المصيبية في دبيع الآخر سنة ١٣٠ / ٧٤٨؟ حيث اعترفا ابنا الكرماني لأبي مسلم بالأمارة (١٦) . ولكن أبا مسلم ما لبث أن قتل ابني الكرماني خوفاً من أن تتفق الين مع نصر (٢٦) ، كا قتل سبائة إنسان (٢٦) من بينهم عبد الله بن معاوية ، الذي كان قد استولى على فارس ، وهرب إلى خراسان وبها أبو مسلم ، حيما علم بدعوته للرضا من آل محمد طماً فيها ، فدس أبومسلم أبه السم (٤٠) كذلك قتل أبو مسلم الخوارج التي اجتمعت على قتله (٥٠) . فلما رأى نصر ما جا به أبو مسلم من اليانية والربمية والمعجم ، خرج هارباً إلى نيسابور ، فلما لحقه جند أبي مسلم بتيادة الداعية قحطبة هرب نصر إلى الري فيسابور ، فلما العملة بها ، بامم أمين آل محمد ، وعين العمال (٧٠) .

وبعد ذلك زحف جيش الداعية قحطبة ، الذي أرسل ورا أنصر ، فدخل نيسابور ثم الرّي ، ثم استولى على أسفهان وقتل عامل ممروان بها ، ثم حارب في بهاوند ، ثم في فارس<sup>(A)</sup> . فخرج يزيد بن عمسر بن هبيرة عامل ممروان على العراق لمنمه من دخوله ، بأن عسكر في جاولاً واحتفر الخندق الذي كان المحجم احتفروه أيام وقمة جاولاً . ولسكن قحطبة لم يسر على جاولاً وسار رأساً إلى السكوفة فعسكر قريباً منها فجا ، وزيد بن عمر بن هبيرة، فهزمه قحطبة الا أن قحطبة عرق في سفة مقامه ، واضطر

<sup>(</sup>۱) المكامل ، با س ۲۰۹،۳۰۳ - ۹۱۰ .

<sup>. 417 .. 8 . 4-# (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) النزام ، س ١٥ .

<sup>(</sup>٤) مقائل الطألبين ، ص ١٢٣

<sup>(</sup>٥) الـكامل ، ٤س ٣١١ .

<sup>. (</sup>٦) تفسه . ٤ س . ٣١٠ - ٢١٦ ، ٢١٢ -- ٢١٧ .

<sup>(</sup>۷) أنظر . Guest:

A Coin of Abu Muslim, J.R.A.S. July 1932, p. 555 — 9. الكامل على على ٢٠١٢ وما سدها.

يزيد إلى الهروب إلى واسط، التى كان هرب إليها الحجاج من قبل (11 . كذلك ما لبت عامل الكوفة محد بن خاله بن عبد الله التسرى من قبل يزيد بن عمر ابن هبيرة أن سلم المدينة العباسيين ، حيث كان أغلب أهلها من الشيعة برحبون بالتهاء على الدولة الأموية . فلما دخلها عبد الله أبو العباس ، الذى بق مستخفياً خارجها أرسين ليلة بعد أخذ أخيه إبراهيم بن الحيمة وقتله ، مجد أن وزير آل محد أبو سلمة الخلال يعان خلافة أبى العباس ويبايم له في ربيم الثانى ٢٣٣ وقد آبيعة وقد تسمى أبو العباس بأمير المؤمنين؛ وكان أخوه أبو جعفر المدسور بأخذ البيعة له وقد خطب أبو العباس في هذه المناسبة ، فبين حق أمرته في الخلافة، وكيف أن بني حرب وبني مروان نوائبوا عليها وتداولوها .

بعد ذلك أرسل أبو البياس بحو مروان بالجزيرة عمه عبد الله بن على على وأس حيش بلسغ عدده ثلثائة ألف ، مجم من اطراب بلاد القرس (٢٦) بحسًا بعدل على الحقد ضد الأمويين فحرج مروان فى عشرين ومائة ألف من قبائل قضاعة وبنى سليم والسكاسك والسكون ، فاتيهم على مهر الزاب الأعلى قرب الوصل فى أرض معلومة بالأوديه والجبال ، وذلك فى جمادى الأخرة سنة ١٣٧ / يناير من ٧٠ . فدارت معركة رهيبة مدة يومين مزم فيها مروان ، وغرق كثير من جيشه مهم إبراهيم بن الوليد الحام ؟ إذ كانت القبائل المشتركة ترفض النزول فى المركة ولما أرسل عبد الله بن على خبر اللصر لأبى العباس ، صلى أبوالعباس فى المرام بن شهد الواقعة بخمسمائة دينار

<sup>(</sup>١) نفسه ، عمل ٣٢٠ وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) نفسه عنه م ٢٢١ -- ٢٢٩ عنه ، انظر ،

Ency. de l'Ial, (art 'Abd Allab B. 'Alt) t l. p. 44. عن الراب ، انظر ، معجم البلدان ، ٤ ص ٢٦٤ .

ولكن أبا العباس أمر عطاردة مروان ، الذي احتار وفكر في الهروب إلى ملك الروم ، لولا أن أصحابه ابوا عليه ذلك ؛عندئذ قرو أن يهرب إلىمصر لكثرة ما لما وخيلها ورجالها، وإن على فيها ذهب إلى إفريقية (١) • فهرب محو دمشق وترك عاملاً بها ليقاتل ويؤخر زحف العباسيين اللحق به عبدالله واستولى على دمشق بعد حصار أيام (٢٠)؛ فلما دخلها قتل بها ألوفاً كثيرة من الجند والإمراء كما نبش قبور بني أمية (٢٠). ولما وصل عبد الله إلى فلسطين عند نهر أبي أفطرس قرب الرملة نادى بالأمان في بني أمية <sup>(١)</sup> ، فاستأمن له بضمة وسبعون رجلاً منهم (٥٠) فأدخلوا في سرادق ءُقد لهم مع بني هاشم، الذين كانوا على الكراسي وبنو أمية على الوسائد قد ثنيث لهم ، مع أنهم كانوا أثناء دولتهم يجلسون مع الخلفاء على السرير ويجلس بنوهاشم على الكراسي. فأمر عبد الله بقتلهم،فمجلت الخراسانية إليهم بالعمد فقتاوهم؛ فلما وُتلوا دعا عبد الله بالندام، وأمر ُببسط ، فبسطت عليهم، وجلس فوتهم يأكل؛ وهم يضطربون تحته، فلما فرغ من الأكل قال: ما أعلمني أكات أكلة فط أهنأ ولا أطيب لنفسي منها . ثم جروهم من أرجلهم ، وعليهم سراويلات الوشي ، ثم حفر لهم بثراً القاهم فيها (٦٠) . أما من لم يستأمن مهم ، نقد هرب إلى كاتم بأقصى الغرب (٧) ، وحتى إلى الحبشة (<sup>٨)</sup> ، أو إلى الأندلس(٩). وبذلك أصبح اسم عبد الله مرهوباً، فسماه أبو قتيبة: بالسفاح (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ، من ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) الحامل ، £ س ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) الدهمي ، تاريخ الدول، ١ س ٦٤.

<sup>(</sup>٤) النزاع والتخاصم ، ص٥٠ . عنه ، انظر معجم البلدان ، ٦ ص ٣٨٦ .

 <sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ، س ٧٧ .

 <sup>(</sup>٦) عن ذلك . بالتفسيل ، انظر ، الأغانى ، ٤ من ٩٧ وما بعدها ( يقول إن.
 أبا العباس هو الذي نمل ذلك ) .

<sup>(</sup>٧) ممجم البلدان ۽ ٧ س ٢٩٠ .

<sup>(</sup> A ) الـ كَامل ، ؛ ص ٢٣٢ ش ه .

<sup>(</sup>٩) أقبيه ، ٤ ص ٣٦٠ و، ا يعليها .

<sup>(</sup>١٠) الإمامة ،٢من ٢٣٢ س٢ تؤيدرواية ابن قتيبة .ا قاله المرحوم أستاذنا الجليل=

#### ستولم الدولة العربية

ولكن مروان لمسا دخل مصر عن طريق الفرما ، لحقته الجنود الخراسانية ؟ كما قاتلته اليمانية من أنصار العباسيين ، بزعامة أحد أبناء ببى هشام الحاقدين على مروان . وفى قرية بوصير بالأشمونين فى ذى الحجة سنة ١٣٣٠/ ٧٥٠ ، فطعت رأس مروان وهو نائم (٢٠) بعد أن تعب من المطاردة . فلما أحملت الرأس بين بعدى أنى العباس خرَّ ساجداً (٣٠) .

وقد تم انتصار بني العباس، باخاد بعض فين متفرقة : فقد الرت قبيلة كلاب في دمشق وقلسر بن (٢) ؛ وبيسوا أي جعلوا أعلاماً بيضاً ، دلالة على أورمهم ضد بني العباس ، الذين اتحفوا اللون الأسود ، ودعوا إلى السفيائي أحد الأمويين ؛ ولكنهم محزموا . كذلك قضى أبو العباس على فتن الموسل ؛ حيث أرسل إليهم ابن أخيه يحي بن محد من الخراسايين ، فاستباحها الملانة أيام بعد دخولها ؛ فقتل جماً كبيراً من العرب ، وحتى الديكة والكلاب . وفي العراق أجر أبو جعفر المنصور – أخو الخليفة – بزيد بن هبيرة على التسليم بالأمان بواسط ، ولكن لم يلبث المنصور أن عدر به وقته (١)

سب عبد الحيد العبادى، من أن الماقب بالسفاح هو عبد الله بن على ، وإن تلف أبو العباس بالسفاح خطأ ( أنظر . مثلا : المسكامل ، ٤ س ٣٦٥ س ١٧ ) . فمن سبرة الأول يظهر المفاح على عكس سبرة أبي العباس ( أنظر · مثلاً عن سبرته: الأغانى ، ٤ س ٢٩٠ التراع ، لم ترد الأغانى ، ٤ س ١٩٠ التراع ، س ١٥٠ ) و وخصوصاً أن هذه النسمية لأبي العباس بالسفاح ، لم ترد الأو كرب بنا المثارة الإسلامي (عصر الدولة العباسية) ، ص ١٥-٥٠ أنظر ، عالى العباسة ) ، عس ١٩٠ . عن يوصير ، انظر ، (١) الإمامة ، ٢ س ٢٩٨ وما بعدها ؟ الأغانى ، ٤ س ٩٧ . عن يوصير ، انظر ،

<sup>(</sup>۱) الإلمانة ، ۲ ص ۲۸۸ وما يعدها ؛ الاعالى ، ٤ ص ۹۲ ، عني يوصير ، انظر ، معجم البلدان ، ۲ ص ۳۰۱ ·

<sup>(</sup>٧) الكامل ، ٤ ص ٢٣٢ س ٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ع ص ٣٣٤ - ٣٣٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ؛ المراع ، ض ٤٩٠

<sup>(</sup>٤) وفيات ، ٢ س ٤١٥ -

#### ستوط الدولة العربية

والخلاصة أن بنى البياس أزالوا بسجم خراسان خلافة بنى أمية (1) ، بعد أن حكم منهم أربعه عشر خليفة ، وتمك السجم كل شيء في دولتهم ؛ أذلك لاحظ المؤرخون قيام عصر جديد في تاريخ السلمين ، فقالوا : إن دولة بنى أمية عربية ، ودولة بنى العباس أعجمية (2) .

<sup>(</sup>١) النزاع ، ص ٠٠ س ١٦-١١ .

<sup>(</sup>٢) البيان ، ٧ ص ٦٤ س ٤ .



مما سبق يتيتن أن دراسة تاريخ الدولة العربيسة كم يقف عند التفتيش عن روايات العرب وحدهم ، بل أصبح يعتمد بالضرورة على الاطلاع على وجهة نظر مؤدخين من غير العرب ، مشسل : اليونان والأرمن والمصريين ، وأيشاً المصادر التي أوجدها البحث الحديث من وثائق وآثار ونقوش ومسكوكات .

ومن الحمق أن العرب لم يستطيعوا أن يدكم نوا دولة إلا بنصل رسسالة الإبياد ، فالرسول جعلهم أمة واحدة تسودها الرابطة الدينية ، فهى وحدها الى استطاعت كما لاحظ ابن خلدون أن تخلق مهم جماعة قوية ، زادها تأكيداً قضاء أبى بكر على حركة الردة، وجمع العرب حول خلافته، كما قوى من وحدسها التنظيات ، التى وضعها عمر بن الخطاب ، ومن جه بعده من الخلفاء .

ونحن لا نمرف دولة كتبت لمنا صفحة فخلر وبجد فى التاريخ مثل الدولة العربية ، الى أقامت الفتوحات المظيمة ، وعرّبت لنسة الدواوين ، وجمت للمسلمين القرآن فى نص واحد ، وأنشأت بذور الحضارة الإسلامية .

والذى هيأ لهذه الدولة القيام بكل هذا ، هو أن خلفاءها من الراشدين والأمويين ، لم يذهبوا مذهب البطالة والكسل كما لاحظ ابن خلدون ، ولسكنهم كانوا خلفاء متحركين العمل لصالح أمنهم؛ كأنما خُلتوا للملك .

ولكن الاهمام بجلس العرب وحده ، وإغفال حقوق الشعوب المقتوحة ، التي تحولت إلى الإسلام ؛ كان السبب الرئيسي في القضاء على دولهم ، يحيث يمكننا أن نقول إن سقوط هذه الدولة هو بسبب عدم مجاراتها لتطور الرمن ، وإغفالها حقوق الشعوب .

الجداوك

# (١) جداول المصادر والمراجع

## (١) الكتب العربية

### الفرآل السكريم

الأبشيهي ، المستطرف في كل فن مستظرف ، جزءان ، بولاق ١٣٦٨ ه .

ابن الأثير ، الكامل في الناريخ ، تصحيح عبد الوهاب النجداد ، مصر ١٣٤٨ ه وما بعدها (أجزاء ١ - ٤).

، أسد النابة في معرفة السحابة ، ، أجزاء ، طبعة مصر ١٢٨٤هـ.

آحد الساداني ، تاريخ المسلمين في شبه القيارة الهندية وحضيارتهم ، الجزء الأول ، من الفتح حتى قيام الدولة المتولية ، من الأنف كتاب ( ١٥٨ ) ، الفاهرة .

أحمد السباعي ، تاريخ مكة ، مكة ١٣٧٧ ه .

أحد أمين `، فجر الإسلام، القاهرة ١٩٢٨.

أحد الحوق ، أدب السياسة في العصر الأموى، القاهرة ١٩٦٠ .

أحدين خالد . كتاب الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى ، الجزء الأول ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .

أخبار مجوعة في تاريخ الأندلس ، وذكر أمرائها رحهم الله ، والحروب الواقعة

بها بینهم ، تحقیق La fuentoy Alcantara ، فی مجموعة Obras Arabigas ، طبعة NATY ، Madrid .

الإدريسى ، النسرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، مأخوذ من كتاب: رهة الشتاق ، محقيق ، de Goeje ، طبعة ، المكتاء المكاد . المكاد المحلف

أرنواد ، الدعوة إلى الإسلام ، رجمه إلى العربية حسن إرهيم وعابدين واللمحراوي ، القاهرة ١٩٤٧ .

رأض آل يا سين ، صلح الحسيد ، معداد ١٩٠٤ الريس ، النظريات السياسية الإسلامية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥٢ ( ظهرت طبعة ثالثة ) .

الأزرق ، كتاب أخبار كمة شرّ فها الله ، وما جاء فيها من الآثار ، . تحقيق Wustenfeld ، طبعة NAOA ، Laipzig .

ابن اسحق ، كتاب فتوح مصر وأعملها ، القاهرة ١٢٧٥ هـ. حسومة المحاصر المباعثة ، تاتب المتدار والمفادي ، المتدار والمفادي ، المتدار (مالدي المتدار والمفادي ، والمفادي ، المتدار المعاشرة ، المتدار المتد

الأسفهاني ، كتاب الأغاني، ٢٠ جزءاً، بولاق ١٧٨٥ هـ، وطبعة دار الكتب، القاهرة ١٩٧٧ ( لم تم ) . ، مقاتل الطالبيين، النحف، ١٣٥٣ هـ .

أغاييوس ، التنوان ، تحقيق وترجمة Paris · Vasiliev .

| ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ٣ أجزاء، الطبعة<br>الثانية، القاهرة ١٩٣٤ ١٩٢٥ .                  | الأنوسي     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ، مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلاى ، ترجمة رياض                                                    | أمير على ً  |
| <b>رأفت ، القاهرة ١٩٣٨</b> .                                                                        |             |
| ، مركز المرأة في الإسلام .                                                                          |             |
| ع الاحتاد العالم في ما العالم العالم العالم عالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ا | نستام الكما |

نستاس الكرملى ، النقود العربية وعلم النميات ، القاهرة ١٩٣٩ . أنيس صايغ ، الأسطول الحربى الأموى فى البحر الأبيض ، بيروت ١٩٥٩ .

أومان ، الأمبراطورية البيزنطية ، ترجمة طه بند، القاهرة ١٩٥٣. أى شـير ، تاريخ كلد وأشور ، في جز وين ، بيروت ١٩٣٢ .

بتلر ، فتح العرب لمصر ، عرَّ به فريد أبو جديد ، الطبعة الثانية ، التاهرة ١٣٦٥ / ١٩٤٦ .

البحترى ، الحاسة ، القاعرة ١٩٣٩ .

البخارى ، صحيح، ٤ أجزاء ، القاهرة ١٣٧٨ /١٨٦١، وبولاق١٣١٤.

يدر الدين المبيني ﴿ ﴾ العلاقات بين العرب والسين ، القاهرة ١٩٥٠ .

براون ( إدوارد ) ، تاريخ الأدب ق إبران من الغردوسي إلى السمدي ، نقله إلى العربية الشوراني ، القاهرة ١٩٥٤ .

يروكلان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، نتله إلى العربية نبيه فارس والبعلبسكي ، ف جزءين ، بيروت ١٩٤٨ – ١٩٤٩ .

البندادى ، الفرق بين الفرق ، علَّى عليه محمد بدر ، مصر ١٩٦٠ /١٣٢٨ .

بــــل ، مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ، ترجمة عواد وعبد اللطيف ، القاهرة ١٩٥٤ .

البكرى ، مسجم ما استمجم ، تحقيــق مصطفى السقا ، القاهرة ١٩٥٤ ، ( الجزء الأول ) .

البلاذري ، فتوح البلدان، تحقيق de Gooje ،طبعة ١٨٦٦ ، ١٨٦٨

، أنساب الأشراف ، تحقيق الساب الأشراف ، المحقيق ، أنساب الأشراف ، المحقيق ، القاهرة ، ١٩٩٩ المجزء الأول ، تحقيق عمد حميد الله ، القاهرة ، ١٩٣٨ الجزء الرابع ( ١٩٠١ ، الجزء الخامس ، ولمل منه جزء : مصنف عجمول ، تحقيق Ahlwardt (الجزء الحادى عشر)، طبعة بماوية بتلم ١٩٨٢ ، وترجمة جزء خاص منه بماوية بتلم لا و المحادة للمناف المحادة و المحادة المحادة و المحادة و

بنيامين فارتجتون ، مدنية الإغربق والرومان، ترجمة أمين تكلاء القاهرة ١٩٤٨. بهم (جميل) ، المرأة في حضارة العرب، والعرب في تاريخ المرأة، مروت ١٩٦٢.

البیضاوی ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، جزءان ، یولاق ۱۲۸۲ — ۱۸۲۰ – ۱۸۲۸ .

البيرونى ، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ، تحقيق Sachau ، طبعة Loadoa . ، الآثار الباقية من الغرون الخالية ،تحقيق Sachau ،طبسة ۱۹۲۳ ، ۱۹۲۳ .

تاريخ النسطوريين ، ( الواف مجهول ) نشره وترجمة Soher ( في مجموعة

. Pat. Or. ) ، أجزاء ٤ و ٧ و ١٣ .

رَّتُونَ ، أهل الذمة في الإسلام ، ترجمة وتعليق حسن حبشي ، التاهرة ١٩٤٩ .

الثمالي ، غرر وأخبار ملوك الفرس وسُيْرهم ، تحقيق وترجمة

. ١٩٠٠ ، Paris طبعة Zotenberg

الثمالي (محدبن إراهيم)، كتاب قصص الأنبياء ، مصر ١٣٤٤ ه .

الجاحظ ، البيان والتبيين، جزءان ،الطبمة الأولى، القاهرة ١٣١١ و ١٣٩٣ هـ/ ١٨٩٣ - ٥ .

- ، البخلاء، القاهرة ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥.
- ، المحاسن والأضداد ، القاهرة ١٣٢٤ هـ/ ١٩٠٦ .
- ، التاجق أخلاق الموك، حققه أحد ذكر بإشاء القاهرة ١٩١٤.
- ، كتاب الحيوان ، تحقيق محمد هارون ، ٧ أجزاء ، القاهرة ٧-١٩٣٨ / ١٩٣٨ .
- فى معاوية والأمويين ٬ وسالة عنى تبشرها عزت السطار،
   القاهرة ١٣٦٥ هـ / ١٩٤٦ .
  - ، العُبَانية ، تحتيق محمد هارون ، القاهرة ١٩٥٥ .

جاد المولى ، أنصاف عثمان ، القاهرة ١٩٤٤ ·

، عمد المثل الكامل ، مصر ٣٥٦ ه .

| ، أديانالمرب في الجاهلية،الطبعة الأولى،١٩٧٣/١٣٤١.                                                                                     | الجادم                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ، ابن عبد ربه وعنده ، بيروت ۱۹۳۳ .<br>، عمر بن أبي ربيعة ،في جزءبن، بيروت ۱۹۳۰ــ۱۹۳۹.                                                 | جبرائيل جبور                         |
| ، أوراق البردى العربية بدار الكتب، ترجمة حسن<br>اراهم ، القاهرة ١٩٥٣ .                                                                | جروهان                               |
| إراهيم ، القاهرة ١٩٥٣ .<br>/ محمد سيسول ١ صه / النفا نعرة .<br>، الفتوحات العربية السكبرى ،تعريب وتعليق خيرى حادث .<br>القاهرة ١٩٦٣ . | حلال مط <sub>ور</sub><br><b>جلوب</b> |
| ، قيام الدولة العربية الإسلامية ، ١٩٥٢ .                                                                                              | جمالالدين سرور                       |
| ، نظم الحرب في الإسلام ، القاهرة ١٣٧٠ ه.                                                                                              | حمال عياد                            |
| ، تاريخ المرب قبل الإسلام ، بنداد ١٩٥٠ وما بعدها .                                                                                    | جواد على'<br>'                       |
| ، تاريخ المرب في الإسلام، السيرة النبوية ، بنداد ١٩٦١.                                                                                | •                                    |
| ، تاریخ عربن الحطاب، محجه حسن الهادی حسین ، القاهرة.<br>، مناقب عمر بن عبد العزیز ، محقیق Becker ، طبعــة<br>۱۸۹۹ : Leipzig           | ابن الجوزى                           |
| ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، في جز وبن،                                                                                       | حاجي خليفة                           |
| استانبول ۱۳۱۱ ه .<br>۲ انستشنار الاسسعوهول حرفرز ميه القاهر ، ۱۹۷۰<br>۲ العرب( ناريخ موجز )، بيروت ۱۹٤۱ .                             | حامد غنيم<br>ح <b>ب</b>              |
| ، الإصابة في تمييز الصحابة ، ٤ أجزاء ، مصر ١٣٥٨ /<br>١٩٣٩ ، ١٩٠٧ .                                                                    | ابن حجر                              |
| ، الفصل فى الملل و الأهواء والنحل، ٥أجز اءالقاهرة ١٣١٧ه.                                                                              | ابن حزم                              |

، جمهرة أنساب المرب، تحقيق Lévi-Provençal ، القاهرة ١٩٤٨ .

حسن إبراهيم النظم الإسلامية، بالاشتراك معلى إبراهيم، القاهرة ١٩٣٩.

تاريخ الإسلام السياسي والدني والتقافى، الدولة العربية،
 الجزء الأول ، الطبعة الثانية ١٩٤٨ .

، المين ، مجموعة اخترنالك ، رقم ٥٥ ، القاهرة .

حسن پیرینا ، إبران قدیم ، طهران ۱۳۱۳ ه .ش

حسن محمود ، الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ، الجزء الأول ،
الفاهرة ١٩٥٨ .

الحلبي(على بنبرهان الدين)، السيرة الحلبية ، القاهرة ١٣٢٠ ه.

حيد الله ، مجموعة الوثائن السياسية في العهد النبوى والخلافة الراشدة، جمعت وترجمت حواشيها إلى العربية ، القاهرة ١٩٤١،

الخشمى ، الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة المجادة ١٩١٤/١٣٣٦.

المخربوطلي ، تاريخ العراق ف ظل الحسكم الأموى ، دار المعارف، القاهرة.

الخطيب البعدادي ، تقييد العلم ، حققه يوسف العش ، دمشق ١٩٤٩ .

ابن خلدون ، مقدمة ، القاهرة ١٣٢٢ ه ٠

العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ أجزاء ، القاهرة ١٩٨٤ هـ،
 وطبعة أخرى ، القاهرة ١٩٣٥/١٩٣٥ ( العجزء الثانى).

خلف الله ، الفن القسمى ف القرآن السكريم الناهرة ١٩٥٠ - ١٩٥١. ، ساحب الأغاني أبو الفرج الأسفها في الراوية والقاهرة ١٩٥٣ -

| ان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناه الزمان، جزءان، بولاق.                       | ابن خلک         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| . 1404 / 1440                                                               |                 |  |
| ، ( الموفق بن أحمد ، ت ٥٦٨ هـ ) ، مقتل الحسين ، في                          | الخوارزمى       |  |
| 1441 1 11 14                                                                |                 |  |
| ع م فرق الأراروي العد الا                                                   | د جيو           |  |
| ، الفتوحات الإسلامية ، الجزء الأول ، بدون تاريخ .                           | د حیلی<br>دحلان |  |
| ، الدين ، بحوث ممهدة لمدراسة تاريخ الأديان ، القاهرة                        | دراز            |  |
| . 1907 / 1871                                                               |                 |  |
| '                                                                           |                 |  |
| ، حياة محمد ، نقله إلى العربية عادل زعيتر ، ١٩٤٥ .                          | درمنجهام        |  |
| ، الخلافة الأموية ٦٥-٨٦ / ١٨٤_٥٠٥، دراسة سياسية،                            | د کسن           |  |
| ط۱ ، بغداد ۱۹۷۳ .                                                           |                 |  |
| ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، بنداد .                                      | الدورى          |  |
| . ، ايران ماضيها وحاضرها ، ترجمة عبد الثميم ، ومراجمة                       | دو نالدولېر     |  |
| الشوادي ، القاهره ١٩٥٨ .                                                    |                 |  |
| السواري ۽ الفاهره ١٩٥٨                                                      |                 |  |
| ، النظم الإسلامية ، نقله الشاع والسامر ، بنداد ١٩٥٢.                        | دعومبين         |  |
| دينية وسايان الجزائرى ، محمد رسول الله ، ترجمة عبد الحليم ومحمد عبد الحليم، |                 |  |
|                                                                             |                 |  |
| القاهرة ١٩٥٩ .                                                              |                 |  |
| ، الأخيار الطول ، طبعة مصر ؛ وتحقيق عبد المتعم عامر ،                       | الدينورى        |  |

الذهبي ، دول الإسلام ، وهو مختصر على ترتيب السنين ينتهبي إلى سنة ٧١٥ م ، الطبعة الثانية ، حيسدر آباد ١٣٦٥ ه . ( الحزم الأول ) .

القاهرة ١٩٦٠ ( لم تستخ

، سير أعارم النبلاء، محقيق، رجة المنطدوغيره، في ثلاثة أحزاء، الناهرة.

الرازى (فحر الدين )، النفسير الكبير، ٦ مجلدات، القاهرة ١٣٧٨ / ١٨٦٢. ، اعتقادات فرق السلمين والمشركة بن ، محقيق النشار، القاهرة ١٣٥٦ / ١٩٣٨.

ابن رشيق ، العمدة، حققه محى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٩٣٤/١٣٥٣.

الربس (ضياء الدين)، عبد الملك بن مروان، موحد الدولة العربية، سلسلة أعلام|1931،

الزاوى ، تاريخ الفتح المربى في ليبيا ، دار المارف .

الزبر بن بكار ، جمهرة نسب قريش وأخبارها ، تحقيق محمود شاكر ، الناهرة ١٣٨١ هـ .

الزركلي ، الأعلام ، قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب والمستمربين في الجاهلية والإسلام والعصر الحاشر، جزءان ، القاهرة ١٩٩٧ .

الزنخشرى · ، الكشاف عن حقائق عوامض التنزيل ، ٤ أجزا• ، التاهرة ١٣٦٥ / ١٩٤٦ .

زيدان ، كتاب العرب قبل الإسلام ، القاهرة ١٩٠٨ .

، أنساب العرب القديمة، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٢١ -

، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤ أجزاه، الطبعة الثانية، ١٩٣٤.

ساويرس بن المقفع ، تاريخ المجامع ( في مجموعة P.O. ) ، رجمة وتحقيق

، سير البيعة القدسة ، ( في مجموعة .P.O )، خققه وترجمه Evelto ؛ الجزء الأول والخامس والعاشر:

سرهنك ، حقائق الأخبار عن دول البحار ، الجزء الأول ، القسم الأول ، الطبعة الأولى ، ١٩٢٣ .

ابن سمد ، كتاب الطبقات السكبير ، محقيق ١٥٠٠ Sachau جزءاً ،

سمد زنملول (عبد الحيد) الترك والمجتمعات التركية ، عجلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، المجلد العاشر ، ديسمبر ١٩٥٦ ، ص٥٥ . .

وما بعدها . صحبه الأفعاني ٢ أسعراص العرب ٢ د مستح. ١٩٦٠ . سعيد نن بطريق ، كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، جزءان، بيروت ١٩٠٥ ـ ١٩٠٩ .

ان سلام ، طبقات الشعراء، طبعة 1914 . 1919 .

السممانى ، كتاب الأنساب، محقيق وتقـديم Margoliouth ،

السيوطى ، تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين التأمين بأمر الأسة ، مصر ١٣٥١ ه .

- ، كتاب الإنتان في علوم القرآن ، الطبعة الثالثية ، في جزئين ، مصر ١٣٦٠ هـ/ ١٩٤١ ·
- ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، في جزء في . القاهرة ١٣٢٧ / ١٩٠٩
- ، كتاب الشهاريخ في علم التاريخ، تحقيق Seyhold ، طبعة ۱۸۹۴ ، Leyden
  - الشابستي ، الديارات ، تحقيق كوركيس عواد ، بغداد ١٩٥١ .

ابن الشحنة ، الدر المنتخب في ناريخ مملكة حلب ، حققه سركيس، ببروت ١٩٠٠ .

- شميرة ، المالك الحليفة ، أو ممالك ما وراء النهر ، بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب جامعة فاروق، الحارال ابع ١٩٤٨.
- شكرى فيصل ، حركة النتج الإسمالاي في القرن الأول ، القاهرة م ١٩٥٢ / ١٩٧١ -
- شكيب أرسلان ، الحلل الهندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، الجزء الأول، مصر ١٣٥٥ ه/ ١٩٣٦ ·
- شـــلبى ، التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ( الدولة الأموية والحركات الفــكرية والثورية خلالها ، الجزء الثـــانى ، القاهرة ١٩٦٠ ·
- الشهرستان ، الملاوالنحل بمحتق Cureton ، طبعة ١٨٤٦٠ . . شرو تح صبيب / تأ ريخ الأوج العربي مهديمالها على الماقرة ١٨٩٠ . شيخو ، شعراء الاصرافية ، جمدع وتصيع ؛ بيروت ١٨٩٠ . ، شعر الأخطل ، بيروت ١٨٩١ .

ابن صاعد ، طبقاب الأمم ، نشره وذَّيله شيخو ، بيروت ١٩١٢ .

صالح أحمدااهلي ، محاضرات في تاريخ العرب ، الجزء الأول ، طبعة بغداد ، ١٩٦٤ .

صالح ، ضرار ، الحجاج في وسف الثقمي، بيروت ١٩٦٦.

الصاوي ( عبد الله ) ، شرح ديوان جوير ، عدون الديخ -

الطـبرى

، تاريخ الأمم واللوك ، تحقيق de (ocj. معنوان :
« Anealea » ، مراباً ، طبعة Anealea » ، مراباً ، طبعة دار ۱۹۷۹ ، وطبعة دار المارف ، من تحقيق تحدد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٣٧ (لم تستحدم).

، جامع البيان في تفسير القرآن ، ٣٠ جزءاً ، القاهرة ١٣٣٠ هـ؛ وطبعــة دار العارف، ظهر منها جزءان ؛ تحقيق محمود شاكر .

ابن الطقطتي

، الفخرى في الآدب السلطينية ، تحقيق Derenbourg ، طبعة Paris ، ١٨٩٥ ،

الطهاوى

، عر بن الحطاب وأسول السياسة والإدارة الحديثة ، دراسة مقارنة ، ١٩٦٩ .

طه حسين

- ، في الأدب الجاهلي ، ١٩٢٧ · ، على هامش السيرة ، القاهرة ١٩٣٥ ·
- ، الفتنة السكيرى ، طبعة دار المارف .
- ، على وبنوه ، طبعة دار المارف ١٩٥٣ .

عبادة ، كتاب سفن الأسطول الإسلامي ، مصر ١٩١٣ .

العبادى (عبد الحميد)، صور وبحوث من التاريخ الإسلامى ( المصر العربى ) ، الإسكندرية ١٩٤٨ ؛ ( عصر الدولة العباسيسة ) ، القاهرة ١٩٥٣.

المبادى ( مختار ) ، تاريخ الأندلس لابن المكردبوس ووصفه لابن الشباط ، نصان جديدان ، مدريد ١٩٦٥ و ١٩٦٦ ، فصله من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، الجملد الثالث عشر

ابن عبد الحسكم ، فتوج مصر والمغرب والأندلس ، تحقيق Torre ، طبعة عبد المحاليم ، وهو المعلق ، ۱۹۲۰ : الرسول ، التا عرس أبو عبدالله الكاتب ، الموفقيات ، محقيق Wust ، ط. AVA، Gottiages .

ابن عبد ربه ، المقد الفريد ، ٣ أجزم ، القلعرة ١٢٩٤ م .

عبد الملك الأصمى ، ( ١٢٣ - ٢١٧ هـ) ، تاريخ العرب قبل الإسلام [عن نسخة كتبت عام ٣٤٣ه.] ، تحقيق المكتبة العلمية ببغداد .

ابن عبدالمعم الحميري؟ صنة جزيرة الأبداس ، تصحيح وتعليق Lévi Provençal ، القاهرة ١٩٣٧ .

ابن العبرى ، (Barbebraeus) تاريخ نختصر الدول ، تحقيق صالحانى، بيروت ۱۸۹۰ .

المدوى ، الأمويون والميزنطيون ، القاهرة ١٩٥٣.

، الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط ، القاهرة ١٩٥٧ .

| ، البيان المنرب في أخبار الأندلس والمنرب ، نشر وتحقيق<br>Lévi-Provençal و Colia ، فجز • ين طبعة Leiden | ابن عداری |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| . 1901 - 198A                                                                                          |           |
| ، تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق سسلاح الدين المنجد ، معلموعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، الحجادة الأولى ، | ابن عساکر |
| . 1901/1771                                                                                            |           |
| ، التاريخ الـكبير ، الجزء الأول ، دمشق ١٣٣٧ هـ .                                                       |           |
| C. Bring william des in .                                                                              |           |

| ، معاوية بن أبي سفيان في الميزان ، الطبعة الأولى ، كتاب | المقاد |
|---------------------------------------------------------|--------|
| الملال ، عدد ٥٥ .                                       |        |

على إبراهيم ، عموه بن العاص، القاهرة .

علىّ الجندى ، تاريخ الأدب الجاهلي . بيروت ١٩٦٦ .

، التاريخ الإسلامي العام ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٩ .

على عبد الزازق ، الإسلام وأمسول الحسكم ، الطبعة الثانيــة ، القاهرة العاهرة / ١٩٥٢ . ١٩٥٢ .

على مظهر ، العصبية عند العرب ق الجاهلية والإسلام حتى زوال دولة بنى أمية من الشرق ، مصر ١٩٢٣/١٣٤٢ .

عمر أبو النصر المتحدد الملك في مروان ، الموسوعة التاريخية ، بيروت ١٩٦٢. عمر فررخ عمرا - يتر الحياطمية ع ٢٦٦٤. عنسان ، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى نهاية مملكة غرناطة ، القاهرة ١٩٤٣.

الميني ، عمدة القارى في شرح صحيح البخارى ، ١١ جزءاً ،

| ، فطمة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ،<br>تحقيق لطفي عبد البديم ، الناهرة ١٩٥٦ .                                                                                                              | أبن غالب البلاسي       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ، تاريخ طرابلس الغرب المسمى الند كارفيمين ملك طرابلس<br>وماكان بها من الأخبار، محقيق الزاوى، القاهرة ١٣٤٩هـ.                                                                                         | <b>اُبنَ</b> غلبون     |
| ، الحيرة المدينة والمملسكة العربية ، بنداد ١٩٣٦ ·                                                                                                                                                    | غليمة                  |
| ، العرب والروم ، ترجمة شميرة ، القاهرة .                                                                                                                                                             | ڤازىلىف                |
| ، السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية<br>رجوسه منن الفرنسية حسن إبراهيم وزكي إبراهيم<br>القاهرة ١٩٣٣ ·                                                                             | فان فلوتن              |
| ، محمد الثائر الأعظم ، كتاب الحلال ، المدد ٣٨.                                                                                                                                                       | فتحي رضوان             |
| ، الحدود الإسلامية البرنطية بين الاحتـكاك الحربي<br>والانصال الحضاري ، القاهرة                                                                                                                       | فتحى عثمان             |
| ، المختصر في أخبار البشر ، التجزء الأول ، مصر ١٣٢٥هـ.<br>، ، تقويم البلدان ، محقيق Reinaud و de Slano ،طبعة<br>، ١٨٤٠ ، Paris                                                                        | أيو الفدا              |
| ، كتاب رسل الماوك ، ومن يصلح للرسالة والسفارة ،                                                                                                                                                      | ابن الغراء             |
| تحقيق صلاح الدين المنحد ، القاهرة ١٩٤٧ .<br>تُمَا رَخِ الفَرْقَ الزَّرِيدِ بَ مَ الْمَجْدَعِ ١٩٧٤ .<br>، أحزات المعارضة الدينية — السياسة في سدر الإسلام ،<br>ترجمة عبد الرحن بدوري ، القاهرة ١٩٥٨ . | مصنیله<br>فلپودن<br>فا |

طبعة القسطنطينية ١٣٠٩-١٣٠٠ / ١٨٩١\_ ١٨٩٣.

، مفتاح كنوز السنة ، معجم مفهرس عام تفصيلي ، نقله فنسك إلى الدربية فؤاد عبد الباقي ، القاهرة ١٩٣٢/١٣٥٣ . ، المارف، تحقيق Wist ، طبعة Adore Gottingen ، این تتیبه ، عيون الأخبار ، حققه Brockelmann ، أحزاء ، طبعة . 19. . Berlin ، الشعر والشعراء ، صححه وعلق على حواشيه أبو فراس النساني ، ١٣٢٢ م. ، الإمامة والسياسة ، صححه محمد محمود الرافعي ، القاهرة . 19.8 / 1844 ، الميسر والقداح ، محمقيق عب الدين الحطيب ، القاهرة 7371 A. · كتاب الخراج ، طبعة Leydon . ١٩٠١ . قدامة بن جمفر القرشي أبو الخطاب ، كتاب جمهرة أشعار العرب ، الطبعية الأولى ، بولاق . A 18.A. ، كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، تحقيق Wust ، قطب الدين طبعة Leipzig ، ١٨٥٧ .

طبعه ۱۸۹۳ ، Leipzig طبعه القشندى ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، ١٤ جزءاً ، القاهرة القشندي . ١٩٩٧ - ١٩١٧ - ١٩٩٧ ، وطبعة جديدة لم تستخدم .

إِن القوطبة ، تاريخ إفتتاح الأندلس ، تحقيق Ribera ، طبعة إن المعادد ، ١٩٢٦ ، Madrid

كامل سليان ، الحسن بن على ، بيروت .

كحسالة ، معجم قبائل المسسرب القديمة والحديثة ، دمشتى ١٩٤٩/١٣٦٨ .

كريمـــ ، الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجبيية، تعريب مصطفى بدر ، الحيزة ١٩٣٧ (عن الترجمة الإنجليزية للمؤرخ الهندى خدابخش ) .

ابن كثير الترشى ، البــداية والنهاية في التاريخ ، مطبعـــة السعادة ، ١٩٣٢/١٣٥١

الــــكلبى ، كتاب الأصنام ، تحقيق أحمد زكى ، دار الـكتب المصرية ١٩٧٤/١٣٤٣ .

لسانالدين بن الخطيب، أعمال الأعلام، تحقيق Lévi-Proveneçal ، بيروت ١٩٥٦ .

لينسول ، تاريخ العرب في أسبانيا ، ترجمه إلى العربية على الجادم الناهرة ١٩٤٤ .

ماجـــد ، مقدة لدراسة التاريخ الإسلامى ، الطبعة الثالثة ، القاهمة ۱۹۷۱ .

، نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ، جزءان ، القاهمة 1900–1900 ، والطبعة الجديدة .

، الأطلس التاريخي للمالم الإسلامي في العصور الوسطى ، بالإشتراك مع على البنا ، الطبعة الثانية ، القاهمة ١٩٦٧

مالك بن أنس ، الموطأ ، طبعة كاكتا ، ١٣٠٧ هـ .

المالكي (أبوبكر مبداة) ، رياض النفوس ، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٥١ .

، الأحكام السلطانية ، القاهرة ١٣٧٨ هـ . الماوردى ، كتاب الكامل في اللهــة والأدب ، جزءان ، مصر المسبود ، شرح القاموس المسمى تاج العروس ، ١٠ أجزاء ، مجيب الدين القاهرة ١٣٠٧ هـ . ، محمد رسنول الله صلى الله عليه وسلم، القاهرة ١٣٥٣/١٣٥٣. عمد دضا ، الإمام على بن أبي طال ، مصر ١٩٣٩/١٣٥٨ . محمد توفيق ، في مقتل الحسين عليه السلام؛ ورسالة أخذ الثأر وانتصار أبو مخنف المحتار على الطفاة الفحار ، تحقيق محمد الشيرازي ، طبعة عیای ۱۳۲۱ هـ . ، (٧٤١\_٦٧٤) ، التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عبمان ، محمد بن بحي معمود إسما عيل والخفار جرى عدد المغرب عممًا مستصف العرب ا درات مرکزی به در ۱ استفادی ۱۸۷۰ . ، نارخ الأدب السر این ، من نشانه ای الفتح الاسلای ، مراد کامل بالإشتراك مع حدى البكرى ، القاهرة ١٩٤٩ . المراكشي (عبدالواحد)، المعجب في تلخيص أخبار المنرب، حققه سعيد المريان والعيربي ٬ القاهرة ١٩٤٩ . ، الحاحظ ، دمشق ١٩٣٠ . مردم ، مروج الذهب ومعادن الجواهر ( les Prairies d'Or )، السعو دی نص وترجمة Barbier de Meynard و Pavet) ، ٩ أجزام، طبعة Paria طبعة ١٨٦١ - ١٨٧٧ -

، التنبيه والإشراف، حققه de Goeje ، طبعة Leiden ، ۱۸۹٤ ( B.G.A. ) . ، الجامع السحيح ، طبعة القاهرة ١٩١١ـ١٩١٤ ؟ بولاق . 1444/179. ، كتاب نسب قريش ، تحميق Lévi-Prov : sigal ، مصعب الزبيري القامرة ١٩٥٣ . ، فتجالأمدلس، شره ادوز خران جنتال. الحزائر ۱۸۸۹. \* مستند البر كند به الشريع البائز هره ۱۸۷۷. \* ( لعله حرم من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري ) . ښون مصطفی لعبا د ی مصنف مجهول محقيل Aliwardt ، طبعة Gransward ، Aliwardt ، العبون والحدائق وأخبار الحقائق، نسخة De Gooje ، ط الم ١٨٦٩ ١٨٦٩ ، وقد حقق Anspach Jurnb ، الحزم الخاص بالوايد وسلمان. ، أخبارالمباس وولده، حققه الدورى والمطابي، بيروت١٩٧٣. ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق أحد فريد المقرى

رفاعم ، ٢٠ حزماً ، القاهرة ١٩٢٩ .

المقريزي

، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، ٤ أحزاء ، القاهرة ١٣٢٦ هـ .

، النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم \* تحقيق . ۱۸۸۸ ، Leyden عليم ، Vos

، إغاثة الأمة تكشف النمة ، تحقيق زيادة والشيال ، طبعة ثانية ، القاهرة ١٩٥٧ .

، الذهب المسبوك في ذكر. من حج من الخلفاء والملوك ، تحقيق الشيال ، التامرة ١٩٥٥ .

، النقود الإسلامية ، طبعة قسطنطينية ، ١٣٩٨ .

، لسان العرب، ٢٠ جزءاً ، بولاق ١٣٠٠ هـ . این منظور ، شمال الحجاز ، نقله إلى العربية عبد الحسن الحسيني ، موزل الاسكندرية ١٩٥٢ .

```
، فتح العرب للمفرب، القاهرة ١٩٤٧.
: فِم الأندلس ، دراسة في تاريخ الأندلس ، من الفتح
الإسلامي ، إلى قيام الدولة الأموية ( ٧١١ - ٧٥٦ م ) ،
                                  القاعرة ١٩٥٩ .
الميداني (النيسابوري) ، مجم الأمثال، وبهامتها جهرة الأمثال لأبي هلال النحوي،
                             حز ان ، ۱۳۱۰ هـ .
، الموالي في العصر الأموى ، ومديل ببحث عن الرق والولاء
                                                               النحار
                      في الإسلام، القاهرة ١٩٤٩.
         ، إعان العرب في الحاهلية ، القاهرة ١٣٤٣ هـ .
                                                             المعجرمي
، كناب الفهرست ، تحقيق Flugel ، طبعة Leipzig
                                                            ابن النديم
                                . \AYY - \AY\
. سياسة نامه ، ترجمة Schofer ، طبعة Paris ، سياسة نامه
                                                            نظام الملك
، دعائم الإسلام ، تحقيق آصف فيظي ، الحز - الأول ،
                                                         النمان بن محمد
                                   القاهرة ١٩٥١ .
                                                           نقولا زيادة
            ، صور من التاريخ المربي ، القاهرة ١٩٤٦ .
                             ، برقة ، ببروت ١٩٥٠ .
، علم الفلك ، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ،
                                                                 نار
                           طبعة Roma ، ۱۹۱۱ .
                                                                 الخس
            ، تاريخ الإسلام في المند ، القاهرة ١٩٥٩ .
 ، كتاب فرق الشعة ، محجه ، محمد صادق ، النجف ،
                                                               النوبختى
                                  . 1977/1700
 ، أمراء عسان ، رجة بندلى جوزى وقسطنطين زريق ،
                                                               نولدكه
                                  بروت ۱۹۲۳ .
```

مۇنس( حسين )

| الغويرى ، نهاية الأرب في قنون الأدب ، ١٤ جزءاً ، طبعة دار                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكتب ١٩٣٣ ، وطبعة جديدة لم تستخدم                                                                                           |
| ابن هشام ، كتاب سـيرة سيدنا محمد رسول الله ، تحتيق Wust ،                                                                    |
| في جزءين؛ طيمة Gottingen في جزءين؛ طيمة                                                                                      |
| هارون ، الميسر ؛ الأزلام ، القاهرة ١٩٥٣ .                                                                                    |
| الهـمدار (ابن الماك)، صفة حزيرة العرب ، تحقيق - ٧٤ ilier ق. جزين ،                                                           |
| - MAN 4 Leiden Aub                                                                                                           |
| ، الإكايل، آتيق نبيــه فارس، الجزء النامن ، طبعة                                                                             |
| . Mich C Princeton                                                                                                           |
| هر مز وغبره التاريخ العربي النديم، ترجمة فؤاد حسنين القاهرة ١٩٥٨.                                                            |
| هونيرياخ ، البحرية العربية وتطورها في البحر النترسط في عهد                                                                   |
| معارية ؛ طهران ١٩٥٠ .                                                                                                        |
| * هيكل ، حياة محمد، الطبية الرابعة ، القاعر، ١٩٤٧ .                                                                          |
| ، الصديق أبو بكر ، الطبعة الثانية ، الفاهرة ١٣٦٧ ه .                                                                         |
| ، الفاروق عمر بن الخطاب ، القاهرة ١٣٦٤ هـ .                                                                                  |
| ، عُمَان بن عفان ، الناهرة .<br>- نم سنزل ، العرض ، د ١ راملها رث .<br>- معجم الخريطة التاريخية للمالكالإسلامية ، تحقيق أحمد |
| ز کی باشاء القاهرة ۱۹۲۱.                                                                                                     |
| / O lo w 2 lo 2222 - 225   128                                                                                               |
| الواقدى ، فتوح الشام ، عمقيق M.W.Leee ، طبعه Calcutta                                                                        |
|                                                                                                                              |
| ، منازی النی ، محقیق Kremer اط ۱۸۵۲، Calcutta                                                                                |
| ، فتوح إفريقية ، طبعة أولى ، تونس ١٣١٥ ه ٠                                                                                   |
|                                                                                                                              |

وداد القاضى ، السكيسانية ق التاريخ والأدب ، بيروت ١٩٧٤. ولفنسون ، تاريخ اليهود العرب ، الفاهرة ١٩٣٧ · ولحكن ، الأمومة عند العرب ، ترجمة صليبا الجوزى · وهب بن سنبه ، كتاب التيجان ، طبعة حيدر آ باد ، ١٣٤٧ ه · ياقوت ، معجم البلدان ، تحقيق أمين الخانجي ، ٨ أجزاء ، القاهرة

، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، طبعة فريد رفاعى· ٢٠ حـ: أَى القاهـ ة ١٩٣٦ ·

يحيى نامى ، أصل الحمط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإســـلام ( مستخرج من عملة كاية الآداب ) ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، القاهرة ١٩٣٥ .

نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها،
 القاهرة ١٩٤٣٠٠

، نقوش عربية جنوبية ، مجاة كاية الآداب، الجموعة الأولى، المجلد الأول ، مايوم ١٩٤٧ ؛ المجموعة الثانية ، العدد السادس عشر ، ديسمبر ١٩٥٤ .

، نقوش خربة ممين ، القاهرة ١٩٥٢ .

، وثيمة الونساء (ت ٣٣٧ م)، قطع من كتاب الردة مأخوذة من كتاب الإسابة لابن حجر المسقلانى، تحقيق وترجمة Horenbach ، ١٩٥١ ٠

، تاریخ ، تحقیق Houtema طبعة ، Lug·Bet ، فی جزءین، ۱۸۹۳ ، طبعة بیروت ، ۱۹۹۰ ، فی مجلدین، لم تستخدم .

أبو يزيد

الباثموبي

أبو يوسّن ، كتاب الخراج ، القاهرة ١٣٤٦ه ، ترجمة وتعليق Fagnen . طبعة Paris ، ( في جزمين ) ١٩٢١ .

يوسف أحمد ﴿ الإسلام في الحبشة ، القاهرة ١٩٣٥ .

يوسف عبد الهادى ، ثمار القاسد في ذكر الساجد ، محقيق وندبيل محمد أسمد

أطاس، بيروت ١٩٤٣.

## (ب) الكتب الأوروبية

Akkouch (Mahmoud)

'All Fahiny

: Contribution à une étude des origines

: Muslim Sea - Power in the East Mediterranean, from the Seventh to the Tenth Century Alexandria, 19 0.

de l'architecture musulmane : La Grand-mosquée de Médine, dans Mém. Inst. Fr. Arch. Or. t 68, 1935.

| Amélineau           | : Etude sur le Christianisme en Egypte<br>au septième siècle Paris, 1887.                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| André (Pierre)      | : L'Islam et les Races, 2 tomes. Paris, 1922.                                                                                                                  |
| Arnold (T)          | : The Caliphate. Oxford, 1924.                                                                                                                                 |
| Arnold von Gennep   | : L'Etat actuel du problème totémique.<br>Paris, 1920.                                                                                                         |
| Barbier de: Meynard | Dictionnaire géographique historique<br>et littéraire de la Perse et des contrées<br>adjacentes. Paris, 1861.                                                  |
| Barthelemy          | : Mohamed et le Coran Paris, 1865.                                                                                                                             |
| Barthold            | : Turkestan down to the Mongol inva-<br>aton. 2 ed. London, 1928, (Gibb. Mém).<br>: Histoire des Turcs d'Asie centrale.<br>Adap. franc, par Mme Donskis. Paris |
| Becker              | 1945. ; Studien zur Omajjadengeschichte : Omar II. dans. Z. F. Ass., txv 1900, p. 1-36. ; Christentum und Islam. Tübingen,                                     |
|                     | 1007.  The Expansion of the Saracens (The Cambridge Medieval History, vol. 2).  Cambridge, 1913.  Islamstudien, 2 vols. Leipzig, 1924.                         |
| <b>B</b> el         | : Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie<br>Paris, 1917.<br>: La religion musulmane en Berbérie,<br>Paris, 1938.                                                  |

| <ul> <li>The origin of Islam in its Christian environment. London: 1926.</li> <li>The Administration of Egypt under the Umayyad Khalifate, in Byzant, Zeitschrift XXVII, 1928, 278-299.</li> <li>The Qur'an. Translated with a critical re-arrangement of the Snrahs. 2 vols. Edinbourg. 1937-39.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>The persian religion according to the chief greek Texts. Paris, 1929.</li> <li>Les Mages dans l'ancien Iran. (Publide la Soc des Et Iran). Paris, 1938.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| : l'Arabie avant Mahomet d'après les<br>inscriptions Paris, 1885.                                                                                                                                                                                                                                            |
| : Les Arabes, traduit de l'Anglais, par<br>Huret, Paris, 1946.                                                                                                                                                                                                                                               |
| : L'Honneur chez les Arabes avant l'Is-<br>lam. Etude de Sociologie. Paris, 1932.                                                                                                                                                                                                                            |
| : Introduction au Coran Paris, 1947.<br>: Le Problème de Mahomet Paris, 1952.<br>: L'allocation de Mahomet lors du péle-<br>rinage d'adieu Mélange Louis Massig-<br>non I, 1956, pp. 223-249.                                                                                                                |
| : Le Messianisme dans l'Hétérodoxie<br>Musulmans, Paris, 1903.<br>: Christianisme et Mazdéisme chez les<br>Turks-Orientaux, Paris, 1930 (Extrait<br>de la Revue de l'Orient Chrétien).                                                                                                                       |
| : L'Islamisme et le Christianisme en<br>Afrique. Paris, 1906.                                                                                                                                                                                                                                                |
| : Observations sociologiques sur les origines de l'Islam. Stydia Islamica. t2. Paris, 1954, p. 61 sqq.: Observations sur la nature et les causes de la conquête arabe. Stydia Islamica. Paris, 19:6, p. 4 sqq.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Brémond : Berbères et Arabes. Paris, 1942,

| Browne                  | : A Literary History or Peraia 4 vols.  Cambridge, 1920—1930.  : Some account of the Arabic Work entitled Nihâyatu' l'Arab fi akhbāri l.  Fursi wa-l'Arab. J.R.A.S., 1900, pp. 195—294. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brunnow                 | : Die Charidschiten nnter den ersten<br>Ommayyaden. Leiden, 1884                                                                                                                        |
| Brunnow; Domaszewski    | : Die Provincia Arabia. Strasbourg, 1904.                                                                                                                                               |
| Bruns, hyig             | : Ibn Abdalhakam et la Conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes, Etude critique in A I.E.O VI, 1942-47, p. 103 sqq.                                                                 |
| Buhl                    | : Das Leben Muhammeds, Leipzig, 1930.                                                                                                                                                   |
| Barton                  | : Pilgrimage to Mecca and Medinah.<br>2ed. 1857.                                                                                                                                        |
| Comie, Sauvaget et Wiet | : Répetroire chronologique d'épigraphie arabe. Le Caire, 1981                                                                                                                           |
|                         | : Annali dell'Islam, 10 vols., Milano<br>1905–26.<br>: Studi di Storia Orientale, Milano, 1911.<br>: Chronographia islamica, 5 vols. Paris,<br>1912.                                    |
| Cahun                   | : Introduction à l'histoire de l'Asie :<br>Turcs et Mongots, des origines à 1405.<br>Paris, 1896.                                                                                       |
| Canard                  | : Les expéditions des Arabes contre<br>Constantinople dans l'histoire et dans<br>la légende. J.A. janvier – mars, 1926,<br>t 208, p. 61 sqq.                                            |
| Carra de Vaux           | Les penseurs de l'Islam. 5 vols.<br>Paris, 1921-1926.                                                                                                                                   |
| Caton-Thompson          | The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhramant), Oxford, 1941,                                                                                                                       |
| Candel :                | Les premières invasions des Arabes<br>dans l'Afrique du Nord. J. A. 1900,                                                                                                               |
| Causain de Perçeval     | Essai sur l'histoire des Arabes avant<br>l'Islamisme, 3 vols. Paris, 1847-8,                                                                                                            |

|                      | gire. Paris, 1936.                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CheTra               | : La lutte entre Arabes et Byzantins.<br>Alexandrie, 1947.                                                                                                          |
|                      | : La Documentation papyrologique de<br>l'époque arabe. Catalogue des papyros<br>grecs publiés d'époque arabe concern-<br>ant l'Egypt. Alexandrie, 1948.             |
|                      | : Les Status des pays de 'Ahd aux VIIe et VIIIe siècles                                                                                                             |
|                      | (حوليات كلية الآداب_جمعة إبراهيم_العدد(١)٠٥٠)                                                                                                                       |
| Christensen          | F L'Iran sous les Sassanides. Copenhague<br>et Paris, 1936.                                                                                                         |
| Cohen                | : Documents Sud-arabiques Paris, 1934.                                                                                                                              |
| Constantelos D.J.    | : The Moslem Conquests of the Near<br>East, as revealed in the Greek Sources<br>of the VIIth and VIIIth centuries, By-<br>zantion t XI.II, 1972, fasc 2, p.225 sqq. |
| Cooke                | : Text Book of North Semetic Inscrip-<br>tions Oxford, 1903                                                                                                         |
| Coppée               | : History of the conquest of Spain by<br>the Arab-Moors. 2 vols Boston, 1881.                                                                                       |
| Corpus Inscriptionum | : Semiticarum. Paris. t 4 vol. 1. 1889,<br>1892, 1900, 1908, t 4, vol. 2. 1911,<br>1914.                                                                            |
| Creswell             | : Early Muslim Architecture 1. Umay-<br>yads, A. D. 622—750, Oxford, 1932,<br>2 ed. Oxford, 1969.                                                                   |
| Cronica Mozarabe     | de 754, attribueda a Isidero Pacence<br>par el. P. Florey, 1885.                                                                                                    |
| Darmester            | : Le Mahdi depuis les origins de l'Islam<br>jusqu'à nos jours. Paris, 1885.                                                                                         |
|                      | maste.                                                                                                                                                              |

 Los asedios Musulmanes de Constantinopla en la "Primera Crónica General" Al-Andalus, vol. IX, 1944, p. 141.
 Le Christianisme des Arabes nomades

sur les limes et dans le désert Syromesopotamien aux alentours de l'Hé-

Cesar, E. Dubler

Charles

Davies : Buddhist Indis, London, 1903.

De Goeje : Mémoire sur la conquête de la Syrie

2éd. Levde, 1900.

: Mémoire sur les Migrations des Taiganes à travers l'Asie. Leyde, 1903.

: L'encensement des morts chez les Arabes. Ext des Actes du XIV. Congrès Inter, des Orientalistes. t LLI.

De Lafont : Le Mazdéisme : L'Avesta, Paris, 1897.

Dennett : Conversion and Poll-Tax. Harvard.

1950.

Denys de Tell-Mshré : Chronique, publ. et traduite par

Chabot. Paris, 1895.

Derenbourg : Le Dieu Allah dans une inscription

minéenne. J. A. 1892.

Desvergers : Histoire de l'Arabie. Paris, 1847.

Diebl : L'Afrique Byzantine Paris, 1896.

: Justinien. Paris, 1901.

: Histoire de l'Empire Byzantin. Paris.

1934.

Diehl el Marçais : Le Monde Oriental de 305 à 1081, dans

Histoire Genérale, t 3. Paris, 1936.

Diodorus of Sicily with an English translation by Oldfather, in 10 vols. London, 1946.

Doughty : Travels in Arabia Deserts. 2ed.

London 1921.

Dozy : Etudes sur la conquête de l'Espagne par les Arabes Leyde, 1881.

: Essai sur l'Histoire de l'Islamisme, trad. Chauvin. Leyde, 1887.

: Histoire des Musulmans d'fapagne, revue et mise à jour par lévi-Provençal

3 tomes. Ley-le, 1932, t 1.

Driotion et Vandier : Les Peuples de l'Orient Méditerranéen.
Paris. 1946.

| Dubler     | : Survivance de l'ancien Orient dans<br>l'Islam t VII, 1957, pp. 47-75.                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dulaurier  | : Chronologie arménienne Paris, 1859.                                                                                                      |
| Dunlop     | : The history of the Jewish Khazars-<br>Princeton, 1951.                                                                                   |
| Durkheim   | : Les Formes élément ires de la vie re-<br>ligieuse, 2ed. Paris, 1925.                                                                     |
| .Duesand   | Les Arabes en Syrie avant l'Islam.<br>Paris, 1907.                                                                                         |
|            | له تُوجَّة عربية من الدواحلي، مراجعة زيادة . القاهرة ٥٩٥٩ .                                                                                |
|            | : Le Temple de Jupiter Damascènien et<br>aes transformations aux époques chré-<br>tiennes et musulmanes, dans Syria,                       |
|            | 1926.                                                                                                                                      |
|            | : Topographie historique de la Syrie antique et mediévale. Paris, 1927.                                                                    |
| Davot      | : Histoire d'Edesse. Paris, 1892.                                                                                                          |
|            | : La litterature Syriaque. Paris, 1900.                                                                                                    |
| Eldon      | : The Holy Cities of Arabia. London, 1928.                                                                                                 |
| Essad Bey  | : Mahomet, 571-632. Paris, 1948.                                                                                                           |
| Février    | : Essai sur l'histoire politique et écono-<br>mique de Palusyre. Paris, 1931,                                                              |
| Flügel     | : Mani Leipzig, 1882.                                                                                                                      |
|            | Concordantiae Corani Arabicae                                                                                                              |
| Fournel    | : Etude sur la Conquête de l'Afrique<br>par les Arabes Paris, 1881.                                                                        |
| Frend      | The rise of the Monophysite move-<br>ment: Chapter in the history of the<br>Church in the fifth and sixth cen-<br>turies. Cambridge, 1972. |
| Friedänder | : 'Abdallah h Saba ZA. Bd, 23 (1909)<br>21 (1910).                                                                                         |
| Gabrieli   | : al-Walid ibn Yazid : il califfo e il poeta R.S.O. t XV, 1934, 1-64.                                                                      |

Drapeyron

: L'encereur Héraclins et l'empire byzantin en VIIe siècle. Par s, 1869. : Il Catifato di Hisham Mem de, la société R. d'archéologie d'Alexandrie; t. Viff., 1955, pp. 141.

Muhammad ibn al-Qasim ath-Thaqafi and the Arab conquest of Sind-E AW, 15, 1965, p. 281-95.

Gagnier (jean)

: La Vie de Mahomet, traduite et compilée de l'Alcoran, des Traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs auteurs. Amesterdam, 1732.

Gaudefroy-Demondrones: i.e Peterinage de la Mekke. Etude d'Histoire Religieuse. Paris, 1923.

: La Syrie. Paris, 1923.

Gaud et Platanev

La Monde Musulman et Byzantin jusqu'aux croisades Paris, 19-1.

Gautier

: L'Islamisation de l'Afrique du Nord : Les siècles obscurs du Maghreh, 2éd. Paris, 1987.

Gbévond (C)

: Histoire des guerres et des conquêtes des Arabes en Arménie, traduite par Garabed Chah-Nazarian, Paris, 1856.

Gibb

: The Arab Conquest in Central Asia.

: La Structure de la Pensée Religieuse de l'Islam, trad, de l'Augl, par Félix Arin. Paris, 1950.

: The fiscal rescript of Umar II. Arabica janv. fasc. 1. t 2, 1955, pp. 1-16.

: Arab-Byzantin Relations under the Umayyad Caliphate, in Dumbarton Oaks Papers, XII, 1958, pp. 219-230.

Gibbon

: The decline and fall of the Roman Empire. ed. Smeaton, 6 vols. London 1:50.

Glaser

: Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens. Berlin, 1890, 2 vols. Goldäther

Culte des Ancêtres et le Culte des Morts. Paris, 1885.

Le dogme et la loi de l'Islam, trad. de l'Allemend par Félix Arin. Paris,

1902.

Grimme

Guest

Hamidollah

Hell

: Etudes sur la tradition islamipue, extraites du tome 2, des «Muhammed anische Studien», traduites par Bereher Paris. 1952.

Paris, 1952.

: Muhammed 2 vols Münster, 1892-

1895.

Grohman : The problem of dating early Qur'aans der Islam, 33, 1958, pp. 213-231.

: A coin of Abu Muslim. J.R.A.S.

July, 1932 p.555-6,

Guidi ;L'Arabie antéislamique. Paris, 1921.

Guillou : les Monnayages Lation-brabes p. 51

رعمة العيد المسرى في مدر بدء العددالثالث، ٥ ٥ ٩٠).

Halphen : Les Barbares. 4 ed Paris, 1940,

: Les Champs de Bataille au tempe du Prophete. R. I. S. Année 1939; cahier I, p. 1 sqg.

: La lettre du Prophète à Héraclius. Arabica, Jany. 1955, p. 97, 110.

: Le livre des genéalogie d'al-Baladuruy, B.E.O. de l'Inst. F. de Damas, t XIV, 1952-1954, pp. 197-221.

: The Christians of Pre-Islamic Mecca. Karachi, 1958.

: Le Prophète de l'Islam. 2 vois. Paris, 1959.

: The Arab Civilisation, transl, by Khuda Bakeh, Lahore, 1943.

441

Herodotus : History, transl by Godley. London, 1920.

Hill : Catalogue of the Greek Coins of Arabia. London, 1922.

Hitty : History of the Arabs. London, 1937.

: History of the Arabs. London, 1937. : History of Syria, 1951.

(له ترجمة عرسه من حورج حداد وغيره ، لم تستخدم).

Hogarth : Arabia, Oxford, 1922.

Hommel : Explorations in Arabia. Philadelphia,

1903.

: Grundriss der Geog und Gesch des Alten Orients, t 1-2, München, 1904;

1926.

Homo : Roman Political Institutions. London,

1929.

Houdas : L'Islamisme, Paris, 1904.

Huart : Selman du Fars, Derenbourg, 1909,

: Nouvelles Recherches sur la lègende de Selman du Fars. Paris, 1913.

: Hist. des Arabes. 2 vols. Paris, 1912-3.

Huart et Delaporte. : L'Iran Antique. Paris, 1943.

Hughes : A Dictionary of Islam. London, 1885.

Huzayyin : Arabia and the far-east : Their commercial and cultural relations in

greco-roman and irano-arabian times. Cairo, 1942.

Jackson : Zaroaster, the Prophet of Ancient

Iran. New York, 1899.

Jaussen : Coutumes des Arabes au pays de

Moab. Paris, 1908.

Jaussen et Savignac t Les Chateaux Arabes de Qescir 'Amra,

Kharaneh et Tuba. (Miss. Arch, en

Arabie 3) Paris, 1920.

|                       | : Coutumes des Fuqura. Miss. Arch.<br>en Arabie 2) Paris, 1920.                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jean, Evêque de Nikio | u: Chronique Texte Ethiopien. Publié<br>et traduit par Zotenberg (Notices et<br>extraits des Manuscrits de la Biblio-<br>thèqueNationale et autres bibliothèques)<br>t 24. Paris, 1879. |
| Josephus              | : Jewish Antiquites, transl by Thackeray (Books 1-1V), in 8 vols London, 1930.                                                                                                          |
| , Julien              | : Histoire de l'Afrique du Nord, de la conquête arabe à 1830, 2éd. Paris, 1952.                                                                                                         |
| Irfan Shahid          | : The Martyrs of Najrân : Neuo-<br>documents, Bruxelles, 1971,                                                                                                                          |
| lvring                | : Lives of Mahomet and his successors<br>Paris, 1850.                                                                                                                                   |
| Kammerer              | : Essal sur l'histoire antique de l'Abys-<br>sinie, Paris, 1926.                                                                                                                        |
|                       | : La Mer Rouge. L'Abyssinie et<br>L'Arabie depuis l'Antiquité Le Caire,<br>1929.                                                                                                        |
| Kennedy               | : Petra; its history and monuments.<br>London, 1925.                                                                                                                                    |
| Khuda Bukhsh          | : Essays indian and Islamic. London, 1912.                                                                                                                                              |
| Koelle                | : Mohammed and Mohammedanism<br>London, 1889.                                                                                                                                           |
| Krehl                 | : Ueber die Religion der Vorislamischen Araber. Leipzig, 1863.                                                                                                                          |
| Kremer                | : Kulturgeschichte des Islams unter<br>den Chalifen. 2 vols. Wienne, 1876-<br>1877.                                                                                                     |
| Le Beaume             | : Le Coran analysé. Paris, 1878.                                                                                                                                                        |
| Lambert               | : Les origines de la mosquée et l'Archi-                                                                                                                                                |
| Lammens               | tecture religieuse des omeiyades.<br>Stydia Islamica. Paris, 1956. p. 5 sqq:<br>Etudes sur le règne du calife<br>omaiyade Me'àwia ler. Leipzig, 1908.                                   |

| : Le berceau de l'Islam. Rome, 1914.                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| :Les Ahabich et l'organisation militaire                          |
| de la Mécque au siècle de l'hégire                                |
| J. A. 1916, p. 425–482.                                           |
| : La Syrie. Précis-Historique, prémier<br>volume. Beyrouth, 1921. |
| : La Cité arabe de Taïf à la veille de                            |
| l'hégire Beyrouth, 1922.                                          |
| : La Mècque à la veille de l'Hégire.<br>Beyrouth, 1924            |

: L'Islam, croyances et institutions, Beyrouth, 1926. : L'Arabie occidentale avant l'Hégire-

: L'Arabie occidentale avant l'Hégire Beyrouth, 1928.

: Etudes sur le siècle des Omeyyades-Beyrouth, 1930.

Lamairesse et Dujarrio

: Vie de Mahomet d'après la Tradition 2 vols. Paris. 1897-98.

Langiois (Victor)

: Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, publiée en français sous les auspices de son Excellence Nubar Pacha. 2 vols. Paris, 1867-9.

Lagrange

: Etudes sur les religions sémitiques.

Laue-Poole

Laurent

: The Mohammedan Dynasties London, 1895.

:L'Arménie entre Byzance et les Arabes, depuis la conquête arabe jusqu'en

886. Paris, 1919.

Lavoix

: Catalogue des monnaies Musulmanes de la Bibloithèque Nationale, t 1, Kha-

lifes Orientaux. Paris, 1887.

Leceri

: Note sur la famille dans le monde

|                   | arabe et islami <b>que. Arabica, t 3, Jan</b> v.<br>1956, p. 31 aqq.                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leczinsky         | : Die Juden in Arabien zur Zeit<br>Mohammeds Berlin, 1910.                                                                                   |
| Legendre          | : Nouvelle Histoire d'Espagne Paris, 1922.                                                                                                   |
| Le Strange        | : Palestine under the Moslems. London.<br>1890.                                                                                              |
|                   | : The Lands of the Eastern Caliphate<br>2ed. Cambridge, 1930.                                                                                |
|                   | ترحمة عربية من بشير وسركيس ، بعنوان: بلاد الحلافة<br>الشرقية ، بغداد ، ( لم تستخدم ) .                                                       |
| Lévi-Provençal    | ; Inscriptions arabes d'E'spagne. Leyde-<br>Paris, 1931.                                                                                     |
|                   | : La civilisation arabe en Espange.<br>Paris, 1948.                                                                                          |
|                   | : Histoire de l'Espange. Musulmane. La<br>conquête et l'Emirat Hispano-umaiyade<br>(710 – 912) t I, Nouvelle édition.<br>Paris—Leiden, 1950. |
| Lewis (Bernard)   | : The Arab in History, 3ed. London, 1955, trad. franc. Paris, 1958.                                                                          |
|                   | و ترجبة عربية من نبيه فارس و نحود يوسف، بيروث ١٩٠٤<br>( لم تستخم ) .                                                                         |
| Littm <b>an</b> n | t Entzifferung der Safa Inschriften.<br>Leipzig, 1901.<br>t Eutzifferung der Thamutlenischen Ins-<br>chriften, 1904.                         |

Loisy : Essai historique sur le Sacrifice, Paris, 1928.

Lokegaard : Islamic Taxation in the Classic Period Paris, 1950.

Louis de la Vallée : Bouddhisme. Paris, 4éd-

: La Berbérie musulmane et l'Orient Marçais (G) au Moyen Age. Paris, 1946. : L'Art de l'Islam. Paris, 1916. Margoliouth : Mohamed and the Rise of Islam. London, 1905 : The early development of Mohamedanisme. London, 1914. : The relations between Arabs and Israelites prior to the rise of Islam. London, 1924. : Origins of Arabic Poetry. J.R.A S. 1925. Marquet Yves : Le si isme de Tre siècle à travers l'histoire de Ya'qûbî. TXIX, Juin 1972. p. 101 sqq. Massc : L'âme de l'Iran. Paris, 1951. Massé el Grousset :La civilisation iranienne. Paris, 1952. Mercier :Histoire de l'Etabliseament des Arabes dans l'Afrique septentrionale. Paris. 1945. Mercier et Séguin : Charles Martel et la bataille de Poitiers. Paris, 19:4. Michel le Syrien : Chronique, ed. et trad. Chabot. Paris, 1899-1910, 4 vols. Miller : Mappae arabicae, 5 vols. Stuttgart, 1926. sniv. Migorsky : The Khazars, and the Turks in Akam al-Morjan. Reprinted from the Bullof S.O.S. vol IX. Part I, 1937. : Caucasica III. The Alân capital. - 441-

: The Religious Attitude and life in

:A history of the Arabs in the Sudan.

: Development of Muslim Theology.

Islam. Chicago, 1909.

Cambridge, 1923.

New-York, 1926.

Maedonald

Mac Michael

Magas and the Mongol campaigns-Reprinted from the Bull- S.O.S. vol.

XIV/2, 1952.

Studies in Caucasian history. London,

1952.

: A new Book on the Khazars Oriens vol II Leiden, 1958.

Moncaut : Histoire des peuples et d'etats

Montogomery : Arabia and the Bible. Philadelphia,

pérénéens, ed. 1873.

19.34.

Mordtmann Beitrage zur Minuishen Epigraphik Weimar, 1896.

Mordtmann und Mittwoch : Sabaische Inschriften. Hamburg.

1931.

Moscati : Il testamento di Abù Häsim (R.S.O.)

19**52.** 585 sqq.

Moulton : Early Zoroastrianism. London, 1913.

Muir Annals of the Early Caliphate Lon-

don, 1881.

: The life of Mohammed and History of Islam, 4 vols. London, 1858-61. : The Caliphate, its rise, decline and fall. A new and revised edition by

Weir. Edinburgh, 1924.

Musil : Arabia Petraea, 3 vols, Vienna, 1907.

: Arabia Deserta. New-York, 1927. : North Negd. New-York, 1928.

: Palmyrena New-York 1928.

The Manners and customs of the Rawala Bedouins New-York, 1938.

Nallino : La litterature arabe des origines à

l'époque de la dynastie umayyade.

trad. Pellat. Paris, 1950.

: Les Arabes chrétiens de Mesopotamie Nau

et de Syrie du VIIe au VIII siècles (Cahiers de la Société Asiatique.)

Paris, 19:3.

Nicholson : A literary History of the Arabs.

London, 1923.

: Geschichte der Perser und Araber Noldeke

> zur Zeit der Sasaniden. Leyde, 1879. : Geschichte des Qorâns. Gottingen.

1860.

O'hason : Les peuples du Caucase, 1828.

Ockleys The History of the Saracens London,

1847.

O'Leary : Arabia before Mohammed. London.

1927.

Palencia : Historio de la Espana mulumana.

Bercelone-Buenos Aires, 4cd 1940.

Paret :Mohammed und der Koran. Stuttgart.

1957.

Périer : Vie d'al-Hadjadj ibn Yousof al-

Tagafi Paris, 1904.

Periplus of the Erythraean Sea :

Travel and Trade in the Indian Ocean. by a Merchant of the first Century,

translated from the Greek by Schoff, N. York, 1912.

Perron Femmes Arabes avant et depuis

L'Islamisme, Alger, 1856.

:L'Islamisme, son institution, influence

et son avenir. Paris. 1877.

Petersen E.E. : Ali and Muawiyya Copenhague,

1964

Philiby : Heart of Arabia. London, 1922.

Philips (H) : India. London, 1947. Playfair :History of Arabia Felix. Bombay, 1859. Pliny

: Natural History, transl, by Rackham

London, 1949, 10 vols.

Procopius : History of the Wars, transl, by

Dewing 7 vols. London, 1954.

: Of the Buildings of Justinian, transl by Stewart, London, 1886

Quatremère : Mémoire sur le Kitab al-Agani, ext.

J. A. Paris, 1837.

: Mémoire sur les Asiles chez les

Arabes, Paris, 1845.

: Observation sur le feu grégeois, ext.

du J. A. Paris, 1850.

: Mém Hist, sur la vie d'Abd Allah Ben Zohair, ext J. A. Paris, 1852. : Mém. Hist. sur la dynastie des Khalifes abbussides, ext J. A. Paris, 1852.

: Some Beliefs and Usages among the

Pre -- Islamic Arabs. Bombay, 1876. : Invasions des Sarrazins en France.

Paris, 1836.

: L'Art Militaire chez les Arabes. Paris. 1884.

: Feu Grégeois. Paris, 1845.

: Histoire de la Chine. Paris, 1947. : Répertoire d'épigraphie Sémitique (Publ, par la commi, du Corpus Inst.

Semit.) 1900 sag.

Ricciotti :Histoire d'Israel, trad franc, par Paul

Auvray. 2 vols. Paris, 1948.

Roth : 'Oqba Ibn Nafi' el Fihri. Gottingen

1859.

Rehatsek

Reinaud

Reinand et Favé

René Grousset

Rothstein : Die Dynastie der Lukhmiden in al-

Hira. Berlin, 1899.

Runeiman : La civilisation byznatine, 330-1453,

trad. Lévy. Paris, 1952.

Ryckmans : L'Institution monarchique en Arabie

Meridionale avant l'Islam (Ma'in et

Saba.) Louvain, 1951.

Saavedra : Estudio Sobre la invasion de los

Arabes en Espana. Madrid, 1892.

Sacy : Nouveau aperçu sur l'Histoire de

l'Ecriture chez le Arabes du Hedjaz,

Paris, 1827.

Saurat : Histoire des Religions, Il éd. Paris

Sauveget : Les Monuments Historiques de Damas Beyrouth, 1932.

Paris, 1934.

: L'Architecture Musulmane em Syrie-Ext. de la Rev. des Arts Asiatiques-

: Esquisse d'une Histoire de la ville de Damas, ext. R.E.I. Année 1934. Paris, 1935.

: Introduction à l'Histoire de l'Orient Musluman. Paris, 1946.

: La Mosquée omeyyade de Médine. Etude sur les origines architecturales de la Mosquée et de la Basilique. Inst. F, de Damas. Paris, 1947.

: Matériaux pour servir à l'histoire

de la numismatique et de la métrologie musulmanes. Paris. 1882.

Schacht : New sources for the history of Muhammadan Theology .S.I, Paris, 1953,

p. 23 sqq.

Sauvaire

Schmidt : Origine et Evolution de la Religion. Paris. 1931. Schwally : Geschichte des Oorans. Die Sammlung des Qorans Leipzig, 1919. Scott : In the High Yemen, 2ed. London,

1947.

Sébéos : Histoire d'Héraclius, traduite de l'arménien et annotée par Macler-

Paris, 1904.

Seligman : Les Races de l'Afrique, trad. Franc.

Payot. Paris, 1935.

Sell : Faith of Islam, 2 ed. London, 1890,

Shedd : Islam and the Oriental churches

Philadelphia, 1904.

Smith : Kingship and Marriage in early

Arabia, 3 ed. London, 1903.

Snouck Hurgronje : Mekka Haag, 2 vols, 2ed, 1888-1889.

Sprenger (Aloys) : Das Leben und die Lehre des Mohammed. 3 vols. Berlin, 1851-69.

: Die alte Geogrephie Arabiens. Berne,

1857.

: Geography, transl by Horace Jones Strabo

8 vols. London, 1949.

Streck : Die alte Landschaff Babylonien

nach den arabischen Geographen.

Levde 1900 - 1.

Theophanes : Chronographia in Patrologia Graeca de Migne t 108; éd Carl Boor.

vol. I Leipzig, 1883.

Theophrasius : Enquiry into Plants: transl. Hort,

Thommin : Histoire de Syrie, 2ed. Paris, 1929.

Tor Andrae : Mahomet, sa vie et sa doctrine, trad.

de l'Allemand, par Gaud-Demom.

Paris, 1945.

Toufic Fahd ; Le Panthéon de l'Arabie contrale

à la veille de l'hégire Paris, 1968.

Toussaint et Fave : Histoire de l'artillerie. lère partie.

Du feu grégeois, des feux de guerre et des origines de la poudre à canon.

Paris, 1845.

Trimingham : Islam in the Sudan. London, 1949,

Tyan : Histoire de l'organisation judiciaire

en pays d'Islam. 2vols. Lyon-Beyrouth,

1938-1943.

Usener, editor, : Weihnachtspredigi des Sophronios,

in Rheimisches Museum für Philologie, neue Folge voi 4 1886, pp. 500-516,

Van Beichem : La propriété terriotoriale et l'impôt

foncier. These de Leipzig, 1861.

: Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum (inst. F. d'Arch.

Or. t 44) Le Caire, 1927.

Van Gelder Mohtar de Valsche Prafect. Leiden,

1888.

Van Nieuwenhuijze : The Ummah an analystic approach.

S. I. X. 1959, p. 5 sqg.

Vasely (Rudolf)

: Die Ansår im ersten Burgorhiegl
(36, 40. d.h.) Archiv orientalni, 26/1,
1958, pp. 36-58.

Vogué : Inscriptions sémitiques. Paris, 1868-77.

Waddington : Inscriptions grecques et latines de

la Syrie. Paris, 1870.

Walker : A Catalogue of the Arab Byzantine and Post Reform umaived Coins.

London, 1955.

Warmington : The Commerce between the Roman

Empire and India. Cambridge, 1928.

sors of Muhammad. London, 1850.

Washington : A History of the lives of the succes-

Watt : Muhammed at Mecca. Oxford, 1953.

Weil : Geschiche der Chalifen, 3 vols.

Mannheim, 1846-51.

Wellhausen : Reste arbischen Heidentums, zweite Ausgaze, 1897.

: Skizzen und Vorarbeitin, Berlin, 1899.

: The Arab Kingdom and its Fall Das Arabische Reich und sein Struz-Berlin, 1902., transl. by M. Weir.

Calcutta, 1927.

: Die Kampfe dei Araber mit den Rômaern, in der Zeit der Umaijsden, Nachrichten der König, Gesellschaft der Wissenschaften. Phil-hist, Klasse.

Gottingen, 1901, p. 414 sqq.

Wensinck : Mohammed en de joden te Medina. Leiden, 1908.

: A handbook of early Muhammadan tradition, alphabetically arranged.

Leiden, 1927.

- 744 -

: The Muslim Creed. Cambridge, 1932

Westermarck : Survivances paienness dans la civi-

lisation Mahometane, Trad, Franc par

Robert Godet: Paris, 1935.

Wilson : The Persian Gulf : An historical

sketch from the earliest times to the beginning of the XII the cent, Oxford,

1928.

Winnet : A Study to the Lihyanite and Tha-

mudic Inscriptions. Toronto, 1937,

Zaayer : Het Mekkaansche Feest Leiden, 1880.

Ziegler : Church and State in Wisigothic

Spain. Washington, 1903.

Xenophen : Anabasis, transl. Todd. London,

1947.

## (ج) الجلات ودور المارف والمجموعات

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.

al-Andalus : Revista de las Escuelas Estudio Arabes de Madrid y Granada Madrid-Grenande

Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. Alger (A.I.E.O).

Arabica, Revue d'Etudes Arabes, Paris.

Archiv Orientalni.

Ars Islamica, 1934.

Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Leiden.

Bibliothek Arabischer Historiker und Geographen. Wien.

Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

Madrid (Bol R Ac. Esp.)

Bulletin of the American School of Oriental Research (Boasoor).

Bulletin of the Royal School of Oriental Studies (B.S.O.S) London, 1917.

Byzantion. Paris et Bruxelles, 1924 (Byz.)

Byzantinische Zeitschrift (Bys. Zeitschr). München.

Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. Strasbourg, 1910-19: Berlin, 1919, etc.

Encyclopedia Britannica. Cambridge, 1910-1911.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed by Hastings. Edin-burgh, 1908-1921.

Encyclopédie de l'Islam, léd Leyde, 1913-1942 ; 2éd Paris, 1954 sqq.

Hespéris. Paris, 1921.

Islamic Culture an English Quarterly. Hydershad, 1927.

- J. of the economic and Social History of the Orient.
- J. As : Journal Asiatique. Paris, 1822 sqq.
- J. Am. O. S.: Journal of American Oriental Society.
- J. Soc. Or. Res: Journal of Society of Oriental Research.
- J. R. A. S.: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London, 1834 sqq.

Mémoire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire (M.I.F.A.O.)

Mitteilungen der Vordersiatischen Gesellschaft (M.V.G.)
Museon.

Orientalische Litterature Zeitung (O.L.Z.) Leipzig. Patrologia Orientalis. (P.O.).

Revue des Etudes Islamiques (R.E.I.)

Revue des Etudes Juives, Paris.

Revue de l'Histoire des Religions (R.H.R.)

Revue du Monde Musulman (R.M.M.)

Rivista degli Studi Orientali (R.S.O.)

Stydia Islamica (S.I.) Paris.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen. Gesellschaft (Z.D.M.G.) Leipzig.

Zeitschrift für Assyriologie und verwandte. Gebiete (Z.F. Ass)

صعيفة العهد للمعرى الدواسات الإسلامية ف مدريد حوايات كاية الآداب بجامنة عبر شعس ·

## (٢) جدول الأساء

## (١) أسماء الأشخاص

إبراهيم (النبي) (١) ٨٠، ٨٠، ١٠٠\_ أسماء بنت أبي مكو (٢) ١٣١ . . 177.1.1 إسماعيل (الني) (١) ٠٨٠ لمبراعيم بن الأشتر (٢) ١١٦ ، ١٢١ ، إسماعيل بن عبداقة بن أبي المساحر . 154 . 177 - 177 . 477(1) إبراهم بن محمد (٢) ٣٣١ وماسدها . إسماعيل من عبيداقة بن المحاب إبراهم بن الوليد (٢) ٣١٣ وما بعدها ٠ (Y) PAY. أبرمة الأشرم (١) ٥٧-٧٠. أبو الأسود الدؤلي (٢) ١٦٤. أبروخ (١) ٩٢. الأشعث من قيس (١) ٧٥٧ (٢) ٥٠١ . أبي بن كعب (١) ٢٠١. أمنه بلت وهب (١) ٩٦ . الأخطل (٣) ١٠٨ ، ١٧٠ : أسة (١) ٢٩ (١٠٤ ، ١٠٤ ) ١٠٤ , 7A (Y) 11 educal , AF , أذينة (١) ٨٧. . 1 . 7 . 77 . 77 . 79 أردشير(١)١٩٢ أنس بن مالك (٢)١٢٣. أرباط (١) ٧٠٠ أبكر شروان (۱)۱۹۹ (۲) ۲۱۱، ۲۹۷ . آزاد (۱)۲۰۱ . أيو أيوب الأنساري (٢) ٢٤ - ١٤، اسامه بن زید (۱) ۱۰۹ ، ۱۷۰ باذان (۱) ۲۹ ، ۱۵۰ . أسد بن عبداقه القسرى (٧) ٢٠١ . بشرين صفوان ( ۲ ) ۲۷۷ ، ۲۹۱ . بشر بن مروان ( ۲ ) ۱۲۸ ، ۱۱۸ ۰ الإسكناسر (١) ١٩٣، ٢٢٩(٢)٢١٠ .

أبو بكر الصديق (۱) ۱۰۵، ۱۲۰ ومايندها ، ۱٤، ۱۶۳، ۱۶۱ ومايندها ، ۱۸۰ - ۱۸۰ ومايندها ، ۱۸۰ - ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ،

وبكيرين ماهان(۲) ۲۳۱. أبو بلال بن أديه (۲)۱۲۸.

بلج بن بشعر الفشيرى (٢) • ٢٩٢،٢٩ — -

ثوابة بن سلمة (٢) ٣٢٢ -- ٢٢٣.

جبــــة بن الأيهم(١) ٩٩ ، ١٨٤، ١٨٦.

الجراح بن عبداقة الحكمى (٢) ٢٧٩ . ٢٩٨ — ٢٩٩ .

مرجير (۲) ۴۴، ۸۰، ۸۰.

جرير (۲) ۱۰۸۰

جـتيان(۱) ۷۴ – ۲۰ ، ۸۹ ، ۲۸ ، ۱۲۸ (۲) ۲۰ ، ۱۷۳ ، ۱۲۰ ، ۲۹۸ ،

جعفر بن أبي طالب (١) ١٢١ – ١٢٢.

أبوجشر للنصور (٢) ٢٣٠٠ ، ٣٢٧ ،

الجلندی (۱) ۱۵۰۰

الجنيد بن عبد الرحن (٢) ٢٨٧ ، ٢٠١٠.

الجهم بن صفوان (۲) ۲۲۰ .

جيشبة بن ذاهر (۲) ۲۹۰ ، ۲۸۷ .

الحارث بن جبة (١) ١٩٧٠.

حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة (٣) ٢٨١ - ٢٨١ - ٢٨٩

حبيب بن مسلمة الفهرى (١) ٢٤٨ — حبيب بن مسلمة الفهرى (١)

أم حبيبة (٢) ١٦.

حذيفة بن اليمان (١) ٢٠٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٩ .

الحر بن يزيد (٢) ٧٣ – ٧٤ .

حان بن بحمل (۲) ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۹۵ .

حمان بن النمان النماني (۲) ۱۸۰ -~ ۱۸۴

الحسن البصرى (١) ٢٧٦

الحسن بن طئ آبي طالب ( ۲ ) ١٩ ، ١٦ ، ومايندها ، ١٩ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٩ ، ١٩٠٤ ، ١٩٠٤ ، ١٩٠٤ ، ١٢٧ ، ١٩٠٤ . ١٣٧

الحمين بن على بن أبي طالب (٢) ٢٠ – ٢١ ،٦٤، ٢٦ ومابعدها ،

۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۷ - ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

حنظلة بن صفوان (۲) ۲۹۸ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ،

أبو حزه الحارجي (٢) ٢٣١.

حزة بن عبدالطلب (١) ١٠٥٠.

خالد بن أبی حبیب الفهری (۲) ۲۸۹ . خالد بن حمید الزناتی (۲) ۲۸۹ .

خاله بن عبــداق القسرى (۲) ۲۸۱. ـــ ۲۸۲، ۳۱۰ -- ۲۱۱.

خالد بن الوليد (۱) ۹، ۱۲۱ -۱۲۲ ، ۱۶۹ و ماسدها ، ۱۳۱ ،
۱۲۰ ، ۱۲۸ و ماسدها ، ۱۷۷ و ماسدها ، ۱۲۲ ،
سدها ، ۱۸۲ ، ۱۸۹ ، ۲۰۱۱ ،

خالد بن يزيد بن معاوية (۲) ۳۵، ۱۰۲، ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۰

خدیجة بنت خویلد (۱) ۱۷ — ۱۰۹ ، ۱۸۰ (۲) ۸۰ ،

خسرو ( ۱ ) ۱۹۰، ۱۸۰ ، ۲۰۰ . أبو المطار حسام (۲) ۲۹۰

ابن الخبیری (۲) ۳۱۸. أبو فر العفاری (۱) ۲۰۰۰ ذو تواس (۱) ۷۰.

رتبيل (۲) ۱۰۱ — ۳۳۹ ، ۳۳۹ . رجاء بن حيوة (۲) ۲۱۱ .

رقیة بنت الرسول ( ) ۹۷ .

رفیه بست انرسون ( ) ۲۰ . روح بن زنباع (۲) ۱۳۱،۹۸ .

روفريق (۲) ۲۰۰ مابعدها .

ذاهر بن صفة (۲) ۲۰ و مابدها . الزباء (۱) ۸۷.

الزبیر بن السوام (۱) ۲۲۰، ۲۰ ، ۲۱۳ — ۲۱۴(۲)۱۹۰۸ — ۲۱۳

زردشت(۱)۱۹۶. زفر بن الحارث (۲) ۱۰۰ .

رفر بن اعارت (۱) ۱۷۵ . زهر بن قیس الملوی(۲) ۱۷۹ .

زیاد بن أبیه (۲) ۱۸ ومابعدها ، ۱۹،۱۲۸،۱۲۹ .

زیلد بن لبید (۱)۱۰۷ .

زید بن بر تابت (۱) ۲۰۱۱ ، ۲۰۰۲ . زید بن حارثة (۱) ۱۲۱۱ .

زيد بن على زين العابدين بن الحسين (٢) ٢٨٢ ومابعدها .

> زيب بات عمد (۱) ۹۷ . سجاح (۱) ۱۹۰

سعد خذینه (۲) ۲۷۸ .

سعد بن عبادة (۱) ۱۱۲ .

سعد بن معاذ (۱) ۱۱۲،۱۱۸ .

سعد بن أبی وقاس (۱) ۲۰۲ —۲۰۱۰ ۲۴۰ ۲۶۱ ، ۲۴۳ – ۲۰۲

سعيد بن الحساس (۱) ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ . ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۳۰(۲)

سعید بن عثمان (۲) ۲۲۱ .

سميد بن عمر الحرشي (٢) ٢٧٨ .

سفیان بن حرب(۱) ۱۰۴ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ۱۲۲،۱۱۷،۱۱۱ – ۱۲۲،۱۱۷،۱۱۲ ۲۸،۱۷ – ۲۸،۱۷ ،

سلمان الفارسي (١) ١١٧ .

أبو سلمة الخلال (٢) ٣٣١ ، ٣٣٧ .

سلیان بن صرد (۲) ۱۱۶ — ۱۱۰ ،

سلیمان بن عبد الملك (۲) ۲۳۸ وما جدها ، ۲۷۳ — ۲۷۵، ۳۲۰.

السمع بن مالك الخولاني (٢) ٢٧، ا

سیف بن دی یزن(۱) ۷۱ .

شبیب بن بزید الحارجی (۲) ۱۵۲.

شرحبيل بن حسنة (۱) ۱۹۰ ، ۱۷۷ ، ۱۸۹ .

عمر بن ذی الجوشن (۲) ۲۰ ، ۱۲۲.

شهبور (۱) ۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ۱۹۷ .

شهر بن باذان (۱ )۱۵۷.

شوذب الخارجي (٢) ٢٧١ – ٢٧٧ . شيانالمروري (٢) ٣١٨.

صفية بنت عبد المعالب (٢) ٨٠.

الصميل بن حاتم (٢) ٣٢٢.

الضحاك بن قيس الفهرى (٢) ٩٥ -

۹۷،۹٦ وما بعدها، ۱۰۲،۱۰۱ .

الفحاك بن قيس الثيباني ( ٢ ) ٣١٨،٣١٧.

طارق بن زیاد (۲) ۱۹۱، ۳ ۲ و ما بعدها ۲۶۰.

أبو طالب بن عبد الطلب (١) ١٠٤ ، ١٠٦ .

طاهر بن الرسول (١) ٦٧ .

طرفة بن العبد (١) ٩٢ .

طريف بنمالك (٢)٢٠٢.

ملحة بن عبد اقة (۱) ۲۶۱، ۲۶۰ ، ۲۲۱ . ۲۰۰ . ۲۰۰ . ۲۱۳

طليحة بن خوبلد (١) ١٤٨ — ١٥٠ . علويس (١) ٢٥٥ .

الطبيب (١) ٩٧ .

. 174

عائشة بنت أبي بكر (١) ١٢٠ ، ٢٦٢.

ومابندها (۲) ه ۲ ، ۹۹ — ۱۱۰ » ۱۲۳ ،

أيو العامى بن الربيع (١) ١١١ .

العباس بن عبد المعلب (۱) ۱۲۲، ۱۱۰۰ (۲) ۳۲۱ – ۳۲۲.

العباس بن الوليد (۲) ۱۹۳، ۲۸۰، ۲۸۰

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (٢)٦٣ .

عبد الرحمن بن عبد افته الفافقي ( ۲ ) ۳۰-۳۰-۳۰ .

عبد الرحمن بن عوف (۱) ۲۴۰ — ۲۵۲٬۲۲۱ .

عبد الرحمٰن بن تحمد بن الأشعت ( ٢ ) ١٩٤٨ ومابعدها ، ٢٥٠ .

عبد العزيز بن مروان ( ۲ ) ۲۰۲، ۲۰۱ ، ۱۰۹ ، ۲۰۷، ۱۸۴

عبد العزير بن وسي بن نصير ( ٢ ) ۲٤٠ – ۲۱۱ ۲۱۱ .

عبد اقة بن أمية (٢) ١٥٦ .

عبدالله بن الجارود (۲) ۱۵۰ – ۱۰۱.

عدالة بزساً (١)٧٠٧.

. 44.149

عید افت بن سعد بن أبی سرح (۱)

۰۳۰ ۲۶۱ ۲۶۱ ۲۴۹ (۲) ۱۰ ومابعدها ۲۸۰

عبداله بنعامر (١) ٢٠٦.

عبد اقة أبو العباس (٢) ٣٣٠٠. ٣٢٧.

عبدالله بن العباس (١) ٢٦٩ (٢)

71. 74 - 14 . AL . 371.

عبد الله بن على (٢) ٣٢٥ – ٢٣٦ .

عبدات بن عمر (۱) ۲۱۰ ، ۲۲۹ (۲) ۲۲، ۲۲، ۲۲ ، ۸۵ – ۲۸، ۸۸ ، ۲۰، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۳۲ –

عبدالله بن عمر بن عبد العزيز (٢) ٣١٣ وما بعدها .

عبدالة بن عمر (٢)٢٩.

عبد الله بن قبس (١) ٢٤٣ .

عبد اقه بن محمد بن عبد المطلب (١) ٩٦ .

عبد اقة بن مىعود (١) ٢٥١ .

عبد اقة بن معاوية بن جعفر (٢ ٣١٦ - ٣١٧.

عبد الله بن ملجم الخارجي (١) ٢٧١ .

عبد قه بن موسى (٢) ٢١١ .

عبدالة بن وهب الراسى (٢) ١٣٦. \_ ١٣٧.

عبد الله بن يحيى طالب لحق (٢) ٣٢١.

عبد الله بن يزيد (٢) ١٨٥٠

عبد المعالب بن هاشم ( ۱ ) ۷۱، ۱۷۱، ۱۵ (۲) ۱۵ .

عبد الملك بن قطل (٢) ٢٩٢ -- ٢٩٣،

عبط اللك بن مروان (۲) ۲۰ ، ۱۰۵ وماسدها ، ۱۲۵ وما بعدها ، ۱۹۷ وماسدها ، ۱۸۵ ، ۱۸۹ ، ۱۹۵ ، ۲۹۱، ۲۵۷، ۲۲۰ .

عبهلة بن كعب (١) ١٥٧ .

عبيــداقة بن الحبحاب (٢) ٢٨٧ ، ٢٨٩

عبیداقه بن زیاد (۲) ۷۰ ومابسدها، ۱۰۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۳ ، ۱۳۸، ۲۲۱ .

عبيد بن مسعود التقني (۱) ۲۰۱ (۲) (۱۱۲)

أبوعبيدة بن الجـراح ﴿(١) ١٧٧ ، ١٨٨ ومابيدها ، ١٨٨ ، ٢٠٩ .

عثماذ بن الوليد (٢) ١٧٤ .

عقبة بن الحاج الـلولى (٢) ٢٩٢ .

عقبة بن نافــم الغهرى (٢) ٥٧ وما بعدها، ١٧٦ ومابعدها.

عــَكرمة بن أبى جهـــل (١) ١٥٥ وما بعدها .

على أين الحسين (٧) ٧٦ — ٧٧، ٨٦، ٨٨، ١٧٧، ١٢٠، ١٢٠، ٢٨٢.

العلام بن الحضرمي (١) ١٥٤ .

على بن عبد الله بن ألمباس (٧) ٣٢٠ . - ٣٢٦ .

عمر بن سعد بن أبي وقاس (۲) ۷۳ — ۱۹۲٬۱۲۲٬۷۰۰ .

عمر بن عبد العزيز (۲) ۱۹۱۰ ۲۲۲ ومابندها ۲۷۱ -- ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۱ ۲۹۰ ۲۹۵ ۲۹۸ ۲۰۰۰ ۳۳۰۰

عمر بن عبدالله (٢) ٢٨٩ .

عبر بن هبية (٢) ٢٧٧ .

عمرو بن الزبير (۲) ۲۹ ، ۲۰۹ ، ۱

عبرو بن سعید بن العاس (الأشدق) (۲) ۱۰۱ (۲۰ – ۱۰۲ ، ۱۰۹ وما سدها ٔ ۱۲۰ (۱۷۲ ، ۱۷۳ ،

عبرو بن الباس (۱) ۲۲۱ ٬ ۱۲۰ ٬ ۲۱۸ ٬ ۲۱۸ ٬ ۲۷۸ ٬ ۲۷۸ ٬ ۲۸۲ ٬ ۲۷۲ ٬ ۲۸۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۲ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬ ۲۲۸ ٬

عمرو بن عثمان . (۲) . ۱

عمرو بن محمد بن الفاسم (۲) ۲۸۷ .

عنیــة بن اــــعاق الــکایـی (۲) ۳۰۰ . غیطنة (۲) ۲۰۰ . فاطــة الزهـراء (۱) ۲۷ (۲) ۲۲۷ . ۲۹۰ .

فاطمة بنت عبد اللك (٢) ٢٠٧. أمد فد مك عبد اقد (٢) ١٠٤.

أبو فديك عبداقة (٢) ١٠٤ . الفرزدق (٢) ٧٣ .

الفروعان (۱) ۲۰۰ أم فروة (۱) ۱۰۷ (۲) ۱۰۰ .

فيروذان (١) ٢٠٤. فيروز بن يزدجرد (١) ٢٠٦. الفاسم ن الني (١) ٩٧

قباذ (۱) ۱۷۷ .

قتيبة بن منلم الباهــلى ( ٢ ) ٣٧٣ وما

بعدما ' ۲۳۹، ۲۲۹، ۲۷۳، ۲۷۳۰ . قصلة (۲) ۳۳۰ \_ ۳۳۰ .

أم كائنوم (١) ٩٧ .

. قصنی (۱) ۷۹ <sup>۹</sup> ۹۲ .

قطری بن الفجاءة (r) ۱۹۲ ومابعدها .

قيروس (١) ٧١٩، ٢١٠ . الكاهنة (٢) ٢٠ ° ١٨٠ ° ٢٨٩ .

w. . (a) ii c

الـکرمانی (۲) ۳۱۹.

→ (1) 00 - 1 1 AV/ - 1/1/19/19

کاتوم بن عیاض القشیری (۲) ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ . ک. م. ۱۵۰

کورش ۱۱ (۱۹)

ليد بن ربيعة (٢) ٨١.

أبو لهب بن عبد المطلب (١) ١٠٦ .

أبو لؤلؤة (١) ١٤٠ (٢) ٧٧ .

لیون (۲) ۲۶۲ ومابسها ، ۲۹۰ --۲۹۰ .

ماحوز (۲) ۱٤٦ .

مالك بن نويرة (١) ١٥٠ — ١٥١ .

مانی (۱) ۱۹۱ .

ائتنى بن حارثة العبيانى (١) ١٧١ --. ١٧٢ · ٢٠٠ - ٢٠١ .

عبد بن الأشعث (٢) ه ه ١ .

محمد بن أبي بكر (١) ٢٧١.

عمد بن المنفية (٢) ٨٠ -- ٨٠، ١٢ وما يعد بن المنفية (٢)

عمد بن عبدالله ( رسبول الله ) (۱) ۱۹ م ۱۹۰ م ۱۹۰ م ۱۹۰ م ۱۹۹ م ۱۹۰ م ۱۹۰ م ۱۰۰ م ۱۹۲ م ۱۹۳ م

عمد بن علی بن عبد اقد ( ۲ ) ه۲۳ وما بسدها .

> محمد بن القاسم التقفی (r) ۲۳۰ وما بعدها ، ۲۳۹ .

محمد بن مروان (۲) ۱۲۹ — ۱۲۹ . ۱۹۱۱ کا ۱۷۲۰

المختار بن أبي عبيد الثقني ( ٢ ) ٩١٢ وما بسندها ' ١٤٧ ' • • ١ ° ٢٧٠ ' ٢٨٢ · ٢٣٣.

مروان بن الحسكم (۱) ۲۰۲(۲) ۳۰°، ۱۹۵ ومابندها ، ۲۰۹° ۱۱۰°، ۲۲۹°، ۲۷۹°،

مروان بن محمد الجمدى (۲) ۲۹۹ — ۳۱۳٬۳۰۰ ومایندها .

مزدق (۱) ۱۹۷.

أبومسلم الحراسان (۲) ۳۳۱ وماجدها ،

مسلم بن سعيد (۲) ۲۷۸ ، ۳۰۱ .

ملة بن عبد اللك (٢) ١٩٣٠ ومايمدها ، ٢٤٧ وما يمدها ٢٦٧ ° ٢٧١ ° ٢٧٠ --- ٢٧٦ ° ٢٨٠ ° ٢٩٤ ، ٢٩٩ .

سلم بن عقبة المرى" (۲) ۸٦ ــ ۸۰۰،۸۷ . مسلم بن عقبل (۲) ۷۲ ــ ۷۳ . مسلمة بن مخلد (۲) ۰۹ .

مسيلمة السكذاب (١) ١٥١ \_ ١٥٣ .

مصعب بن الزبير (۲) ۱۰۳ <sup>، ۱۰</sup>۳۰٬ ۱۳۳ ومابيدها <sup>۱</sup> ۱۶۵٬ ۱۶۷٬ ۵۰۰٬ ۱۷۶ .

. ٢٠٥ - ٢٠٤ (٢) مصلة بن هبيرة (٢)

ساویة بن حدیج (۲) ۰۸ — ۵۹. معاویة بن آن سفیسان (۱) ۱۸۹ ۲۹۱ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۱ ۲۷ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ،

النفر (١) ١٥٠ .

النفر بن النمان (۱) ۹۱

.. 777 . 717

أبو الماجر (۲) ٥٩ — ٦٠ ، ١٧٢ وماسدها .

للهاب بن أبي مسترة (۲) ۱۲۸ ، ۱۱۹ و ۱۵۹ وما سدها ، ۱۰۷ ، ۱۲۱ ، ۲۲۲ مورق (۱) ۱۹۲ ،

مورت (۱) ۲۰۱ و ۲۰۱ - ۲۹۱ م أبو موسى الأشعرى (۱) ۲۰۱ و ۲۰۱ - ۲۹۱ موسى بن تصير (۲) ۱۹۰ وما بعدما

و ۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۷۷ ،

مومی بن عبداقه بن خازم (۲) ۲۲۲ ، ۲۲۹ ,

> مهسون بنت بجيل السكلية (٢) 41 · 218 بنت التركنسة (١) ٢٦٠ ·

التابغة الديبائل (١) ٩٧ . كانع بن الأزرى (٢) ١٣٩ وما يعدها .

. 107 . 107

نجدة بن عاسر (٧) ٢٥٧ وما بعدها .

عبد بن عامر (۲) ۱۵۷ و ما بعده . صر بن سیار (۲) ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۱۹ .

> النمان بن بشير (۲) ۰۰ . النمان بن مقرن المازق (۱) ۲۰۲ . النمان بن المنذ (۱) ۹۱ ، ۹۲ .

أبو عائم عيداة بن محمد بن المنفية (٢) ١٩٥٩ - ٢٧١ -

مرقبل (۱) ۱۹۲۰ ، ۱۹۷۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۷ . (۲) ۲۹۲ ، ۲۹۲ ،

> مرمز (۱) ۱۹۲ ، ۱۹۹ . دا د د د ۱۱۱۱ ، ۲۵۱

مثام بن عبدالمك (۲) ۲۸۰ وما بسما ، ۲۱۱،

مند زوجة أي سفيان (۱) ۱۹۱۰ مند زوجة النيان بن النفر (۱) ۹۲۰ الوليد بن عبد الملك (۲) ۱۹۲۱ ، ۱۹۹۰ ، ۱۸۵ وما بندها ، ۲۲۲ ، ۲۰۰۰ ،

الوليد بن علبة (١) ٢٠٦٠

الوليد بن بزيد بن عبد الملك (٢) ٢٨٥ ، ٣٠٨ وما جدما .

وردان (۱) ۱۲۹ .

ومِرز (۱) ۲۳ .

یزدخرد (۲) ۱۰۰۰ ویا بیدها ، ۲۰۰ پا ۲۰۹ (۲) ۷۷ .

یزید بن خالد النسری (۲) ۳۱۱. ۳۱۹.

يزيد بن أبي سفيان (١) ١٨٣ ، ١٨٣ ، ١ ١ ١٨ ( ٢) ١٨ .

یزید بن عبد الملت (۲)۲۷۰ وما بمدها . یزید بن عمر بن میروز (۲)۸۱ کومایندها (۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۰

> بزید بن أبی کبته (۲۰ (۳۰ بزید بن أبی مدنر(۲۰ (۲۰۰

رید بن معاویه (۳) ۱۳ د و ما سدماه ۱۳۸ و ۱۳۸ سرمای ۱۳۸ در ۱۳۸۰ ۱۳۲۰ - ۱۷۳ - ۱۷۳ سرمای ۱۳۳

له که راگ سفره (۲) ۱۰۹ ، ۱ (۲) (۵) و سعد ۱۹۳۰ وما معد ۱۹۳۰ ،

یزید بن الولید (۲) ۴۱۱ و ما بندها . یحی بن زید (۲) ۲۸۱ — ۳۱۹ . پلیان (۲) ۲۰۱ .

يوسف بن الحـكم الثقني (٢) ١٠٢ ،

يوسف بن محسر الثقل ( ٧ ) ١٨١ — يوسف بن محسر الثقل ( ٧ ) ٣١٤ . يوسف بن محر القهري (٧ ) ٣٢٧ .

یوسف بن غمر انفیری (۲) ۳۲۲ ه

(ب) أسماء فبائل وشموب وممالك

أعلبيش (۱) ۱۹ . ۱۷۷ أخرون (۱۲ ، ۱۹۹ . ۲۲۴

آرامیون (۱۵) ۱۲ - ۱۷۲۰، ۸۰ - ۱۷۲۰، ۸ آرشکلمیون (۱) ۱۹۱، ۱۳۱۰

ارشم**ناسپون** ۱۱ ، ۱۹۱۱ . الأرد (۱۱ ) خاه (۲) برد ، ۲۷۱ ، ۲۸۹ ، ۲۸۳

أسع(۱) ۱۱۹ (۲) ۲۸ .

السريان (١) ٢٠٧ .

السرير (۲) ۲۹۸ وما بندها .

أشجم (۱) ۱۱۷.

أشر وسنة (۲) ۲۱۶ . الأشوريون (۱) ۷۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۹ .

أنارقة (١) ٢٣٦ (٢) ٩٠ .

آفراته (۲) ۱۹۸ ، ۳۰۴.

آکراد (۲) ۱۷۴.

جرمم (١) ٧٨ . جهام (۱) ۱۷۴ . الحد (٢) يمه . حر (۱) ۷۳ - ۷۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۸ ، حنطلة (١) ١٥٠٠. حنية (١) ١٥١ (٢) ١٣٦٠ الحر (۲) ۲۱۰ الرغبة (٢) ١١٤٠٠ غزامة (١) ١٠١٠ م ١٠١٠ ١٠١٠ . 47 (1) خزر (۱) ۲۱۹ - ۲۱۷ - ۲۲۹ (۲) ۲۹٦ وما بعدها .

خرد (۱) ۲۹۳ - ۲۹۳ (۱۱) ۲۹۳ ویا بیدها . خــزرج (۱) ۲۰۱ - ۱۹۱ - ۱۹۳ - ۱۹۳ (۲) ۱۸ - ۱۹۳ (۲) ۱۸ - ۱۸ (۲) ۱۸ - ۱۸ (۲) ۱۸ - ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۱۸ (۲) ۲۸ (۲) ۲۸ (۲) ۲۸ (۲) ۲۸ (۲) ۲۸ (۲)

ريمة (١) ٢٠٨ ، ١٠١ (١) نيم

(١) أكبوم (١) ٧٤٠ اللاق (٢) ٢٩٧ وما بعدها . أوربة (۲) ۹۰ – ۲۰. أوس (۲) ۱۲، ۱۱۸، ۱۲۲ (۲) باعلة (٢) ٢٢٢. البجة (١) ٢٢٩. . . YAY (Y) THE برنز (۱) ۲۲۱ - ۲۲۱ (۲) ۹ و را جدما ، وما بعدها ، ۱۷۰ وما يعدها ، ۱۹۵ وما رسماً ، ۲۹۹ ، ۲۷۷ ، ۲۸۸ وما مدهاه \* \*\*\* . \*\*\* بكر (۱) ١٠٤، ١٠٠٠. <sup>ا</sup>بقار (۲) ۲۹۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ . يل (١) ١٠٨ . ترك ( ١ ) ١٩٩ ، ١٤٢ ، ١٤٦ ( ٢ ) ١٩٩ ، ٢٠٩ ، ٢١٣ ، ٢١٩ وما بعدها ، ٠٠٠ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٣٠٠ وما يبدها. تفلي (۱) ۲۰۸ (۲) ۱۰۹. غيم (١) ١٠٠ ، ١٠١ (٢) ١١٦ -تقبيف (۱) ۱۰۷ - ۱۰۸ (۱) تقبيف . \*\*(1)

حدًام ( ١ ) ۱۲۱ ، ۱۹۸ ، ۱۲۲ ، (١)

. 14

. - 19 . . 440

. 440 - 444

. TTT ' YYA' 140 . TA (Y) L; ساسان(۱) ۲٤٧،۲٠٧،۲٠٦،۱۹۰ . vr - v. (1) L سكاسك (۲) ۱۰۱. سکون (۲) ۱۰۱.

سياعية (٢) ٢٨٨ .

شاش (۲) ۲۱۱ ، ۲۲۹ ، ۲۰

شومان(۲) ۲۱۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۷۸

طغارستان (۲) ۲۱۰ ٬ ۴۲۰ طبيء (١) ١٥٦ ، ١٥٨ .

عباد (۱) ۹۲ ، ۹۹ .

عد تان (۱) ۲۷ ، ۲۷ .

منرة (۱) ۱۲۱ ٬ ۱۰۸ ٬ ۷۳ .

روم (۱) ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۷۳ – ۱۷۴ ، ۲۱ (۲) ۳۱ وما بعدها و ۵۶ و ۲۰۱، ١٧٦ ء ١٧٠ وما بعدها ۽ ١٧٩ -- ١٨٠ ء 5 TW a law L, YEE . 187\_ 180

صغانیان (۲) ۲۱۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ س المند (۲) ۲۱۹ \_ ۲۲۲ ، ۲۱۳

خجاعمة (١) ٨٨ ، ١٧٣ .

عبد الليس (١) ١٥١ .

عيس (١) ١٤٨ — ١٤٨ . • مُ ( ۱ ) ۱۹۸ ، ۱۹۸ (۲ ) ۲۱

. 4.1 , 40. ( 144 , 141 , 14

غانة (١) ٨٩٠٨٩ - ١٢٠ مانة . 111 . 11 , 15 ( 4 ) 124 . 140 . YA.

غطفان (۱) ۱۱۷ مما .

عماليق (١) ٧٨.

فرغانة (٢) ١٢٣ ، ٢١٧ ، ٢٧٨ . ٢٠١ . خ ارة (١) ١١٧ ، ١٤٩ .

قبط (۱) ۲۱۲ وما بسيدها ، ۲۲۸ ، \* TAA - TAY . 1A7 (Y) TET . TY1 " 19E

تصان (۱) ۷۱ .

لجلان (۱) ۱۷ ، ۷۷ (۲) ۹۲ -

. 40 . A1 . A. . VV (1), .. 3 . 177 : 180 : 1.4. 74

قريظه (۱) ۲۰۷م، ۲۱۷ -تضاعة (١) ٨٨ ، ١٢٤ ، ١٩٨ ، ١٦٠ T11 4 17 A (Y)

قبط (۲) ۱ه ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ وما بعدها ، . 4 . 2 . 4 . 4 قبيمة (۲) ۲۹،۳۸ وماجدها ، ۱۰۳ ،

ه ۱۰ وما جدها ۱۲۷ ، ۱۷۳ ، ۲۸۸ ، ٣١٩ وما بعدها ٠

لينان (٢) ٢٣٩٠

فيقام (١) ١١٤،٩٠٧ ، ١١٤ ، ١٠٨٠ - 17. 1 198 : ha : 114 (1) L

كنانة (١) ٧٨ . كندة (١) ١٥١ (٢) ١٠٠٠ . لمان (١) ١٠ . . 17 . 97 - 9 . AE (1) # . 178 \$ (1) FYY (Y) . . . . غزوم (۱) ۲۷۰ منحج (۱) ۲۰۲ (۱) ۱۱۸ مراد (۱/ ٥١٠ . . 117(1): مضر (۲) ۳۸ ، ۹۳ ، ۱۰۵ ، ۲۷۲ ، رمتر (۱) ۲۲۹ . ٠ ١١٠ - ١١٦ (١) ١٣٤ (١) ١١٠ - ١١٠ ، ٢٦٤ / ٣٢٧ وما بعدما . مرونميه نط (١) ١٤ ، ٨٨ 19 6 1 75 نشير (۱) ۲۰ غوسة (۲۱ (۲) ناردة (١) ١٩٠٠. نوظ (١) ٧٩ .

مغانية (١) ١٦١ ، ١١ .

همان (۱) ۱۵۱ (۲) ۱۲۸ ، ۱۲۸ . مُوارة (۱) ۲ . ۲ (۱) ۵۵ ۶

موازن (۱) ۱۲۳ . موازن (۱) ۱۲۳ . ماطلة (۱) ۱۹۵۹ (۲) ۱۹۸۰ . ۲۱۹ . ۲۱۹ . وتال (۲) ۲۰ ، ۲۲۹ ، ۱۹۸ . عالية (۲) ۲۰ وما مستما ، ۵۰۰ وما بستما ، ۲۲۸ ، ۲۸۷ ، ۲۲۷ وما بستما ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۳ وما

## ( ج) أسماء الفرق

أبانية (۲) ۱۶۲ سـ ۱۸۳۳ م ۱۸۳۰ زاراقة (۲) ۱۶۱ و ما بسما ، ۱۸۳۳ برهمية (۱) ۱۹۷ (۲) ۱۲۲۰ برفية (۲) ۱۹۲۰ سـ ۱۳۳۳ بيمية (۲) ۱۶۲۰ . حبرة (۲) ۲۲۰ . خوارج (۲) ۲۲۰ .

صائلة (١) ۲۰۸ ، ۲۴٤ . صغرية (۲) ۱۱۳ ، ۲۸۸ . قدرية (۲) ۲۱۲ . كيانة(٧) ١١٩. عوسية (١) ١٩٤ ، ١٣٤ . مرحثة (١) ٢١٨ (١) ١٣٦ مزدكية (١) ١٩٦. سترلة (١) ١١٧ -- ٢١٨ . طسكانية أو ماسكاتية (١) ٢٦٥ . ٢٣٠ . 41 (4) منانية (١) ١٩١ – ١٩٧ . تجدية (٢) ١٤٢ ، ١٥٢ وما بعدها نـطورية (١) ٢٢ . سالنة (١) (١) ١١٤، ١٣٠٠ (د) أسماء جنرانية

الجزية (٢) ١٩٧ . الألثة (١) ١٥٢ (١) عند . الأبواب (١) ٧١٧ . أجنادين (١) ١٧٨ — ١٨١ ، ٨٨٠ أحد (١) م١١ . أخسكت (٧) ٢٩٣.

. \*44 . 11 - (\*) أفرح (١) ١٧٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٩ (٢) . ١ . أذنة (٢) ٣٧ — ٢٨ . ` أُرْيُونَة (۲) ۱۹۸۸ ، ۱۹۶۲ ، ۳ ، ۱۹۴۷

آذربیعان (۱) ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹

الأردن (٢) ٨٨ ، ٧٠ ، ٠٠٠

المشيط الكيرة (٢) ٢٩٢ ، ٢ . ٣ . أرمينية (١) ٢١٦ وما سدها (٢) ٢١ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۷۹ ، ۱۹۳ وما بعدها . أرواد (٧) ٧٤ - ٨١٠ . استجة (٢) ه ٠٠٠. الأسكندرية المطلمي (١) ٢٧٠ - ٢٧٠ . 711 أشبيلية (٢) ٢٠٩ ، ٢٦٩ ٠ اصطنم (١) ١٩٠، ٢٠٠٠ إَمْرِيقِيةً (١) ٢٤٦ (١) ٥٣ وما بعدها د ۱۷۹ وما بعدها ۽ ۲۰۰ ۽ ۲۰۲ . أقريطش (۲) ۲ ؛ . . أم دنن (١) ٢١٩ . أمُّ القرى (١) ٧٠ . آمل (۲) ۲۰**۱** الأندلير (٢) ١٩٦ وما يعدها ، ٢٦١ ، - 444 . 4.4 . 444 . 444 · 44 . 44 (4) 25 161 أمراز (٧) ١٩٨ ، ١٩٩ ، ١٤١٠ - ١٤٠٠

- 144 . 171 . A. (1) Let

أوراس (۲) ۱۹۹۰

. 11A(1).LL.

مابليون (١) ٢١٩ . بارت (۱) ۱۹۱ . البحرين (١) ١٢٠ ، ٩٢ ، ١٠١٠ بخاري (۲) ۲۱۲ ، ۲۲۲ . بلر (۱) ۱۱۳ - ۱۱۹. برقة (١) ٢١١ وما بعدها ، ٢٢٥ و.١ سماً (۲) وع ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، و ، . 141 . 14 . . 41 برنعة (١) ٢٤٩ . البرنيوة (١) ١٩٧. الصرة (١) ١٠٠٤ -- ٢٠٠١ ٢٥٠١ ، ۲۰۹ ، ۲۹۳ ( ۲) ۲۷ ومایشتها ، ۲۸ ک ٠٠ ، ١١٣ ، ١١٧ ، ١٢٣ وماسيما ، 171 . . 11 . 737 . 031 . VOL . - TIA , Jam by TYE . 109 طلك (٢) ٢٨٠٠ الح (۲) ۲۲۰ ، ۲۲۹ . vv . 1ve (1) abi. التحر (۱) ۱۱۹ (۲) ۲۹۸ ، نسکت (۲) ۲۱۶ . . 441 (4) 4 يوزملة (١) ٢١٠.

ماس (۲) ۲۷ .

مکند (۲) ۲۲۴ ،

تبوك (۱) ۱۲۱ ، ۱۲۱

تدمر (۱) ۸۰ - ۸۸

تركستان (۱) ۱۹۱ . ٠ ترمذ (٢) ٢٢٢ . تهامة (١) ١٠، ١٥، ١٥ (١) تهاية لوج (۲) ۱۳۸ · . 17 . . 11A (1) ILT الحاسة (١) ١٨٨ ، ٨٩ (١) قسالم اجال (۱) ۱۹۰ ، ۲۰۰ . · جيل حراء (١) ٩٨ . حبل طارق (١) ٢٠٣ . جبل عینین (۱) ۱۱۰ . جدة (١) ٧٧ . اجراء (١) ١٧٤. كعوجان (٢) ٢٥٢ -- ٢٥٣ . احرحومة (٢) ٢٣ ، ١٩٥٠ الجزيرة (١) ٢٠٧ وما بعدها ، ٢٨٨ ، 4 1 - T 4 4 + 4 TA + 1A (T) TV1 4.7 4 144 147 4 178 4 747 4 الجزير المضواء (٦) ٢٠٣.

جلق (۲) ۸۰ . جلواته (۲) ۲۰۳ (۲) ۳۰۳ . جنیسابور (۱) ۲۹۵ ، ۲۰۹ . جوزجلن (۲) ۲۰۵ ، ۳۱۹ . جلیمة (۲) ۲۰۷ . المینة (۱) ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۲۲ .

-7:35:47<sup>2</sup> (\* 47:48) (\* 48:74) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 47:48) (\* 4

الحديث (۱) ۱۲۵ ، ۱۲۲ – ۱۲۲ ، ۱۹۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، حران (۱) ۲۰۸ ، ۲۱۸ (۲ ) ۴۰۰ ،

۲۹۰، ۲۹۲، حروراه (۱) ۲۹۷ (۲) ۱۳۵،

المرت (۱) ۱۱۷ (۲) ۸۷ ، ۱۰۰۰

جشرموت (۱) ۲۹۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، طس (۱). ۸۷ (۲) ۴۸ ، ۳۱۲ ، ۲۱۹

> الحيمة (٢) ٢٠٠وما بعدها . حنين (١) ٢٠٢ .

الميد (۱) ۱۹، ۹۰ نسم ۲۹، ۲۵۲ . ۱۲۲ ، ۱۲۹ .

. ۲۱۰ (۱) منجند

خراسان (۱) ۲۷ (۲) ۱۵۰ ، ۱۵۱ ، ۲۰۵ وبایندا ، ۲۱۰ ، ۲۰۳ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

خلاوليه (۱۱ ۸۷ .

خلیج (۲) ۱۲ ° ۱۹۸ ، ۲۶۸ خاصرة (۲) ۲۷۰ . خیر (۱) ۱۸ ° ۲۲۲ . دیبل (۱) ۲۲۹ .

> دیلة (۱) ۲۲۰ . ` دملك (۲) ۲۲۲ .

دومة الجندل (۱) ۱۷۲۹ ، ۱۰۹ ، ۱۹۰۰ ۱۷۵ ، ۱۷۸ ، ۲۹۳ دولات (۲) ۱۱۲

هودب (۲) ۱۱۲۰ افریل (۲) ۱۲۰، ۲۲۰ توطر (۱) ۲۲، ۲۰۰۰ د دو التصة (۱) ۲۲۰، ۱۲۸۰ راور (۳) ۲۳۰،

الزينة (۱) ۲۰۰ (۲) ۲۰۰ ، ۱۲۹ . وصافقصام (۲) ۲۸۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ . وفع (۱) ۲۰۸ .

رمة (۲) ۲۱۲ ، ۲۱۲ · رما (۱) ۲۱۰ — ۲۱۱ .

رودس (۱) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ ، ۲۱۰ روسة (۲) ۲۹۸ ، ۲۹۹ زا<sup>م</sup>ال (۲) ۲۰۱ ، ۲۳۱ ،

ر ۵۵، (۲) ۱۹۸۰ خطرة (۲) ۲۸۰۰

رد . ۲) ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ (۲) ۷۷ زویا (۱) ۲۷۷ (۲) ۷۰ سیله (۳) ۲۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳

سبيطة (٢) ٥٠.

سجستان (۲) ۱۶۰ ، ۱۶۱ ، ۱۸۱ سجستان (۲) ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۹۹ .

> کسردانیة (۲)۲۰۴، سرقسطة (۲) ۲۰۹.

> > سلم (۱) ۸۰ .

سلوقیة (۲) ۱۹۱ . سیاوة (۱) ۱۹۸ .

سمرقند(۲) ۲۱۲ .

سمِيس (۲) ۱۷۹ . سمِيساط (۱) ۲۹۹ (۲) ۳۸ .

البند (۲) ۲۸، ۲۰۱، ۲۲۸ وما جدها، ۲۹۰

النوس (۲) ۱۹۰۵، ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰، ۱۳۵۰ النام (۱) ۱۹۰۳، ۱۹۲۰ ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۱۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱

شمقاط (۱) ۲۰۰ .

الصفا والمروة (١) ١٣١ ·

ضطیة (۱) ۲۲۱ و ما بستما (۲) ۱۸۱ . ۸۲ ، ۲۰۲ ، ۲۳۵ ، ۲۰۵ ، ۲۲۳۰ . مشیة (۱) ۲۶۲ (۲) ۲۶، ۵۰ ،۳۲۲ . ۱۸۲ ، ۲۵۶ .

عناه (۱) ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۰۹.

مور (۲) ۱۹۱، ۱۷۱، -میدا (۲) ۱۷۱، ۱۹۱، -

المين (۱) ۲۰، ۲۷، ۲۰۲، ۲۰۴: (۲) ۲۰۸ وما بسدها ، ۲۰۸ وما بسدها . طالقان (۲) ، ۲۰۰ ، ۲۲۲

المنائب (۱) - ۸ ، ۲۰۱ ، ۹۶۱ (۲) ۱۲۲ ، ۲۲۹ - ۲۲۰ ، ۲۲۱ ،

مرستان (۲) ۲۵۲ – ۲۰۶

مېرستان (۱) ۲۰۱۱ . طيس، (۲) ۲۰۱۱ .

طخارستان (۲) ۲۱۰ ،

طرابلس (۱) ۲۰۰ وما بسدها (۲) ده، ۵.

طرسوس (۲) ۲۷ . طریف (۲) ۲۰۳ .

طلطلة (٢) ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ .

خنجة (۲) ۴۴ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ۰

· طوانة (٢) ١٩٤ .

طیسفون (۲) ۱۹۰ ، ۲۰۳ . مدن (۱) ۷۲ .

> عریش (۱) ۲۱۸ · صفلان (۲) ۲۷۱ .

. 1.44.4 . TYO (T) as عقر ط (۱) ۴ م ۱۰ عمان (۱) . ۱۲۰ ، ۱۵۰ وما مدها (۲) A+ , 701 - 101 , 777 . عمواس (۱) ۱۸۹ (۲) ۱۷ عمورية (۲) ۹۱۷، ۹۲۷، عين بزاحة (١) ١٤٨ ، ١٤٨٠ عين التمر ((١) ١٧٨ ، ٢٣٩ ، عين الجر (٢) ١٠٠٠. عين شمس (١) ٣١٨ . عَيْنَ الْهِرِدَةُ (٢) ١١٥ : غدامس (۴) ه . كفرناطة (٢) ه. ٢. فارس (۱. ۱۰۰ ۱۸۹ وما بعدها . 117 (1) . TT' فحل (۱) ٤٠ - د ١٨٠ -فدك (۱) ۱۲۰ ، ۱۱۸ (۲) ۲۰۹ . القرما (١) ٢١٨ . نزان (۱) ۲۲۱ (۲) ۸۰۰ نطاط (۱) ۲ - ۲۹۰ م ظلمان (۱) ۲۸ ( ۱۸۸ ، ۲۱۰ ه . 17 (1) القنيم (١) ٠ ٠ ٢ القامسية (١) ٢٠٠، ٢٢٢ . . ٢٤٩ (١) ¥غلا . لاين (¢) ۱ ف۲ .

قَرِشَ (۱) ۲۶۱ (۲) ۴۱۱ سه ۲۴۱ ،

14. 1117 - 217 . القبق (۱) ۲۲۲ – ۲۱۷ . الفدس (۱) ۲۱۱ (۲) ۱۸۸ وما مدها . قرطاجنة (۲) ۲۰ . ۵۲ . ۲۰ . ۱۸۲ .

قرطبة (۲) ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۹. قرقشونة (۲) ۳۰۰. قرقبساء (۱) ۲۷۸.

\* **ل**رن (۲) ۲۹۱ ، ·

قزوین (۲) ۲۹۰، ۲۹۹، ۲۹۷،

التسائيلية (۱) ۲۰ ، ۲۰۰ (۲) ۲۰ ، ۲۰ وما بندها ، ۲۰ ، ۱۷۴ ، ۲۰۰ ، ۲۸۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۲۷ وما بندها ، ۲۰۰ ،

> قشیر (۲) ۲۴۷ · فنگسترین (۲)۲۱، ۳۱۸،

التیروان (۲) ۵۰ وما پیدما ، ۱۷۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰

قبسارية (۲) ۱۷۱ .

کلشنو (۲) ۲۲۷ . کریلاً (۲) ۷۲ ، ۷۷ ، ۴۷ ، ۴۷ ، ۴۷ . کرکانج (۲) ۲۱۲ .

كرمان (۱) ۲۰۰ (۱) ۲۰۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱) ۲۰ (۱

لبنان (۲) ۱۰۰ .

لوية (١)٢٢٦(١) ٤٩ .

لومور (۲) ۲۳۶ . مأرب (۱) ۷۱

مرج دابق(۲) ۲۶۲ . مرج راهط (۲) ۱۰۱ و ما بعدها ، ۱۰۶ ، ۱۰۵ .

مرج الصفر (۱) ۱۸۱۰ م ۱۸۰۰. برعش (۲) ۳۷، ۱۹۴ م مرو (۲) ۲۲۱ ومابندها ، ۳۲۰ وما

سيما ۽ ٣٣٢ .

· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

حين(۲) ١٨٠

منزس (۱) ۲۲۵ (۲) ۲۹ ومابندها ، (۱) ۱۹۱ رمایشگا ۲۲۷ – ۲۲۲.

مكوبن (۱۱۰ ۱۲۰ ، ۱۳۲ ،

ماتان (۲) ۲۳۲ ، ۲۳۷ . ملطة (۲) ۲۸ ، ۲۰۱ ، ۱۷۱ ، ۲۰۲ . میورقة (۲) ۲۰۲ . مؤتة (۱) ۲۰۱ – ۲۰۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ . موصل (۱) ۲۱۱ .

مبورتة (۱) ۲۰۳ . نجران (۱) ۷۱ ، ۱۷۵ ، ۱۷۸ — ۱۰۹۹ ، ۲۹۰ (۲) ۲۱ ، ۲۹۰ .

> النجف (۱) ۲۷۱ (۲) ۷۸ · تخشب (۲) ۲۱۲ ·

> > النخيلة (٢) ١٢٨ .

ند (۲) ۲۱۲ ۰

ضيين (۲) ۲۱۸ .

وادى نيق (۲) ١٩٨٠ .
واسط (۲) ١٩٩٩ وبايسما
يثرب (۱) ١٠٩٧ — ١١١٠ ١٠٨ .
١٦٢٠ ، ١٢٢٠ ، ١٢٠٠ .
اليموك (١) ١٨٦٠ وما بسدما ، ١٠٠٠ ،
اليموك (١) ١٨٦٠ وما بسدما ، ١٠٠٠ ،
١٤٠٠ ، ١٩٠٠ .
اليمانة (١) ١٩١ — ١٠٠٠ ، ١٥٠(٢)
اليمن (١) ١٩١ — ١٠٠٠ ، ١٥٠(٢)
اليمن (١) ١٤٠ — ١٠٠٠ ،

وما مدها ۱۹۰ (۲) ۱۷۰، ۱۹۳ .

وادي لكة (٢) ٢٠١ ..

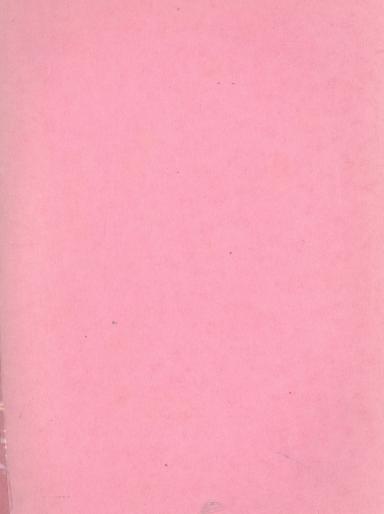